ڬؙۣڿؗٳۯڵڂڮڬؽؿٚڶۣڛؙۜٙٷڲٚ (۲۲)

3 2 2 2 8 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1

للجيكة للتقامن

تعقيقه وَدَاسَة مُنْكِزًا لِمُحُونُ فَيَقِنْدِيَّ الْمُعَاوِّفَا لِثِنَا مُنْكِزًا لِمُحُونُ فَيَقِنْدِيَّ الْمُعَاوِّفَا لِثِنَا مُنْ الْمُلِلِّةُ الْمِثْنِيْلِيْنَا



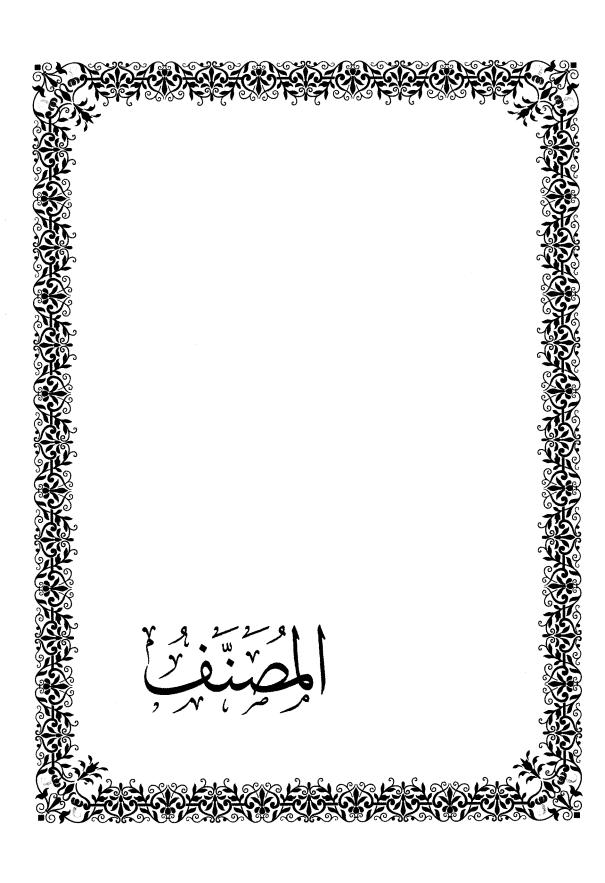

معیت و المحقوق محفظت و الدیستی بای ای اق اصل کمارهند الهنام نے او کُونی معنوس کونقلہ بائی ہے وہیکہ مرکہ الور کائیل محلوکا کا مَت واللہ توہیت ہوئو میکا نے کہتے کا فی فولائے الانسنی افق الا محتوی المقر المحقوق المقر المسجون کے فولائی میں کا محتوی المقر المحقوق المحقوم کے احتاب المحقوم کے المحقوم کا المحقوم کا المحقوم کا المحقوم کا المحقوم کی المحقوم کے المحقو

# (لِطَبْعَتْ ثِنَ لَكُلُّهُ كُنْتُ 1277ء – 2010ء

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.



النَّاشِيرُ

34ق أحسمنا الترمير - مندينية لتغيير - التقاهيرة - جنميهيوريية منهر العيرية (002/ 01223138910 - جنميهيوريية منهر العيرية (002/ 01223138910 - المعول : 002/ 01223138910 الترميور التان - بيروت - منتاينة الترميور (11052020 الرم الربدي (1052020 الرم الربدي (1052020 www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com





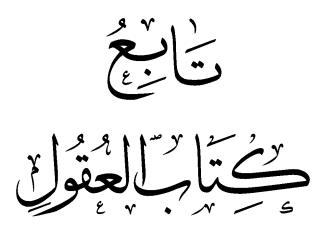





# ١٧- بَابُ الْمِلْطَاةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

- [١٨٤١٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ <sup>(١)</sup> عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا <sup>(٢)</sup> قَضَىٰ فِي السِّمْحَاقِ ، وَهِيَ الْمِلْطَاةُ بِأَرْبَعِ مِنَ الْإِبِلِ .
  - [١٨٤١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ . . . مِثْلَهُ .
- •[١٨٤١٥] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثُ ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .
- [١٨٤١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ (٣) ، قَالَ مَعْمَرُ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ .
- [١٨٤١٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ ﴿ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلُ قَـوْلِ زَيْدٍ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُر الْمُوضِحَةَ .
- [١٨٤١٨] قال عَمالزاق: قُلْتُ لِمَالِكِ: إِنَّ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَنَا عَنْكَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ الْمُوضِحَةِ، فَقَالَ لِي: قَدْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ، فَقَالَ لِي: قَدْ حَدَّثْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: فَحَدِّثْنِي بِهِ، فَأَبَى، وَقَالَ: الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هُنَالِكَ، يَعْنِي: يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ.
- [١٨٤١٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : في الدَّامِيَةِ الْكُبْرَىٰ يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلَاحِمَةُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ مِائتَا دِرْهَمٍ ، وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَىٰ مِائَةُ دِرْهَمٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن»، وهو خطأ، والتصويب من «الجعديات» (٢٣٦١) عن شريك، عن جابر، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «علي» ، وهو خطأ واضح ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «عبد الرزاق عن مثله» ، وهو سبق قلم من الناسخ.

١[٥/٧٠١]].

<sup>• [</sup>۱۸٤۱۸] [شيبة: ۲۷۳۵].





#### ١٨- بَابُ اللَّطْمَةِ

• [١٨٤٢٠] مرثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلَىٰ لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبِ يُحَدِّثُ ، يُخْبِرُ مَعْمَرًا (٢) ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَىٰ فِي الصَّكَّةِ ، إِذَا احْمَرَّتْ أُوِ اخْضَرَّتْ أُوِ اسْوَدَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ .

#### ١٩- بَابُ الْهَاشِمَةِ

- [١٨٤٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبِ ، عَنْ وَكُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبِ ، عَنْ وَيُدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِل .
- [١٨٤٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا (٣) .
- [١٨٤٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ وَرِيًّ قَالَ : فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ وَرُهَم .

### ·٢- بَابُ الْعَرْصَةِ (٤)

- [١٨٤٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْحَرْصَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا .
- [١٨٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمَا .
  - (١) قوله: «حدثنا عبد الرزاق» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» (١١/ ٩٦) من طريق الدبري ، به .
- (٢) في الأصل : «معمر» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من الموضع التالي بـرقم : (١٩١٢١) بـنفس الإسـناد والمتن .
  - (٣) تكرر هذا الحديث في الأصل كاملا ، وفي بعض ألفاظه تغيير.
- (٤) الحرصة والحارصة : التي تحرص الجلد من حد ضرب ؛ أي : تخدشه ولا يخرج الدم ، وقيل : التي تقـشر الجلد قليلا . (انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ) (ص١٦٥) .





### ٢١- بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنَّهِ

- [١٨٤٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنَّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ .
- [١٨٤٢٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ زَكَرِيًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ .

### ٢٢- بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- [١٨٤٢٨] أَضِيرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي (١) الْمَأْمُومَةِ التُّلُثُ .
- [١٨٤٢٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
  - [١٨٤٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٨٤٣١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ .
- [١٨٤٣٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ (٢)، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ (٣) مِنَ الرَّعْدِ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَفِيهَا الدِّيةُ كَامِلَةً.

<sup>• [</sup>۱۸٤۲۷] [شيبة: ۲۷۷۸۹].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٣٤٣) عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>۱۸٤٣٢] [شيبة: ۲۷۳۳۹].

<sup>(</sup>٢) الشق: الجانب (انظر: النهاية، مادة: شقق).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عليها» ، وهو خطأ واضح ، وينظر الأثر الذي بعده : (١٨٤٣٣) . الإغماء : الإغماء . (انظر : النهاية ، مادة : غشا) .

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامِّعَ بُلَالِالْأَوْلَا الْمُؤْلِقِينَا





- [١٨٤٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ مُجَاهِـ دًا كَـانَ يَقُولُ: فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ.
- ٥ [١٨٤٣٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ ، عَنِ النَّبِيِّ : فِي الْمَأْمُومَةِ ۞ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ .
- •[١٨٤٣٥] عبد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ ذُوَيْبٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ ذُوَيْبٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا ، فَفِيهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ (١) الدِّيَةِ .
- [١٨٤٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاء، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أَصِيبَ السَّاقُ (٢)، أَوِ الْفَخِذُ، أَوِ الذِّرَاعُ، أَوِ الْعَضُدُ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ مُخُهَا، وَيَبِنْ (٣) عَظْمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ، سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا (٤) وَنِصْفُ.

#### ٢٣- بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

• [١٨٤٣٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالتَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي عَلْ عَلْمَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَلْمَ عَلَمْ عَل عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَم

<sup>• [</sup>۱۸٤٣٣] [شيبة: ٢٧٣٣٩]، وتقدم: (١٨٤٣٢).

۵[٥/ ۱۰۷ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلثا» ، وهو خطأ ، والتصويب من «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٠٦) ؛ حيث ذكر قول مكحول .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الجسد» ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥٧/١٥) معزوًّا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ويحن» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) القلوص: الناقة الشابة ، وتجمع على قِلاص ، وقُلُص ، وقَلائص . (انظر: النهاية ، مادة : قلص) .

<sup>• [</sup>۱۸٤٣٧] [شيبة: ۲۷۳٤٥].

### جُئِ تَرَاجُ الْعُقُولِ



- [١٨٤٣٨] أَضِرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ حَمْسَةَ عَشَرَمِنَ الْمُنَقِّلَةِ حَمْسَةَ عَشَرَمِنَ الْإِبِلِ (١) .
- [١٨٤٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، عَنْ وَكُولِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، عَنْ وَيُدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ .
- [١٨٤٤٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا .
- ٥ [١٨٤٤١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً .
  - ٥ [١٨٤٤٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٨٤٤٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِي الْمُنَقِّلَةِ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ اللَّهَ سَبَ أَوِ الْسَّاءِ (٣)» ، وَقَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .

#### ٢٤- بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

- [١٨٤٤٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ، أَوِ النِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ، أَوِ النِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْخَطَّابِ أَنْ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ.
- [١٨٤٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَـرَ فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ ، إِذَا كَانَ تَنْقُلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ ، أَوِ الْعَضُدِ ، أَوِ السَّاقِ ، أَوِ الْفَخِذِ .

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .

<sup>• [</sup> ۱۸٤٤٠] [شيبة : ۲۷۳٤٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المنقولة» ، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ٣٧٥) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الشاة»، والتصويب من المصدر السابق.





## ٢٥- بَابُ حَلْقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللَّحْيَةِ

- [١٨٤٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ؟ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ .
- [١٨٤٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِيَ ابْنُ سِيرِينَ : لَوْ نَتَفَ مِنْ لِحْيَتِكَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ؟ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ شُرَيْحٌ : يُوضَعُ (١) فِي الْمِيزَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِيَ فَفِي الرَّأْسِ .
- [١٨٤٤٨] قال سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ ، أَوِ اللِّحْيَةَ فَفِي كُلِّ مِنْهُمَا الدِّيةُ .
- [١٨٤٤٩] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا ، فَذَهَبَ شَعَرُهُ ، فَذَهَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً .
- [ ١٨٤٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ نَتَ فَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلِ ، فَقَالَ : يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ ، فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ .

#### ٢٦- بَابُ الْجَبْهَةِ

- [١٨٤٥١] قال عبد الزاق: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ ﴿ حُكِمَ .
- [١٨٤٥٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُ شِمَتْ ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ وَخَمْ سُونَ دَيْرِ الْعَظَامَ ، فَرُبُعُ الدِّيَةِ ، وينَارًا ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ ، كَسْرٌ شَانَ الْوَجْة ، وَلَمْ يَنْقُلْ مِنْهَا الْعِظَامَ ، فَرُبُعُ الدِّيَةِ ،

<sup>• [</sup>۲۶۶۲۱] [شيبة: ۲۷۶۲۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فوضع» ، وهو تصحيف واضح ، والأظهر المثبت.

١[٥/٨/١].





وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأَذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ (١) اللَّحْيَيْنِ ، وَقَدْ (٢) أَدَّاهُ (٣) الشَّعَرُ فِي غَوْصِ (٤) لَمْ يُضِيبُ مَاضِغَ (اللَّحْيَيْنِ ، وَقَدْ (٢) أَدَّاهُ (١) الشَّعَرُ فِي غَوْصِ (٤) لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ (٥) ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ ، فَفِيهِ (٢) مِائَةُ دِينَارِ .

### ٢٧- بَابُ الْحَاجِبِ

- [١٨٤٥٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْحَاجِبُ يُشْتَرُ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ .
- [١٨٤٥٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيةِ.
- [ ١٨٤٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَزَادَ فِيهِ : فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
- [١٨٤٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، قَالَ : وَقَالَ غَيْرُهُ : حُكُومَةُ عَدْلٍ .
- [١٨٤٥٧] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : فِي الْحَاجِبِ ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّىٰ يَذْهَبَ شَعَرُهُ ، فَقَضَىٰ فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ ، عَشْرًا (٧) مِنَ الْإِبِل .

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «فامنع» ، وهو تحريف ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٩٦، ٩٦) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقال» ، وهو تحريف واضح ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «المحلى» (١١/ ٩٦) من طريق الدبري ، به : «آذاه» .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي «المحلي» (١١/ ٩٦) من طريق الدبري ، به : «تخوص» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «لم يصبه الجرح» وقع في «المحلي» (١١/ ٩٦) من طريق الدبري ، به : «لم يضر في الجرح» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فيه» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۸٤٥٤] [شيبة: ۲۷٤۱۱].

<sup>• [</sup>۲۵۶۸۲] [شيبة: ۲۷۶۱۲].

<sup>• [</sup>١٨٤٥٧] [شيبة: ٢٧٤١٤]. (٧) في الأصل: «عشر»، وهو خلاف الجادة.





• [١٨٤٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعَرُهُ، أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْجِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعَرُهُ، قَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ، وَلَهْ يَكُنْ فَإِنْ أُصِيبَ الْمُوضِحَةِ نَذْرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ، وَالْمَنْقُولَةِ (١) جَمِيعًا.

## 7A- بَابُ شُفْرِ <sup>(۲)</sup> الْعَيْنِ

- [١٨٤٥٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أُجْمِعَ (٣) لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أُجْمِعَ (٣) لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى ، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَفِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى ، إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَزَتْ فَدِيَةُ الْعَيْنِ . الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَقَالُوا : إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَزَتْ فَدِيةُ الْعَيْنِ .
- [١٨٤٦٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ الدِّيَةِ ، إِذَا قُطِعَ وَلَمْ يُنْتَفْ شَعَرُهُ (٤) .
- [١٨٤٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : فِي كُلِّ شُفْرٍ وَبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ .
- [١٨٤٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، عَنْ وَيُدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ .

<sup>• [</sup>۸۵۶۸][شيبة: ۲۷٤۱۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والمنقول» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٤٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) الشفر: طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر. (انظر: النهاية، مادة: شفر).

<sup>• [</sup>٥٩٤٨] [شيبة: ٢٧٤٢٨].

<sup>(</sup>٣) في «المحلي» (١١/ ٣٧) من طريق الدبري ، به : «اجتمع» ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .

<sup>• [</sup>۲۷٤۲۱] [شيبة: ۲۷٤۲۱].





## ٢٩- بَـابُ الْأَذُن

- [١٨٤٦٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ (١) مِنَ الْإِبِلِ.
- [١٨٤٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . . مِثْلَهُ .
- [١٨٤٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ قَالَ سُفْيَانُ : فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ قَالَ سُفْيَانُ : فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .
- [١٨٤٦٦] عبد الرزاق، أَظُنُّهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَـالَ: فِـي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
- [١٨٤٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْأَذُٰنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا (٤) الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ.
- [١٨٤٦٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَضَىٰ فِي الْأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ، خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يَـضُرُّ سَـمْعًا، وَلَا يَـنْقُصُ قُـوَّةً، يُغَيِّبُهَا الـشَّعَرُ ﴿ وَالْعِمَامَةُ .

١٠٨/٥] ١٥

<sup>• [</sup>۱۸٤٦٣] [شيبة: ۲۸۳۷۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خمس»، وهو خطأ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٧٦) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>• [</sup>۲۸۳۷۸] [شيبة: ۲۷۳۷۸].

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي إسحاق» وقع في الأصل: «ابن أبي إسحاق» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥ / ١٢٣) معزوًا لـ «سنن سعيد بن منصور» عن الثوري ومعمر ، عن أبي إسحاق ، بنحوه ، وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٨٥) من طريق أبي عوانة ، عن أبي إسحاق ، به .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل : «إذا» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>• [</sup>۲۲۶۸۱] [شيبة: ۲۷۳۸۱].

<sup>• [</sup>۱۸٤٦٨] [شيبة: ۲۷۳۸۰]، وسيأتي: (۱۸٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، وينظر الحديث بعده .





- [١٨٤٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِ مَا الدِّيةُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَفِيهِ الدِّيةُ .
- •[١٨٤٧٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَىٰ فِي الْأَذُنِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْنٌ (١) لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلَا يَنْقُصُ قُوَّة، يُغَيِّبُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ.
- [١٨٤٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفَ الدِّيَةِ .
- [١٨٤٧٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَـرَ قَضَى بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .
- [١٨٤٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَسَادَةَ قَالَ (٢) : فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيةِ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، يُقَدَّرُ بِالْقِرْطَاسِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا ، قَالَ : وَقَضَىٰ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ .
- [١٨٤٧٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا (٣) وَلَمْ تُقْطَعْ (٤) فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَفِيهَا الدِّيةُ كَامِلَةً، أَلْفُ دِينَارِ.
- [١٨٤٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَىٰ أَبُو بَكْرٍ فِي الْأَذُنِ ، فَجَعَلَهَا مَنْقُولَة ، قَالَ : لَا يَذْهَبُ سَمْعُهَا ، وَيَسْتُرُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَة ، وَقَضَىٰ عُمَرُ فَجَعَلَهَا مَنْقُولَة ، قَالَ : لَا يَذْهَبُ سَمْعُهَا ، وَيَسْتُرُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَة ، وَقَضَىٰ عُمَرُ فَجَعَلَهَا مَنْقُولَة ، قَالَ : لَا يَذْهَبُ سَمْعُهَا ، وَيَسْتُرُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَة ، وَقَضَىٰ عُمَرُ فَجَعَلَهَا مَنْقُولَة ، قَلْ عَدْلُ (٥) ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «كنز العمال» (١٠٣/١٥) معزوًا لعبد الرزاق، وفي «المحلي» (١١/ ٧٥) من طريق عبد الرزاق: «شيء» .

الشين: العيب . (انظر: النهاية ، مادة: شين) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالا» ، وهو خطأ واضح. (٣) في الأصل: «سمعا» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «به» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٥) قوله : «أو عدل» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» (١١/ ٧٥، ٧٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

### كِيَّ أَبُ الْعُقُولِ





- •[١٨٤٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْأَذُنُ تَمَّ عَقْلُهَا، قَالَ: وقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِل.
- [١٨٤٧٧] عبد الزاق ، عَنْ حُمَيْدِ الشَّامِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَـنْ زَيْـدِ قَـالَ : في شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

#### ٣٠- بَابُ السَّمْع

- [١٨٤٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَـمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيْءٌ .
- [١٨٤٧٩] عبالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلَاثَةَ قُلْتُ: الرَّجُلُ
  يَدَّعِي أَنَّهُ أَصَمَّهُ مِنْ ضَرْبِهِ، كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَىٰ
  شَيْءٍ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ، ثُمَّ أُعْطِيَ (١) فَإِنِ ادَّعَىٰ صَمَمًا فِي إِحْدَىٰ أُذُنَيْهِ دُونَ الْأُخْرَىٰ،
  فَإِنَّهُ يُحْشَى الَّتِي لَمْ تُصَمَّ وَتُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ.
- [١٨٤٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ قَالَ : يُغْتَرُّ " فَيُنْظَرُ وَ الْمُعْدِهِ قَالَ : يُغْتَرُّ " فَيُنْظَرُ وَ الْمُعْدُ أَمْ لَا .
- •[١٨٤٨١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْـنُ جُـرَيْجٍ ، عَـنِ ابْـنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَـنْ مُحَاهِدٍ قَالَ : فِي ذَهَابِ السَّمْع خَمْسُونَ .
- [١٨٤٨٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

<sup>• [</sup>۱۸٤۷۷][شيبة: ۲۵۲۸۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعطا» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٧٤ ، ٧٥) معزوًّا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) الصماء: التي لا تسمع. (انظر: النهاية، مادة: صمم).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «المحلى» (١١/ ٧٤) من طريق الدبري : «يختبر» ، والأظهر المثبت .

<sup>• [</sup> ۱۸٤۸۱ ] [شيبة : ۲۷٤۳۸].

<sup>• [</sup>۲۸٤۸۲] [شيبة: ۲۷٤٤۲].





فَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّىٰ صُمَّتْ إِحْدَىٰ أُذُنَيَّ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ نَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ادْعُ الْأَطِبَّاءَ، فَدَعَاهُمْ، فَشَمُّوهَا(١)، فَقَالُوا لِلصَّمَّاءِ: هَذِهِ الصَّمَّاءُ.

• [١٨٤٨٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيْءٍ يُصَابُ بِهِ عُمِّمَ فَاهُ (٢٠)، وَمَنْ خِرَيْهِ، فَإِنْ سَمِعَ صَرِيرًا (٣) فِي الْأُذُنِ حِينَ يُعَمَّمُ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

#### ٣١- بَابُ الْعَيْنِ

- ٥ [١٨٤٨٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا : «وَفِي الْعَيْنِ (٤) حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ» .
- [١٨٤٨٥] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَـمْرَةَ، عَـنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
- [١٨٤٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة ، عَـنْ عَلِيِّ . . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٤٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ .
- [١٨٤٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةِ ، فَمَا ذَهَبَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

قِيلَ لِمَعْمَرٍ: وَكَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «المحلى» (١/ ١٢٧) من طريق عبد الرزاق، ومن «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٤٤٢) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» (١١/ ٧٤) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صررا» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وفي العين» في الأصل: «والعين» ، والمثبت من «السنن» للدارقطني (٤/ ٢٩٢) من طريق عبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۸٤۸٥] [شيبة: ۲۰۲۰، ۲۷۷۰۱].

١[٥/٩/٥]





أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَىٰ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ بَصَرِهِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالَّتِي أُصِيبَتْ ، فَمَا نَقَصَ فَبحِسَابِهِ .

- [١٨٤٨٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ؟ قَالَ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ ، يُمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالْأُخْرَىٰ (١) ، فَيَحْسِبُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ .
- [١٨٤٩٠] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ (٢) عُتَيْبَةَ قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلٌ ، أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ ، إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ ، فَأَرَادُوا (٣) أَنْ يُقِيدُوهُ (٤) فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقِيدُونَهُ ، وَجَعَلُوا لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌ ، فَأَمْرَبِهِ فَجُعِلَ عَلَى وَجْهِهِ كُرْسُفُ (٥) ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ الشَّمْسَ ، وَأَدْنَى مِنْ عَيْنِهِ مِرْآةً ، فَالْتَمَعَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ .
- [١٨٤٩١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْنَ مُنْتَهَىٰ بَصِرِهِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِهَذِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ ، فَمَا نَقَصَ أَخَذَ بِحِسَابِهِ .
- [١٨٤٩٢] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرٍ فَأُصِيبَتْ ، قَالَ : وَيَتُهُ وَافِيَةٌ .

وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ.

<sup>• [</sup>٨٤٨٩][شيبة: ٧٥٤٧٧].

<sup>(</sup>١) كذا وقع في الأصل، ووقع بعده في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٤٥٧) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء: «ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأراد» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «نصب الراية» (٤/ ٣٥٠) معزوًّا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أن يقيدوه» ليس في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كف» ، وهو تصحيف ، والمثبت من المصدر السابق . الكرسف: القطن . (انظر: النهاية ، مادة : كرسف) .

<sup>• [</sup>۱۸٤۹۲][شبية: ۲۷٤٥۷].

### المصنف للإمام عَنْ لِلْأَوْلِ





- ٥ [١٨٤٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «فِي الْعَيْنِ حَمْسُونَ» .
- ٥ [١٨٤٩٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّا : «فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ (١) الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ، أَوِ الْبَقَر». الْبَقَر».
- •[١٨٤٩٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي عَيْنِ الْمَوْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.
- [١٨٤٩٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَاً عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : يُجْعَلُ عَقْلُ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ كَانَ عَمْدًا ، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قُتِلَ (٢) .
- [١٨٤٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ فَقَاً عَيْنَ رَجُ لِ (٣) ثُمَّ عَمِي ، قَالَ : إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرَّمَهُ ، وَإِنْ عَمِيَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ ، يَغْرَمُ .
- [١٨٤٩٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة، أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأَ (٤)، فَقَضَى لَـهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أو» ، والمثبت من «نصب الراية» (٤/ ٣٧١) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>٥٩٤٨٠] [شيبة: ٢٧٣٨٣].

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل عقل العين في مال المقتول؛ لأنه كان عمدا، ويقاد القاتل بالذي قتل» من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شبرمة، في رجل فقأ عين رجل» ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت مما سيأتي بسرقم (١٨٩١٢)، وينظر: «كنيز العيمال» (١٥/ ١٢٠)، «المحيلي» (١١/ ٢٧٥)، «الاستذكار» (٨/ ١٢٩).





#### ٣٢- بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

- [١٨٤٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ خَطْأً عَيْنُ اللَّاعْوَرِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ خَطْأً فَلَهَا الدِّيةُ ، أَلْفُ دِينَارِ .
- [١٨٥٠٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا الدِّيةُ كَامِلَةً، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ.

قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةً.

- [١٨٥٠١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَا الْأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلِ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً أُغْرِمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ.
- [١٨٥٠٢] عبد الزاق ١٥ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ ، فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ : نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي عَقْلِ عَيْنِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ تُصَبْ .
- [١٨٥٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً.
- [١٨٥٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَىٰ أَنَّ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً .
- [ ١٨٥٠٥] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ رَجَاء (١) بْنَ حَيْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ صَاحِبَ حَرَسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَـرْوَانَ ، أَصَـابَ سَـوْطُهُ عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا ، فَقَالَ : فَأَعْطَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ .

۱۰۹/۵] ا

<sup>• [</sup>۱۸۵۰۳] [شيبة: ۲۲۵۷۷، ۲۷۵۷۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جابر»، وهو تصحيف.

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبِيلًا لِأَوْافِي





- [١٨٥٠٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا ، الدِّيةُ كَامِلَةً ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهَا (١) غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيبَتِ ، الدِّيةُ كَامِلَةً .
- [٧٠٠٧] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي عَيْنِ أَعْ وَرَ فُقِتَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، بِالدِّيَةِ كَامِلَةً .
- [١٨٥٠٨] عبر الزاق، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ

  أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِنْ شَاءَ فَقَاً عَيْنًا، وَأَخَذَ لِيصِفَ الدِّيَةِ .
- [١٨٥٠٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَيْنِ الْأَعْورِ تُصابُ ، قَالَ : نِصْفُ الدِّيَةِ .
- [١٨٥١٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ ، قَالَ : أَنَا (٢) أَدِي قَتِيلَ اللَّهِ! فِيهَا النِّصْفُ .
- [١٨٥١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي النَّبَحَى، قَالَ: مَا أَنَا فَقَالُ: عَيْنَ الْأَعْوَرِ، فَقَالَ: مَا أَنَا فَقَالُتُهُ الْأُخْرَىٰ، فِيهَا النِّصْفُ.

• [١٨٥٠٦] [شيبة: ٢٧٤٨٣، ٢٧٤٨٣]. (١) في الأصل: «بصره».

• [۱۸۵۰۷] [شيبة: ۳۲۵۷۲، ۲۷۵۷۷].

• [۸۰۰۸] [شيبة: ٢٧٥٦٥].

• [۱۸۵۱۰] [شيبة: ۲۷۵۷۲].

(٢) كأنه في الأصل: «إذا» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٣١) من طريق عبد الرزاق ، به .

• [ ۱۸۵۱ ] [شيبة : ۲۷۵۷۶].

(٣) وقع في «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٩٤): «مغفل».

(٤) في الأصل: «يفقوا» ، وهو خطأ ، وينظر: «الاستذكار» (٨/ ٨٨) .





• [١٨٥١٢] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيِّقِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ .

### ٣٣- بَابُ الْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ

- [١٨٥١٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا ، أَيُقَادُ مِنْهُ؟ قَالَ : مَا أَرَىٰ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، أَرَىٰ لَهُ الدِّيَةَ وَافِيَةً .
- [١٨٥١٤] عبد الزال ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَـنْ أَبِي عِيَـاضٍ ، أَنَّ عُثْمَـانَ قَضَى (١٥) فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ ، وَهِيَ دِيَةُ (٢) عَيْنَـيْنِ ، وَلا قَوَدَ عَلَيْهِ .
- [ ١٨٥ ١٥] قال قَتَادَةُ: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، إِذَا (٣) كَانَ عَمْدًا .
- [١٨٥١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ (٤) أَلْفَ دِينَارِ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ.
- [١٨٥١٧] أخب راع عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْوَرَ إِنْ فَقَاً عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ (٥) ، وَذَكَرَ أَنَّ عُمْرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْوَرَ إِنْ فَقَا عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ (٥) ، وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيًا ، قَالَ : أَقَامَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ ٱلْعَيْنَ ﴾ [المائدة : ٤٥]، وَقَدْ عُلِمَ هَذَا ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهي دية» ليس في الأصل، «المحلن»، وأثبتناه من «الاستذكار» (٨/ ٨٣) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) في «المحلى» (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق: «وإن».

<sup>(</sup>٤) في «الاستذكار» (٨/ ٨٣) من هذا الوجه: «غرم».

<sup>(</sup>٥) في «المحلي» (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق: «عينيه».

١[٥/١١٠]].

<sup>(</sup>٦) في «المحلى»: «لم يكن لينسى شيئا».





### ٣٤ بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- [١٨٥١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا فُقِنَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا .
- [١٨٥١٩] قال مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُرَيْدَةَ ، وَالسِّنِّ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ ، وَالسِّنِ لَعُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ ، وَالسِّنِ السَّوْدَاءِ ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
- [١٨٥٢٠] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَـنْ قَتَـادَةَ ، عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . مِثْلَهُ .
- •[١٨٥٢١] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا بُخِصَتْ (١) بِمِائَةِ دِينَارٍ .
- [١٨٥٢٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ (٢) : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ لِلْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لَا يُبْصَرُ بِهَا إِنْ فُقِئَتْ (٣) أَوْ بُخِصَتْ ، كَانَ فِيهَا نِصْفُ نَذْرِ (١) الْعَيْنِ ، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ (٥) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ .

<sup>• [</sup>۱۸۰۱۸] [شيبة: ۲۱۲۷۲، ۲۲۲۷۳، ۲۲۲۷۲]، وسيأتي: (۲۸۰۲، ۱۸۰۲۷، ۱۸۰۲۷، ۱۸۸۸۰).

<sup>• [</sup>۱۸۰۸] [شيبة: ۱۱۲۷۱، ۲۷۲۱۷، ۱۲۷۷، ۱۲۷۷، ۲۷۲۱۱].

<sup>• [</sup>۲۷۵۸۱] [شيبة: ۲۲۲۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لخصت» ، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٣٤) من طريق وكيع ، عن الثوري ، بـ ه ، ورواه مالـك في «الموطأ» (٢/ ٨٥٧) عن يحيي بن سعيد ، بلفظ: «طفئت» .

البخص: قلع العين مع شحمتها. (انظر: مختار الصحاح، مادة: بخص).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالا» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في «المحلى» (١١/ ٣٥) من طريق عبد الرزاق: «ثقبت».

<sup>(</sup>٤) في المحلى: «قدر». (٥) بعده في المحلى: «بعيرا من الإبل».

### كِيَّ بَالْبُ الْعُقُولِ





- [١٨٥٢٣] أخبى عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا .
- [١٨٥٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
- [١٨٥٢٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِّعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ .
- [١٨٥٢٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيةِ .
- [١٨٥٢٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَبْ نَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا خُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
- [١٨٥٢٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي (٢٠) الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا .
- •[١٨٥٢٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ (٣) ، وَالْعَلْمُ ، وَالْصِّلَعِ ، وَأَشْبَاهِهِ حُكْمٌ .
  - [۱۸۵۲۳] [شيبة: ۲۲۲۷۲، ۲۷۲۱۳، ۲۲۲۷]، وسيأتي: (۱۸۵۲٤).
  - (١) في الأصل: «عياض» ، وهو تصحيف ، والمثبت من كتب الرجال ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٠٥) .
- [۱۸۵۲٤] [شيبة: ۲۱۲۷۲، ۱۲۲۷۲، ۲۲۲۷۲]، وتقدم: (۱۸۵۱۸، ۱۸۵۲۳) وسيأتي: (۱۸۵۲۷، ۱۸۵۲۷) .
  - [۱۸۵۲۷] [شيبة: ۲۱۲۷۲، ۲۲۲۷۳، ۲۲۲۷۱]، وتقدم: (۱۸۵۲۳، ۲۸۵۲۸).
  - [۲۵۸۸] [شيبة: ۲۱۲۷۲، ۱۲۲۷۲، ۲۲۲۷۱]، وتقدم: (۸۱۵۸۸، ۲۸۵۸۱، ۲۵۸۸).
    - (٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الاستذكار» (٨/ ٩٠) حيث ذكره معلقا عن معمر ، به .
      - (٣) في الأصل: «العمياء» ، والظاهر أنه تصحيف.
      - العثم: جبر الكسر على غير استواء . (انظر: النهاية ، مادة : عثم) .
    - (٤) في الأصل: «الترقية»، وهي لغة في الترقوة، وينظر «الإشراف» (٧/ ٤٢٤) لابن المنذر. الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، والجمع: التراقي. (انظر: النهاية، مادة: ترق).





• [١٨٥٣٠] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلَاهَا دُمُوعًا كُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ (١) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلَاهَا دُمُوعًا لَا تَرْقَأُ ، فَإِنَّهَا ثُلُثَا دِيَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً لَا يَجِفُ دَمْعُهَا ، وَهِي دُونَ الدَّمْعَةِ (٢) الْأُولَى ، فَنِصْفُ (٣) دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ أَحْيَانًا يَذْهَبُ الْأُولَى ، فَنِصْفُ (٣) دِيةِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ أَحْيَانًا يَذْهَبُ فِيهَا خَمْسُوا ثَةِ دِينَادٍ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً تَجِفُ مَرَّةً ، وَتَسْحَلُ أَحْرَى ، فَيهَا شَفْرَة ، وَتَسْحَلُ أَحْدَرَى ، فَيهَا شَفْرَة ، وَتَصُرُ وِ ، فَخُمْسُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فِيهَا شَفْرَة ، وَتَسْحَلُ أَعْيُنِ فِيهَا شَفْرَة ، وَتَصُرُ وَ مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فِيهَا شَفْرَة ، وَتَصُرُ وَ مِنْ مَائَةِ دِينَادٍ . وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فِيهَا شَفْرَة ، وَعَلَى نَحُو ذَلِكَ مِنْ مِائَةِ دِينَادٍ .

### ٣٥- بَابُ شَتَرِ (٥) الْعَيْنِ

• [١٨٥٣١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكَبَرُنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَتَبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُمَرَ ، قَالَ : وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَا وُهُمْ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

### ٣٦- بَابُ حِجَاجِ (٢) الْعَيْنِ

• [١٨٥٣٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَا ثِهِمْ، قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي حِجَاجِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لعمرو» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دمعة» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٣٥) من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نصف» ، والمثبت من «المحلي».

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» .

<sup>(</sup>٥) الشتر: قطع الجفن الأسفل (من العين). والأصل انقلابه إلى أسفل. (انظر: النهاية، مادة: شتر).

<sup>• [</sup> ۱۸۵۳۱ ] [شيبة : ۲۷٤۲۸].

<sup>۩[</sup>٥/١١٠ب].

<sup>(</sup>٦) الحجاج: العظم المستدير حول العين. (انظر: النهاية، مادة: حجج).

<sup>• [</sup>۱۸۵۳۲] [شبية: ۲۷٤۲۸].

### إلى المُ المُعَولِ المُعَولِ المُعَولِ





#### ٣٧- بَابُ الْأَنْفِ

- [١٨٥٣٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَمْ فِي الْأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ؟ قَالَ : الدِّنةُ .
- [١٨٥٣٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَـنْ عَلِي إَسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَـنْ عَلِي قَالَ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ .
- ٥ [ ١٨٥٣٥ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ وَ الْمَاتِقَ مَنْ جَدُهُ أَنَّ النَّبِيَ الْمُنْفِ ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ (١) الدِّيَةُ كَامِلَةَ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل » .
- ٥ [١٨٥٣٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ فِي الْأَنْفِ الدِّيةَ.
- •[١٨٥٣٧] عِبالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي رَوْثَةِ (٢) الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
- [١٨٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ، فَالدِّيةُ وَافِيّةٌ، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ.
- ه [١٨٥٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْأَنْ فِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ (٣) ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ فَالنِّصْفُ .
  - [۲۷۳۸۷][شيبة: ۲۷۳۸۷].
- (١) الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. (انظر: النهاية، مادة: جدع).
  - [۱۸۵۳۷] [شيبة: ۲۷۳۳۹، ۲۷۳۳۹].
  - (٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٤٩) من طريق عبد الرزاق .
    - [۸۸۵۸] [شيبة: ۲۷۲۹۳، ۲۷۲۹].
- (٣) في الأصل : «في الدية» ، والمثبت من «كنز العمال» (١٥/ ١٣٢) نقلا عن عبد الرزاق ، ومثله في «التمهيد» (٣٤٦/١٧) عن معمر معلقا .

### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ زَافِي





- [١٨٥٤٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ (١) سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كَامِلَةَ ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبحِسَابِهِ .
- ه [١٨٥٤١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَتْ (٣) رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ ، خَمْسِينَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَتْ (٣) رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ ، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْرَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ .
- ه [١٨٥٤٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ : فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ .
- [١٨٥٤٣] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ<sup>(٤)</sup> ذَلِكَ مِنَ الذَّهَب، أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي أَنْفِ الْمَرْأَةِ إِذَا أُوعِيَتِ الدِّيةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.
- [١٨٥٤٤] عبد الزال، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ .

<sup>• [</sup> ١٨٥٤ ] [شيبة : ٢٧٣٩ ، ٢٧٣٩ ] ، وسيأتي : (١٨٥٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ابن»، وهو خطأ، ووقع على الصواب في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٣٩٤)، وسليهان هو: الأشدق القرشي، يروي عنه ابن جريج، ينظر: «تهذيب الكهال» (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن ابن جريج» ليس في الأصل ، وهو مثبت من «التمهيد» (١٧/ ٣٦٤) لابن عبد البر ، معلقا عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أجدعت» ، والمثبت من «التمهيد» ، وهو الموافق لرواية الإمام أحمد ، وأبي داود ، من طريق عمرو ابن شعيب .

<sup>• [</sup>۱۸۵٤٣] [شيبة: ۲۷۳۹٤]، وتقدم: (۱۸۵٤٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو عدل» وقع في الأصل: «فبعدل».





#### ٣٨- بَابُ جَائِفَةِ (١) الْأَنْفِ

- [١٨٥٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [١٨٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَـالَ: كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلْثَانِ ١٤.
  - [١٨٥٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ مِائَةُ دِينَارِ . قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ : ثُلُثُ الدِّيةِ ، يَقُولُ : هِيَ جَائِفَةٌ .
- [۱۸۰۲] عبدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ عَبْدَا كَسَرَ إِحْدَىٰ قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَكَسَرَ إِحْدَىٰ قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَكَمَا كَانَ فَفِيهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا كَسَرَ إِحْدَىٰ الْقَصَبَتَيْنِ: فَأَبَىٰ عُمَرُ إِلَّا أَنْ عَبْدَانِ فِيهِ الْحِقَتَيْنِ: فَأَبَىٰ عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْحِقَّتَيْنِ.
- [١٨٥٤٩] عِمالراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ عَمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ عَنْ كَانَ فِي الْمِنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ فَقُلُثُ دِيَةِ الْمِنْخَرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً (٣) فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً (٣) فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيةِ ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ اللَّيْةِ ، فَعَيْبُهُ (٤) وَبُحُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيّا يَبَحُ صَوْتُهُ كَالْعَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ ، فَعَيْبُهُ (٤)

<sup>(</sup>١) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: جوف).

<sup>• [</sup>٥٤٥٨] [شيبة: ٢٧٤٠١].

<sup>• [</sup>۲۷۵۰۲][شيبة: ۲۷٤۰۲].

١[١١١/٥] ١١٥

<sup>• [</sup>۸۵۵۸] [شيبة: ۲۷٤۰٤].

<sup>(</sup>٢) الحقتان : مثنى الحقة ، وهي : ما دخل من الإبل في السنة الرابعة إلى آخرها ، وسُمِّيَتْ بذلك لأنها اسْـتَحَقَّت الركوب والتحميل . (انظر : النهاية ، مادة : حقق) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «مهبورا هبرة» كأنه في الأصل : «مهيورا جبره» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٤٩) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في «المحلى»: «لعينيه».

## المُصِنَّفُ لِلإِمْا مُعَالِلاً النَّاقِ



وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ ، وَلَا غَبْنُ (١) ، وَلَا رِيحٌ (٢) يُوجَدُ مِنْهُ ، فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ شَيْنٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنِ ، فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ (٣) وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِنْ ضُرِبَ أَنْفُهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَلَا رِيحَ نَتْنِ ، فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ ، مِائَةُ دِينَارٍ .

- [ ١٨٥٥٠ ] قال : سَمِعْتُ مَوْلَىٰ لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ : قَضَىٰ (٤) سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ : قَضَىٰ (٤) سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ (٥) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ .
  - [١٨٥٥١] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكُمٌ.

#### ٣٩- بَابُ اللَّحْيَةِ

- [١٨٥٥٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِـنْ لِحْيَـةِ آخَرَ ، قَالَ : يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ ، فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ .
- [١٨٥٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ . . مِثْلَهُ .

#### ٤٠- بَابُ الشَّفَتَيْنِ

• [١٨٥٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الشَّفَتَانِ (٢)؟ قَالَ: خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «المحلي»: «غش»، وفي «التمهيد» (٣٦٣/١٧): «غنة»، ولعل الصواب: «غنن»، وهو خروج الكلام من المنخرين، كما في «المحلي» (١١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويح» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المحلي».

<sup>(</sup>٣) قوله : «وخمسة» في الأصل : «خمسة» ، والمثبت من «المحلي» .

<sup>(</sup>٤) قبله في الأصل: «فلما» ، والظاهر أنها مقحمة ؛ فلم يذكرها ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٥٠) لما نقل الأشر عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) في «المحلي»: «وثن».

<sup>• [</sup>١٨٥٥٤] [شيبة: ٢٧٤٦٧].

<sup>(</sup>٦) رسمت في الأصل: «السنان» ، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (١١/ ٧٣) من طريق عبد الرزاق.





• [٥٥٥٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً .

قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيةِ.

- [١٨٥٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي الشَّفَةِ السُّفْلَىٰ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ .
- [١٨٥٥٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي الشَّفَتَيْنِ : هُمَا سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا تَفْضُلُ السُّفْلَىٰ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ .

قَالَ قَتَادَةُ: هُمَا سَوَاءٌ.

- [١٨٥٥٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَىٰ مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ فِي التَّغْلِيظِ، وَلَا تَفْضُلُ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَدَدِ، وَلَكِنْ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
- [١٨٥٥٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، الْأَبِلِ ، وَفِي يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الشَّفَةِ السُّفَةِ السُّفَةِ السُّفَلَى بِخَمْسٍ وَحَمْسِينَ .
- [١٨٥٦٠] عِبد الزاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَىٰ أَبُو بَكْرٍ فِي ١٤ الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ .
  - [١٨٥٦١] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ .

<sup>•[</sup>٥٥٨١][شيبة: ٢٧٤٦٠].

<sup>• [</sup>۱۸۵۸] [شيبة: ۲۲٤۷۸، ۲۲٤۷۹].

<sup>• [</sup>۸۰۰۸] [شيبة: ۲۷٤٦٨].

<sup>• [</sup>۲۸۵٦٠] [شيبة: ۲۲٤۲۲].

١١١/٥]٠

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَافِّعَ بُكِلَالْ زَافِيْ





- •[١٨٥٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي قَالَ : عَلِي قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ .
- [١٨٥٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَالْأَنْفِ ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، الدِّيةُ ، وَفِي الإثْنَيْنِ الدِّيةُ ، قُلْتُ : وَالْأَنْفِ ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، الدِّيةُ ، وَفِي الإثْنَيْنِ الدِّيةُ ، قُلْتُ : الشَّفَتَيْنِ؟ قَالَ : لَعَلَّ ذَلِكَ .

### ٤١- بَـابُ الشَّارِبَيْنِ

- [١٨٥٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ ، فِي كُـلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ (١) دِينَارًا .
- •[١٨٥٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ أَنَّ مَنْ مُرِطَ الشَّارِبُ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا، فَإِنْ مُرِطًا جَمِيعًا فَفِيهِمَا (٢) مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا.

### ٤٢- بَابُ الْأَسْنَانِ

- ٥ [ ١٨٥٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : «وَفِي (٣) السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» .
- [١٨٥٦٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ الْأَسْنَاذِ فِي الْعَقْلِ .

<sup>• [</sup>۲۲۵۸۸] [شيبة: ۲۷٤۱۸].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : «ومائة» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق .

<sup>• [</sup>٥٦٥٨٠] [شيبة: ٢٧٤٣٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقيمتهما» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «و» ، والمثبت من «المنتقى» لابن الجارود (٧٨٤) ، «السنن» للدارقطني (٤/ ٢٩٢) من طريق عبد الرزاق .



و ١٨٥٦٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ .

قَالَ طَاوُسٌ: وَالْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مُقَدَّمُ الْفَمِ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ (١).

٥ [١٨٥٦٩] أخَبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَ الْمَانِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَ قَضَىٰ فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ .

قَالَ طَاوُسٌ: وَتَفْضُلُ كُلُّ سِنِّ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا بِمَا يَرَىٰ أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ (٢).

- [ ١٨٥٧٠ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ؟ قَالَ : القَّنِيَّتَانِ (٣) خَيْرُ الْأَسْنَانِ .
- [١٨٥٧١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي السَّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
- [١٨٥٧٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنَ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ.
- [١٨٥٧٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالاً : فِي كُلِّ سِنِّ خَمْسُ مِنَ الْإِبل ، وَالْأَضْرَاسُ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ .
- [١٨٥٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، أَنَّ مَـرْوَانَ

٥[١٨٥٨٨] [شيبة: ٢٧٥١١]، وتقدم: (١٨٣٨٦، ١٨٤٣٤، ١٨٤٩١، ١٨٤٩٣، ٢١٨٥٨) وسيأتي: (٧٧٧٧، ١٨٧٨٠).

<sup>(</sup>١) قول طاوس ليس في الأصل ، وأثبتناه من النسخة (س) كما في مطبوعة الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مع قول طاوس ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) الثنيتان: مثنى الثنية ، وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق ، وثنتان من أسفل . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثني) .

<sup>• [</sup>۱۸۵۷۱] [شيبة: ۲۷۵۲۲].

<sup>• [</sup>١٨٥٧٣] [التحفة: د ١٩٥٦٧].

<sup>• [</sup>١٨٥٧٤] [التحفة: دق ٦١٩٣، ق ٢٧٧٤، دت ٢٢٤٩] [شيبة: ٢٥٥٥].

### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِولِ وَأَقْنِ





أَرْسَلَهُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ (١) إِلَّا بِالْأَصَابِع، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.

- [١٨٥٧٥] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالتَّوْدِيُّ ، عَنَّ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمٍ (٢) بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ .
- •[١٨٥٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسِ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.
- [١٨٥٧٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْأَسْنَانُ؟ قَالَ عَطَاءٌ (٣): فِي الثَّنِيَّتَيْنِ، وَالرُّبَاعِيَّيْنِ، وَالنَّابَيْنِ، خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِيمَا بَقِيَ بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، أَعْلَى (٤) الْقَنِيَّيْنِ، وَالرُّاسُ اللَّهُ مَا الْفَمِ وَأَسْفَلُهُ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ (٥).
- ٥ [١٨٥٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى (٦) قَالَ : أَخْبَرَنِي
- (١) في «الموطأ» (٢/ ٨٦٢): «لو لم تعتبر ذلك» ، وكذا وقع عند ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٢٣) من طريـ ق عبد الرزاق ، إلَّا أنه قال : «نعتبر» ، ووقع عنده في «الأحكام» (٧/ ٤٤٥) من طريق عبد الرزاق كالمثبت .
  - [٥٧٥٨٥] [شيبة: ٢٧٦٩٥].
- (٢) في الأصل: «أسلم»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، ينظر: «تهذيب الكهال» (٢٧/ ٩٥٥)، «إتحاف المهرة» (١٩٦/ ١٩٦).
  - [۱۸۵۷۷] [شيبة: ۲۷۵۲۸].
  - (٣) قوله : «قال عطاء» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المحلى» (١١/ ٢٤) من طريق عبد الرزاق .
    - (٤) في الأصل: «على» ، والتصويب من «المحالى».
  - (٥) بعده في «المحلي»: «قال ابن جريج: قلت لعطاء: أسنان المرأة تصاب جميعا؟ قال: خمسون».
- (٦) قوله: «عن سليهان بن موسى» سقط من الأصل، وأثبتناه من الحديث التالي برقم: (١٨٧٨٧)، ومن «مسند أحمد» (١/ ١٨٧).



- عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ.
- [١٨٥٧٩] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ .
- [١٨٥٨٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
- ه [١٨٥٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فِي (١) السِّنِّ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ» .
- [١٨٥٨٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِي الْأَسْنَانِ ، فَقَالَ : فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَىٰ غَيْرِهَا ، فَقُلْتُ : كَلَّا ، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلًا لَفَضَّلَ الثَّنَايَا .
- [١٨٥٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، قَالَ : فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
- [١٨٥٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : يُفَضَّلُ النَّابُ (٢) فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ (٣) عَلَى الْأَضْرَاسِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ .

۱۱۲/۵] هٔ [۵/۲۱۲].

<sup>• [</sup>۱۸۵۸۰] [شيبة: ۲۷۵۲۹].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>• [</sup>۸۸۸۸] [شيبة: ۲۷٥۲٤، ۲۷٥۲٤].

<sup>• [</sup>۱۸۵۸٤] [شيبة: ۲۷۵۳۱].

<sup>(</sup>٢) قوله: «يفضل الناب» وقع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٥٣١): «تفضل الست».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أسفل» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٢٤) من طريق عبد الرزاق .

### المُصِّنَّةُ لِلْمُامْعَ تُلَالِا أَعْ الْمُعَالِلِ الْمُأْلِقِينَا





- [١٨٥٨٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَسْنَانُ الْمَوْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا؟ قَالَ: خَمْسُونَ.
- [١٨٥٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ (١) الْفَمِ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلَرَيْصَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ، قَالَ: قَلَائِصَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسِ خَمْسٍ.

قَالَ سَعِيدٌ: وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ، وَلَـوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ، وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ، وَلَوْ كُنْتُ (٢) أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ (٣)، فَتِلْكَ (٤) الدِّيةُ كَامِلَةً.

• [۱۸۰۸۷] عِدالرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَزْهَرَبْنِ مُحَارِبٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَىٰ شُرَيْحِ رَجُلَانِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الْآخِرِ، وَأَصَابَ الْآخِرُ ضِرْسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الثَّنِيَّةُ وَجَمَالُهَا، وَالضِّرْسُ وَمَنْفَعَتُهُ، سِنَّا بِسِنِّ قُرِنَا.

قَالَ التَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ ، وَالضِّرْسُ بِالضِّرْسِ .

## ٤٣- بَابُ صَدْعِ (٥) السِّنِّ

• [١٨٥٨٨] عبد الزاق ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي

<sup>• [</sup>۲۸۵۸۲] [شيبة: ۲۷۵۳۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «على» ، والمثبت من «التمهيد» (١٧/ ٣٨٠) من طريق عبد الرزاق ، ومثله في «المصنف» لابن أبي شيبة (٩/ ١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كانت» ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فذلك» ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) **الصدع:** الشق. (انظر: النهاية، مادة: صدع).



السِّنِّ يُسْتَأْنَىٰ بِهَا سَنَةٌ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا ، وَإِلَّا فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (١).

- [١٨٥٨٩] عِبالرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٥٩٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسْتَأْنَىٰ بِهَا سَنَةَ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيتُهَا، وَإِلَّا فَفِيهَا الْحُكْمُ.
- [١٨٥٩١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ عُمَرَ ، ثَنْ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : وَفِي السِّنِّ خَمْسُ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ (٢) ، أَوِ الْوَرِقِ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، فَإِنْ كُسِرَ مِنْ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ .
- [١٨٥٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَىٰ بِهَا ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِنَّةٍ تَمَّ عَقْلُهَا ﴿ .
- [١٨٥٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: إِنْ قُصِمَتِ السِّنُّ وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَىٰ حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا كَسَرَهُ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابٍ (٣).
- [١٨٥٩٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ سَقَطَتْ سِنِّ ، أَوْ رَجَفَتْ (٤) ، أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ ، قَدْ مَاتَتْ .

<sup>(</sup>١) قوله: «فبحساب ذلك» في «المحلى» (١١/٢٦): «فبالحساب». وبعده في «كنز العال» (١٥/١٢٠): «وفي السن الزائدة ثلث السن، وفي الإصبع الزائدة ثلث الإصبع».

<sup>• [</sup>۱۸۵۹ ] [شيبة : ۲۷۵۹۰ ، ۲۷۵۹۶].

<sup>• [</sup> ۱۹۰۸۱ ] [شيبة : ۲۷۳۸۳ ، ۲۰۲۷۲ ، ۲۰۲۷۲ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الإبل» ، والمثبت من «المحلى» (٢١/١١) من طريق عبد الرزاق.

۱۱۲/۵]۵ ب].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «فبحسابه» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وجفت» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٢٧) .

## المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُدَالِ أَوْقَ





- [١٨٥٩٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيِّ فِي السِّنِّ تُصَابُ ، قَالَ : إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ .
- [١٨٥٩٦] عبد الزاق ، عَن ابْن جُريْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ : كَفَتْكَ (١٨٥٩٦) مَنْ الْمَلِكِ قَضَىٰ فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُ ، بِنَذْرِهَا وَافِيًا .
- [١٨٥٩٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا .
- [١٨٥٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنِّ فَانْصَدَعَتْ وَهِي بَيْضَاءَ صَحِيحَةً ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَفِي صَدْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهَا .
- [١٨٥٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَظُنُهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي السِّنِّ تُصَابُ وَيَخْشَوْنَ أَنْ تَسْوَدَّ يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا نَذْرُهَا (٢) وَافِيًا ، وَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ .

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَيَقُولُونَ : فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

#### ٤٤- بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ (٣)

- •[١٨٦٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : قَضَى عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ فِي السِّنِّ السَّنِّ السَّلَّاء ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا .
- [١٨٦٠١] عبد الزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ (١٤) .

• [۱۸۰۹۷] [شيبة: ۲۷۵۸۹]. (۲) في «المحلي» (۱۱/ ۲۷): «قدرها».

• [۱۸٦٠١][شيبة: ۲۷٦۱۳].

<sup>(</sup>١) كذا رسمت في الأصل ، وسيأتي هذا الأثر في الباب التالي ، وليس فيه هذه الكلمة (١٨٦٠٧) .

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة ليست في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص٥٨) من طريق ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، بهذا الإسناد بلفظ: «في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية ، وفي السن السوداء ، والعين القائمة ثلث ديتها» . وعند ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٩١) من طريق عبد الرزاق بلفظ: «العين القائمة العوراء» .

# جِئِ تَا الْأَلَالِهُ قُولِ



- [١٨٦٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ (١) حُكُومَةُ عَدْلِ .
- [١٨٦٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ السَّنِّ إِذَا أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ السَّنِّ إِذَا أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللِمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ
- [١٨٦٠٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ؟ قَالَ : فِيهَا شَيْءٌ وفِيهَا شَيْءٌ ، قُلْتُ لَهُ : فِيهَا شَيْءٌ وفِيهَا شَيْءٌ ، قُلْتُ لَهُ : فِيهَا شَيْءٌ وَلِمْ يَبْلُغُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، قُلْتُ لَهُ : فِيهَا شَيْءٌ وَلِمْ يَبْلُغُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، قُلْتُ لَهُ : فِيهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ بِنَذْرِهَا (٢)؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٨٦٠٥] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُ أَوْ رَجَفَتْ ثُمَّ طُرِحَتْ ، فَنِصْفُ نَذْرِهَا (٣) ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ .
- [١٨٦٠٦] وَإِمَّا مَعْمَرٌ فَذَكَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دَاءِ رُبُعُ دَاءِ رُبُعُ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دَيْتِهَا .
- [١٨٦٠٧] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْمَالِعُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَىٰ فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا ، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ ، أَنَّ فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا .

<sup>• [</sup>۲۷۲۸۸] [شبية: ۲۷۲۰۸].

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٦٠٨) من طريق الثوري بسنده كم هنا ، ورواه من طريق أخرى (٢٧٦٠٧) عن إبراهيم بلفظ : «في السن السوداء إذا أصيبت» .

<sup>• [</sup>۱۸٦٠٣] [شيبة: ۲۷٥۸۳].

<sup>(</sup>٢) كتب أول الكلمة في الأصل بين السطور.

<sup>(</sup>٣) في «المحلي» (١١/ ٢٨) في الموضعين: «قدرها».





- [١٨٦٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي السِّنِ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
- •[١٨٦٠٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْ الْخَطَّابِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْ أَنَّهُ قَضَىٰ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.

## ٤٥- بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

- •[١٨٦١٠] عِبرالزاق، قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ.
  - [١٨٦١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ . . . مِثْلَهُ .

# ٤٦- بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

- [١٨٦١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ ، قَالَ : فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا .
- [١٨٦١٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ فِي رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ حَتَّىٰ سَالَتْ، قَالَ: فِيهَا حُكْمٌ، وَقَالَ: إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ.

# ٤٧- بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ (١)

• [١٨٦١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : حُكْمٌ .

١[٥/ ١١٣ أ].

<sup>• [</sup>١٨٦٠٨] [شيبة: ٢٧٦١٢، ٢٧٦١٣، ٢٢٦٧١]، وسيأتي: (١٨٦٠٩).

<sup>• [</sup>۱۸۶۰۹] [شيبة: ۲۱۲۷۲، ۲۱۲۷۲]، وتقدم: (۱۸۰۸۸).

<sup>•[</sup>۱۸۲۱۰][شيبة: ۲۸۵۳۱].

<sup>• [</sup>۱۲۲۸۱][شيبة: ۲۸۵۷۲، ۲۸۵۸۲].

<sup>(</sup>١) الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها ، والمراد: النبات بعد السقوط. (انظر: النهاية ، مادة: ثغر).

# جِئِ تَرَاجُ الْعُقُولِ





- •[١٨٦١٥] عِدارزاق، عَنْ حُمَيْد، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ (١) بَعِيرًا بَعِيرًا .
  - [١٨٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: فِيهِ حُكُمٌ.
    - قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ .
- [١٨٦١٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ .
- [١٨٦١٨] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سِنِّ قَلُوصٌ ، سَوَاءٌ كُلُّهَا .
- [١٨٦١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل
- [١٨٦٢٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ ، قَالَ : عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَىٰ الْحَاكِمُ .
- [١٨٦٢١] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، فِي كُلِّ سِنِّ بَعِيرٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: خُمُسُ الدِّيةَ فِي كُلِّ سِنِّ.

# ٤٨- بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

•[١٨٦٢٢] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فِي السِّنِّ تُنْتَزَعُ قَودًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتغير»، والمثبت من «كنز العمال» (١٥/ ١٠٩) معزوًا لعبد الرزاق، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٨).

<sup>• [</sup>١٨٦١٦] [شيبة: ٢٧٦٩٩].

<sup>• [</sup>۲۸۲۰] [شيبة: ۲۸۱۰۵].





- [١٨٦٢٣] قال عبد الزاق: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ.
- [١٨٦٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَهُ قَالَ : لَا تُنْزَعُ ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ ، كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ (١) ، فَيُقِيدُ مِنْهَا ، فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا ، وَتَشَلُّ الَّتِي (٢) اسْتُقِيدَ لَهَا .
  - [١٨٦٢٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ .
  - قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
- •[١٨٦٢٦] عبد الزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ، قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا، قَالَ: يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا، كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ الْأَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتُهُ الْأُخْرَىٰ.
- ٥ [١٨٦٢٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَة (٢) قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ (٤) ، قَالَ: يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة (١٨ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ (٤) ، قَالَ: وَكَانَ لِي أُجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْ سَانَا (٥) ، وَكَانَ يَعْلَىٰ يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْنَقُ عَمَلِي ، قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْ سَانَا (٥) ، فَعَضَ أَحَدُهُ مِنْ فِي الْعَاضِ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ فَعَضَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْ ضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يكسر» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» ، وهو خطأ.

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۲۱۱۲۱].

۵[ه/۱۱۳ ب].

٥ [١٨٦٢٧] [التحفة: خ د ٢٦٢٢، ، خ م د س ١١٨٣٧، س ق ٤٥٥٤ ، د ١١٨٤٦] [شيبة: ٢٨٢٢٢].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن يعلى بن أمية» ليس في الأصل ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٢/ ٢٤٩) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «العشيرة» ، والتصويب من المصدر السابق ، ويؤيده ما وقع في «الصحيحين» أنها غزوة تبوك .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقال إنسان» ، والتصويب من المصدر السابق.



ثَنِيَّيْهِ (١) ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ عَيَّا لِهُ فَأَهْدَرَ (٢) ثَنِيَّتُهُ ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَيَّا اللَّبِي عَيْلِاً : «فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِي فِي فَحْلِ يَقْضَمُهَا (٤) .

# ٤٩- بَابُ الرَّجُٰلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

- ٥ [١٨٦٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَرَجُلٍ ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ ، فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهِ (٥) جَمِيعًا ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ لِيعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَرُجُلٍ ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ ، فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهِ (٥) جَمِيعًا ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةُ عَضَ الْفَحْلِ (٢) ، فُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ؟ » فَأَبْطَلَهَا .
- ٥ [١٨٦٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (٧) قَالَ : عَضَّ رَجُلُ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُ ﷺ ، وَقَالَ : «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَكَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟» .
  - ٥ [ ١٨٦٣٠ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٦٣١] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَهُ يَدَكَ فَعَضَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا ( ) وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ .
- [١٨٦٣٢] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثنيته» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الهدر: الباطل الذي لا دية فيه ولا قصاص. (انظر: النهاية، مادة: هدر).

<sup>(</sup>٣) القضم: الكسر بأطراف الأسنان . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : قضم) .

<sup>(</sup>٤) كذا وقع هذا الحديث هنا ، والأليق به أن يكون تحت الباب القادم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ثنيته» ، والمثبت مما تقدم ، ووقع في «كنز العمال» (١٥/ ٩٩) معزوًا لعبد الرزاق: «فقلع سنه» .

<sup>(</sup>٦) الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).

٥ [١٨٦٢٩] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٨٢٣ ، م س ١٠٨٤٠] [الإتحاف: عه م حم ١٥٠٤٧] .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عمران حصيص» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «المسند» للإمام أحمد (٤/ ٤٣٠) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «تنتزعها» .

<sup>• [</sup>۲۸۲۲] [شيبة: ۲۸۲۲۱].





أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ ، فَانْتَزَعَ يَلَهُ ، فَنَلَرَتْ (١) سِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فُقِدَتْ يَمِينُهُ (٢).

- [١٨٦٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحُ : انْتَزِعْ يَذَكَ مِنْ فِيِّ السَّبُع .
- [١٨٦٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعَهُ، قَالَ: يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ النَّيْ صَاحِبُهُ، فَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ، وَإِنْ بَلَغَ النَّقْسَ؛ لَأِنَّ اللَّهَ هُو الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرْضٍ أَصَابَهُ (٢)، إلَّا الْعَقْلَ، لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ يَسْتَقِيدُ (٤) عَذَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ.

#### ٥٠- بَابُ اللِّسَان

- [١٨٦٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُهُ؟ قَالَ : الدِّيةُ ، قُلْتُ : مَا أَرَىٰ إِلَّا أَنَّ فِيهِ الدِّيةُ ، قُلْتُ : مَا أَرَىٰ إِلَّا أَنَّ فِيهِ الدِّيةَ إِذْ ذَهَبَ الْكَلَامُ .
- [١٨٦٣٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
   كَامِلَةً، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضَا، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ
   بِالْحُرُوفِ، إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ بَيَّنَ الثُّلُثَيْنِ فَثُلُثُ الدِّيةِ.

<sup>(</sup>١) الندر: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ندر).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ووقع عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٨٢٢٦) من طريق أبي أسامة، عن ابن جريج بسنده بلفظ: «بعدت ثنيته» كأنه يدعو عليه، وعند أبي داود في «السنن» (٤٥٧٤) عن ابن أبي مليكة بلفظ: «نَفَذَت سُنَّة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أمانة» ، وهو تصحيف ، والمثبت استظهارا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المستفيد» ، وهو تصحيف ، والمثبت استظهارا.

<sup>•[</sup>٥٣٦٨٨][شيبة: ٢٧٤٨٠].

# <u>ڪ</u>ِتُّا اِلْكَالِعُقُولِ





- [١٨٦٣٧] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ ، عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا ، قَالَ : وَقَالَ غَيْرُهُ : فِي ذَلِكَ حُكْمٌ .
- [١٨٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ أَنَّ فِيهِ ﴿ الدِّيةَ (١) ، قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : هُوَ قَوْلُ النَّاسِ (٢) ، قَالَ (٣) : فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ وَبَقِيَ بَعْضٌ ، فَبِحِسَابِ الْكَلَامِ ، وَالْكَلَامُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَوْفًا ، قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي .
- [١٨٦٣٩] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَجْنَادِ : مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ .
- [١٨٦٤٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ (١٤)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدِّيةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِذَا قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّية.
- [١٨٦٤١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً ،

<sup>.[1118/0]</sup> 

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٦٧) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في «المحلي»: «القياس».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قلت» ، والمثبت من «المحلي».

<sup>• [</sup>۲۷۶۸۱][شيبة: ۲۷۶۷۱، ۲۸۶۷۲].

<sup>• [</sup>۲۷٤۸۱] [شيبة: ۲۸۶۷۱].

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن جريج» ليس في الأصل، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٦٦) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۲۲۶۸۳][شيبة: ۲۷۶۷۳، ۲۸۶۷۳].

<sup>(</sup>٥) قوله : «عن عبد العزيز بن عمر» ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٦٦) .





وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ ، فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً . وَقَصَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَامِلَةً كُلَّهَا .

- [١٨٦٤٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَـنْ عَلِيِّ قَالَ : فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ .
- [١٨٦٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيةُ () ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُبَيِّنِ بَعْضًا ، فَنِصْفُ الدِّيةِ .

# ٥١- بَابُ لِسَانِ الْأَعْجَمِ وَذَكَرِ الْخَصِيِّ

- [١٨٦٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي اللِّسَانِ الْأَعْجَمِ (٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ ثُلُثُ الدِّيةِ . وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ ثُلُثُ الدِّيةِ .
- •[١٨٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَضَىٰ عُمَـرُبْنُ الْخَطَّابِ (٣) فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ.

قَالَ سُفْيَانُ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، حُكْمٌ عَدْلٌ.

# ٥٢- بَابُ الصَّعَرِ (٤)

- [١٨٦٤٦] عبد الزال ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ ، الدِّيةُ كَامِلَةً .
  - [۲۶۲۸۱][شيبة: ۲۷۶۷۲، ۲۸۶۷۲].
    - [۱۸۶۲] [شيبة: ۲۷٤۸۱].
  - (١) في الأصل: «الكلام» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٦٦) من طريق عبد الرزاق.
  - (٢) كذا في الأصل ، وفي «المحلي» (١١/ ٦٨) من طريق عبد الرزاق: «لسان الأعجمي».
    - [١٨٦٤٥] [شيبة: ٢٧٧١]، وسيأتي: (١٨٧٢٥).
- (٣) في الأصل: «قضى أبو بكر» ، والمثبت من «المحلى» (١١/ ٦٨ ، ٧٨) ، «كنز العمال» (١٠٩ / ١٠٩) ، كلاهما عن عبد الرزاق .
- (٤) الصَّعَر: الميل في الخد خاصة ، وقيل: ميل في العنق. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٩).
  - [۲۷۲۵۳] [شيبة: ۲۷۲۵۳].

#### كِتَاكِ الْعُقُولِ





- [١٨٦٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ .
  - [١٨٦٤٨] عبد الرزاق ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ حُكْمٌ .
- •[١٨٦٤٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ، خَمْسُمِائَةِ دِينَارِ.

#### ٥٣- بَابُ الصَّوْتِ وَالْحَنْجَرَةِ

• [١٨٦٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قُلْتُ: الضَّرْبَةُ تَـذْهَبُ (١) بِالصَّوْتِ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا.

قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكُمٌ.

- •[١٨٦٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيةُ كَامِلَةً .
- [١٨٦٥٢] عِبدالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِينِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ فَالدِّيةُ كَامِلَةً .
- [١٨٦٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، عَنْ رَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ (٣) حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَقْلُهُ ، الدِّيَةُ كَامِلَةً ، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّىٰ يَغْنَّ فَلَا الدِّيَةُ كَامِلَةً . يَغْنَّ فَلَا الدِّيةُ كَامِلَةً .

<sup>• [</sup>١٨٦٤٩] [شيبة: ٢٧٤٥٤].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه مما تقدم (١٨٣٩٤).

۵[٥/١١٤ ب].





• [١٨٦٥٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَدَاوُدَ بْنِ أَبْ مُ رَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي (١) عَاصِمٍ فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً .

# ٥٤- بَـابُ اللَّحْي

- •[١٨٦٥٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي اللَّحْيِ (٢) ، إِذَا انْكَسَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا .
  - [١٨٦٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ (٣) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٦٥٧] عِدالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي فَقْمَيِ (١٤) الْإِنْسَانَ، قَالَ: يُثْنِي إِبْهَامَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا (٥) السُّفْلَى، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ (٢)، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتْحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفْلَىٰ فَبِالْحِسَابِ.

## ٥٥- بَابُ الذَّقَنِ

• [١٨٦٥٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

قَالَ سُفْيَانُ: فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي» وقع في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب ؛ فإن ابن جريج يروي عن داود بن أبي عاصم.

<sup>• [</sup>٥٥٦٨٨] [شيبة: ٢٧٤٨٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الرجل» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المحلي» (١١/٥٤) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن رجل» ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٥٤) من طريق عبد الرزاق .

<sup>• [</sup>۲۵۲۸۸] [شيبة: ۸۸۶۷۲].

<sup>(</sup>٤) في الأصل رسمها: «يقمن» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٥٥) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) في «المحلي»: «قبضتهما».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لحيته» ، والمثبت من «المحلي».

<sup>• [</sup>۸۵۲۸۸] [شيبة: ۲۸۶۷۲].





## ٥٦- بَابُ التَّرْقُوَةِ

- [١٨٦٥٩] عِبرَ الزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجِ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّرْقُوةِ جَمَلٌ.
- [١٨٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا جُبِرَتْ عِشْرُونَ (١) دِينَارًا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
- [١٨٦٦١] عبد الرّزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوةُ فَلَمْ يَعِشْ، فَلَهُ الدِّيةُ كَامِلَةً، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْ سُونَ مِنَ الْإِيلِ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيةُ.
- [١٨٦٦٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَـنْ عَـامِرِ وَمُجَاهِـدٍ قَـالَا: إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا.
- [١٨٦٦٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا ، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ (٢) التَّرْقُوَةِ ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ .
- [١٨٦٦٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ .

<sup>• [</sup>٥٩٦٨] [شيبة: ٢٧٥٠٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «إذا جبرت عشرون» وقع في الأصل: «أخبرت عشرين» ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف في باب الضلع (١٨٦٩١) ، وبمثله نقله ابن المنذر في «الإشراف» (٧/ ٤٢٤) عن قتادة .

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۲۷۵۰۹].

<sup>• [</sup>۲۲۲۸۱] [شيبة: ۲۷۵۰۸].

<sup>(</sup>٢) قوله : «بن عبد العزيز في صدعها» إلى قوله : «قبل كسر» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ح) كــا في مطبوعة الأعظمي .

<sup>• [</sup>۲۲۸۸] [شيبة: ۲۷۵۰۷].





# ٥٧- بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- [١٨٦٦٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ : لَا أَدْرى .
  - [١٨٦٦٦] عِبالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
- [١٨٦٦٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ لَا اللَّهُ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ.
  - [١٨٦٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : حُكْمٌ .
- [١٨٦٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُـوبَكْـرِفِـي ثَدْيِ (١) الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبْتَ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
  - [١٨٦٧٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ.
- [١٨٦٧١] عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٢) فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ الدِّيةُ ، وَفِي إِحْدَيْهِمَا النِّصْفُ .
- [١٨٦٧٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَـوْلِ الـشَّعْبِيِّ : فِي الْمَرْأَةِ الدِّيةُ ، وَفِي إِحْدَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
  - [١٨٦٦٦] [التحفة: د١٩٥٦٧].
    - [۱۸٦٦٧] [شيبة: ۲۷۷۳۹].
    - [۱۸٦٦٩][شيبة: ۲۷۷۳۸].
  - (١) في الأصل: «يد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق .
    - [۲۷۲۸] [شيبة: ۲۷۷۷۱].
    - [ ۱۸٦٧١ ] [شيبة : ۲۷۷۳۵].
- (٢) قوله : «الشيباني ، عن الشعبي» ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق .
  - (٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٣).





- [١٨٦٧٣] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، عَنْ وَرُد وَالْمَدِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، عَنْ وَرُد وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال
- [١٨٦٧٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ ، قُلْتُ لِدَاوُدَ : الْحَلَمَةُ (٢) مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
- [١٨٦٧٥] عِدِ الزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ١، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : فِي تَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (٣) .

## ٥٨- بَـابُ الصُّلْبِ

- [١٨٦٧٦] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
- ه [١٨٦٧٧] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصَّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ، الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً.
- [١٨٦٧٨] عِبدَ الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَنْ عُمَـرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ.

<sup>• [</sup>۲۷۲۲۳] [شيبة: ۲۷۷۲۳].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت مما تقدم (١٨٣٩٤) ، وينظر: «السنن» للدارقطني (٤/ ٢٧٤).

<sup>• [</sup>۲۷۷٤٠] [شيبة: ۲۷۷٤٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحلبة» ، وهو تصحيف.

<sup>•[</sup>٥٧٢٨][شيبة: ٢٧٧٣٨].

요 [ ٥ / ٥ ] أ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «من الإبل» ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق .

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُدَالِ لِأَوْافِي





- [١٨٦٧٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الصَّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ، قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ؟ قَالَ: فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا.
- •[١٨٦٨٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي (١) رَبِيعَةَ قَالَ : حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْ دَبَ وَلَمْ يَقْعُدُ (٢) ، وَهُ وَ يَمْشِي ، وَهُو مَحْدَوْدَبٌ وَلَمْ يَقْعُدُ (٢) ، وَهُ وَ يَمْشِي ، وَهُو مُحْدَوْدَبٌ قَالَ : فَمَشَى (٣) فَقَضَى لَهُ بِثُلْثَي الدِّيةِ .
- [١٨٦٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ قَضَىٰ فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدُ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
- [١٨٦٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيةُ وَافِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ وَالدِّيةُ وَافِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ ، وَكَانَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَىٰ فِيهِ .
- [١٨٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُو يَمْشِي (١٤) مُحْدَوْدَبَا بِثُلُثَي (٥) الدِّيَةِ.

<sup>• [</sup>١٨٦٨٠] [شيبة : ٢٧٧٣١]، وسيأتي : (١٨٦٨٣).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٨٠) من طريق عبد الرزاق، وينظر: «الجرح والتعديل» (٧/ ٣١٦، ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) في «المحلى»: «يقعده».

<sup>(</sup>٣) في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٧٣١) عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، به : «فقال : امش ، فمشين» .

<sup>• [</sup>۲۸۲۸۲] [شيبة: ۲۷۷۷۹].

<sup>• [</sup>۱۸۶۸۳] [شيبة: ۲۷۷۷۳]، وتقدم: (۱۸۶۸۰).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مشئ» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٨٠) من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) رسمت في الأصل: «ليلي»، والمثبت من المصدر السابق.

# إلى المالية ال



- [١٨٦٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلَيْهِ ، فَالدِّيةُ وَافِيةً .
- [١٨٦٨٥] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ: فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ (١) كَامِلَةً، إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَهُ وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ.

#### ٥٩- بَابُ الْفَقَارِ

- [١٨٦٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَائِدَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَقَارِ : فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا ، وَرُبُعُ دِينَارٍ .
- [١٨٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أُخبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا قَضَىٰ فِي فَقَارَة اللَّهِرِ كُلِّهِ (٢) عِبَالِرَاق، عَنِ ابْنَ عَلَىٰ فَقَارَة كُلُّ فَقَارَة كُلُّ فَقَارَة الطَّهْرِ كُلِّهِ (٢) بِالدِّيةِ كَامِلَة، وَهِي أَلْفُ دِينَارٍ، وَهِي (٣) اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَة كُلُ فَقَارَة الطَّهْرِ كُلِّهِ (كُلِّهُ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا (٤)، إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَىٰ غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَىٰ عَثْمٍ فَفِي أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَىٰ ذَلِكَ.
  - [١٨٦٨٨] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارَةِ حُكْمٌ.

<sup>• [</sup>١٨٦٨٤] [شيبة: ١٠٦٦٧].

<sup>• [</sup>۸۸۲۸۰][شیبة : ۲۷۷۲۸].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٨٠) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٨٠) من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «و» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) بعده في «المحلى»: «وربع دينار».





## ٦٠- بَابُ الضِّلَع

- [١٨٦٨٩] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَ (١) مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِم بُونِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ (٢): فِي الضِّلَع جَمَلٌ.
- [١٨٦٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الصِّلَعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ .
- •[١٨٦٩١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الضِّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشُرُونَ وَ فَادَة فِي الضِّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشُرُونَ وَينَارًا ، فَإِنْ كَانَ اللهِ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ .
- [١٨٦٩٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،
   عَنْ أَبِيهِ (٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَىٰ فِي الضِّلَع بِبَعِيرٍ .
- [١٨٦٩٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : فِي الضَّلَعِ حُكْمٌ .
- [١٨٦٩٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي ضِلَعِ الْمَوْأَةِ إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ .

#### ٦١- بَابُ الْجَائِفَةِ

• [١٨٦٩٥] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

<sup>• [</sup>١٨٦٨٩] [شيبة: ٢٧٦٩٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، والمثبت من «الاستذكار» (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من مصادر التخريج .

١١٥/٥]١ س].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» (١١/ ٨٢) من طريق عبد الرزاق .



- [١٨٦٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١) ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ : الثَّلُثَانِ . الثُّلُثَانِ . وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذِ الثُّلُثَانِ .
- [١٨٦٩٧] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ.
  - [١٨٦٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيج . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٦٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (٣) قَالَ : إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ .
  - [ ۱۸۷۰۰ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَائِفَتَانِ فِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ .
- ٥ [١٨٧٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَىٰ فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ .
- [١٨٧٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجُنُبِ وَالْأَنْفِ الثَّلُثُ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ .
- ٥ [١٨٧٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَـنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ : «فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ» .
- [١٨٧٠٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَالَ عَلْ عَالِمَ عَالَمَ عَلْ عَالَمَ عَلْ عَالَمَ عَلْ عَالَمَ عَلْ عَالَمَ عَلْ عَالَمَ عَلْمُ عَالَمَ عَلْمُ الدِّيَةِ.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال: أخبرت ابن جريج»، وهو وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت استظهارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن عكرمة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبي بكر» ، بدله في الأصل : «عـن عكرمـة ابـن أبي بكـر» ، والمثبت من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .

<sup>• [</sup>۲۷۲۲] [شيبة: ۲۲۲۷۲].





- •[١٨٧٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَىٰ فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا ، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَرَىٰ وَلَا تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلَّا فَي الْجَوْفِ سَمِعْنَا ذَلِكَ .
- [١٨٧٠٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ .
- [١٨٧٠٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ ، يَقُولُونَ: فِي جَائِفَةٍ مُمِحَّةٍ الثُّلُثُ .
- [١٨٧٠٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِحَّةِ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضُوِ.
- [١٨٧٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَان .
- [١٨٧١٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ ، فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَقَالَ : هُمَا جَائِفَتَانِ .
- [١٨٧١١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ: فِي الْجَائِفَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنَ (١) الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كِلَا الشَّقَيْنِ (٢) بِثُلُثِي الدِّيَةِ.

<sup>• [</sup>۲۸۷۰٦] [شيبة: ۲۸۲۰۲].

<sup>• [</sup>۱۸۷۱۰][شيبة: ۲۷۷۲۸].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد اللَّه (ص: ١٨٤) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الشفتين» ، والتصويب من المصدر السابق.



- ٥ [١٨٧١٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، فَلَائَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا (١) مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ».
- ٥ [١٨٧١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَرِينِ الْعَزِينِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . . . مِثْلَهُ ١٠ وَفِي : جَائِفَةِ (٢) الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
- [١٨٧١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قَضَى مُعَاوِيَةُ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مُعِضْوٍ مُمِحَّةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ فَثُلُثٌ وَعُشْرُ الدِّيَةِ. وَعُشْرُ الدِّيَةِ. وَعُشْرُ الدِّيَةِ.

#### ٦٢- بَابُ الذَّكَرِ

- ه [٥ ١٨٧١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فِي الذَّكَرِ بالدِّيَةِ .
- [١٨٧١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّـهُ قَضَىٰ فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
- [١٨٧١٧] عِبْدَارِزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ <sup>(٣)</sup> قَالَ : فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عقلها» ، والمثبت هو الصواب ، وينظر: «كنز العمال» (١٠٩/١٥) .

<sup>۩[</sup>٥/٢١١أ].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الجائفة» ، والمثبت من «كنز العمال» (١٠٩/١٥) معزوًّا للمصنف.

ه[٥١٨٧١][شيبة: ٢٩٦٨٦].

<sup>• [</sup>۲۷۸۸] [شيبة: ۲۷۲۵۷].

<sup>• [</sup>۱۸۷۱۷] [شيبة: ۲۷٦٤٦].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عامر» ، والتصويب من «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص٤٢٢) من طريق سفيان الثوري ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٦٤٦) من طريق أبي إسحاق .

# المُصِنَّفُ لِلإِمَامِ عَبُلِالْ أَوْلَا





- ٥ [١٨٧١٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ قِيْكِ فِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ ، قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ ، وَذَهَبَ نَسْلُهُ » .
- [١٨٧١٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ ، إِذَا أُصِيبَتْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ الدِّيَةُ ، إِذَا أُصِيبَتْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ الدِّيَةُ وَلَاتُ : الدِّيَةُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ الدِّيَةُ مِلَّا بَقِي بَعْدُ قَالَ : جُرْحٌ يُرَىٰ فِيهِ . اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ قَالَ : جُرْحٌ يُرَىٰ فِيهِ .
- [١٨٧٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَـالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيةُ وَفِي حَشَفَتِهِ وَحْدَهَا الدِّيةُ.
- [١٨٧٢١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرِ : فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ ، مِائَةً مِنَ الْإِبِل .
- [١٨٧٢٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، فَمَا كَانَ دُونَ (٢) ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ .
- [١٨٧٢٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَمْ فِي ذَكَرِ اللَّذِي النِّسَاءَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوفِي نَذْرَهُ ؟ قَالَ : بَلَى .
- [١٨٧٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ

<sup>• [</sup>۱۸۷۱۹] [شيبة: ۲۵۲۷۲].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «ثلاث» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٦٥٢) من طريق ابن جريج.

<sup>• [</sup>۲۷۸۸] [شيبة: ۲۵۲۷۳، ۲۲۲۷۱].

<sup>• [</sup>۲۷۲۸] [شيبة: ۲۷۲۵].

<sup>• [</sup>۲۷۲۲] [شيبة: ۲۷۲۶۸].

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٤٨٢).

<sup>• [</sup>۲۷۷۸۳] [شيبة: ۲۱۷۷۲].



الَّذِي يَأْتِي (١) النِّسَاءَ، كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيح.

- [١٨٧٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ ، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ ، وَذَكْرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ ، بِثُلُثِ الدِّيَةِ .
  - [١٨٧٢٦] عبدالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ .
- [۱۸۷۲۷] عبد الزراق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ .

## ٦٣- بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ

- [١٨٧٢٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَـنْ عَلِيِّ قَالَ : فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ .
- [١٨٧٢٩] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
- [ ۱۸۷۳۰ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْبَيْضَتَانِ؟ قَالَ : خَمْ سُونَ خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ .
- [١٨٧٣١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً، خَمْسُونَ خَمْسُونَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : أَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يُفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : لَا .

• [١٨٧٣٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّادٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ .

<sup>(</sup>١) قوله: «الذي يأتي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٧٩) ؛ حيث ذكره عن قتادة .

<sup>• [</sup>۲۷۷۸۷][شيبة: ۲۷۷۷۲].

<sup>• [</sup>۲۷٤٦٧] [شيبة: ۲۷٤٦٧].

<sup>• [</sup> ۱۸۷۳۱ ] [شيبة : ۲۷۷۰٤].

# المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَنُكِ لِأَوْافَيْ





- [١٨٧٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ۞ نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . . . مِثْلَهُ .
  - [١٨٧٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٧٣٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الْيُسْرَىٰ مِنَ الْبَيْضَتَيْن الثُّلُثَانِ.
- [١٨٧٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي الْيُسْرَىٰ مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ (١) . الْيُسْرَىٰ مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ (١) .
- [١٨٧٣٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ صَافِنُهَا (٢٠) الْأَعْلَىٰ بِسُدُسِ مِنَ الدِّيَةِ .

#### ٦٤- بَابُ الْمَثَانَةِ

- [١٨٧٣٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
- [١٨٧٣٩] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّية ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : الدِّيةُ وَافِيَة ، وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ .
- [ ١٨٧٤٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَقَالَ : فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ .

۵[٥/١١٦ ب].

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صافيها» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٧٧) من طريق عمرو بن شعيب ، به .

الصفن: وعاء الخصية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صفن).

<sup>• [</sup>۸۷۷۸] [شيبة: ۲۷۷۲۱].

<sup>• [</sup>۲۷۷۲۱] [شبه: ۲۷۷۲۱].





# ٦٥- بَـابُ الْمَقْعَدَةِ

- [١٨٧٤١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ (١) يُمْسِكَ خَلاءَهُ فَالدِّيةُ .
  - [١٨٧٤٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ . . . مِثْلَهُ .

#### ٦٦- بَابُ الْأَلْيَتَيْنِ

- [١٨٧٤٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ .
- [١٨٧٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ (٢) ، قال عبد الزاق : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِه بَالْكَ الْمَاكِمُ اللَّهِ الْمُعَنْمَ الدِّيَةُ .
- [١٨٧٤٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيةُ .

# ٦٧- بَـابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ

- [١٨٧٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَمْ فِي قُبُلِ الْمَوْأَةِ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا فِي بِلَادِنَا .
- [١٨٧٤٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : فَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : فَقْضَىٰ فِي شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّىٰ بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا ، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا ، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ ، وَإِذَا كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ .
- [١٨٧٤٨] أخبى لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَىٰ فِي شَفْرَيْهَا كَذَلِكَ بِدِيَتِهَا (٣) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من الموضع السابق : (١٨٦٨٤) عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن رجل» ليس في الأصل ، وأثبتناه بدلالة السياق بعده .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .





• [١٨٧٤٩] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ: فِي رَكْبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.

#### ٦٨- بَابُ الْإِفْضَاءِ

- •[١٨٧٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُمْنَعُ اللَّذَةَ وَالْجِمَاعَ.
- •[١٨٧٥١] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا: إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْن، وَالْوَلَدَ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْن، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيةُ كَامِلَةٌ.
- [٢٥٧٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا فَأَفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهَا .
- [١٨٧٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَوْأَةَ فَيُفْضِيهَا ، قَالَ : ثُلُثُ الدِّيَةِ ﴿ .
- [١٨٧٥٤] عِمِ *الرَّاق*، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا عَمْـرُو بْـنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَّتِهِا.

#### ٦٩- بَابُ الْعَفَلَةِ (١)

• [١٨٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

١[٥/١١١].

<sup>• [</sup>٥٧٨٤] [شيبة: ٥٧٨٤٧].

<sup>(</sup>١) العفل والعفلة: لحم ينبت في قبل المرأة، وهو القرن، ولا يسلم غالبا من رشح، ولا يكون في الأبكار، ولا يصيب المرأة إلا بعدما تلد. وقيل: ورم يكون بين مسلكي المرأة، فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج. وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ١٣٥٥).

77



عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَةَ وَالْجِمَاعَ .

## ٧٠- بَابُ الْمَنْكِبِ(١)

- [١٨٧٥٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ، قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا.
- [۱۸۷۵۷] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا.
- [۱۸۷۵۸] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَّرَ ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَّرَ ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ .

## ٧١- بَابُ الْفَتْقِ (٢)

• [١٨٧٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

# ٧٢- بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [١٨٧٦٠] عِبِالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَطَعَ

<sup>(</sup>١) المنكب: ما بين الكَتِف والعُنق، والجمع: المناكب. (انظر: النهاية، مادة: ثغر).

<sup>• [</sup>۲۷۷۱۷] [شيبة: ۲۷۷۷۷].

<sup>• [</sup>۷۵۷۸] [شيبة: ۲۷۷۱۸].

<sup>• [</sup>۸۷۷۸] [شيبة: ۲۷۷۷۷].

<sup>(</sup>٢) الفتق: بروز شيء من الأمعاء من شق يحدث في جدار البطن. (معجم لغة الفقهاء) (ص٣٣٩).

<sup>• [</sup>٥٩٧٨] [شيبة: ٢٧٧١].





• [١٨٧٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَـدُهُ بَعْـدَ ذَلِـكَ ، قَالَ : لَوْ أُعْطِيَ عَقْلَ يَدَيْنِ ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً .

## ٧٣- بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- [١٨٧٦٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا.
- ٥ [١٨٧٦٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيةِ . بِالدِّيةِ .
- ٥ [١٨٧٦٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : «وَالْيَدُ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالرِّجْلُ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالرِّجْلُ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ » . الْإِبِلِ » .
- [١٨٧٦٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَـنْ عَلِي عَلْ عَلَيْ قَالَ: وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيةِ.
- [١٨٧٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: أَمِنَ الْمَنْكِبِ. قُلْتُ: أَمِنَ الْمَنْكِبِ.
- ه [١٨٧٦٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ،

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٦٣) من طريق المصنف.

<sup>• [</sup>١٨٧٦٢] [شيبة: ٢٧٤٩٦]، وسيأتي: (١٨٧٦٦).

٥ [١٨٧٦٣] [التحفة: م د س ق ٦٢٩٩]، وتقدم: (١٨٢٥٥) ١٣٤٢١).

<sup>•[</sup>٥٢٧٨٠][شيبة: ٢٧٤٩١، ٢٧٤٩٢، ٣٢٢٧٢].

<sup>• [</sup>٢٧٧٦٦] [شيبة: ٢٧٤٩٦]، وتقدم: (١٨٧٦٢).

#### كِيَّالِ الْعُقُولِ





قَالَ: كَانَ (١) عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ: «وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ».

- ه [١٨٧٦٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : «فِي الْبَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ النَّهِ عَلَىٰ الْأَبِلِ ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ النَّهَ مِنَ اللَّهِ اللَّهَ مِنَ اللَّهِ اللَّهَ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّ
- [١٨٧٦٩] عبر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْدَ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ الْيَدِ الْفِضُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عُدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ . الدِّيَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ .
- [١٨٧٧٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي الْيَدَيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيةُ كَامِلَةً ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعَا فَخُمُسُ دِيَةِ الدِّيةِ رَجْلِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةً أَصَابِعَ فَثَلَاثَةُ الرِّجْلِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةً أَصَابِعَ فَثَلَاثَةُ أَحْمَاسِ دِيةٍ رِجْلِهِ . أَخْمَاسِ دِيةٍ رِجْلِهِ .
- [١٨٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَىٰ مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ.
- [۱۸۷۷۲] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلِي المُلْمُ
- [١٨٧٧٣] عِبدَ الرَزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي الْأَعْرَجِ إِذَا لَـمْ يَطَأْ بِهَا فَقَـدْتَمَّ عَقْلُهَا ، فَمَا نَقُصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

۵[ه/۱۱۷ ب].

<sup>• [</sup>۲۷۳۸۳] [شيبة: ۲۷۳۸۳].

<sup>• [</sup>۲۷۷۲] [شيبة: ۲۰۵۰۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٥٠١) من طريق ابن جريج.

# المُصِّنَّةُ فِي لِلإِمِامِ عَبُدَا لِأَزَاقِ إِ





- [١٨٧٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَحْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَحَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا أَوِ الذِّرَاعِ ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ ، حَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا الذِّرَاعِ ، أَوْ قَطَعَ نِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ ، حَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكُفِّ ، مُجَاهِدٌ يَقُولُ : ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ ، فَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ ، فَحَدَّثُتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ عُرْحٌ .
- [١٨٧٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا : فِي الْيَدِ إِذَا شُلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً .
- [١٨٧٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا . صَاحِبَتِهَا .
- [١٨٧٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ .

#### ٧٤- بَابُ الْأَصَابِع

- [١٨٧٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَـنْ عَلِيٍّ قَالَ : وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ .
- ٥ [١٨٧٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ الْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعِ مَمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ » .
- ٥ [١٨٧٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، قَالَ : عَنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِيهِ : «وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ».

<sup>• [</sup>۲۷۸۰۲] [شيبة: ۲۸۷۷۷].

<sup>• [</sup>۸۷۷۸] [شيبة: ٥٤٥٧٧، ٢٤٥٧٧].





- ٥ [١٨٧٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ ، لَا زِيَادَةَ بَيْ نَهُنَّ ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهَ عَشْرٌ ، أَو الشَّاءِ » ، قَالَ : وَقَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ . الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ » ، قَالَ : وَقَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .
- [١٨٧٨٢] عبد الزان ، عَنْ عُمَرَ ، بنِ الْبَخَطَّابِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلُهَا عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ ، بنِ الْخَطَّابِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ ، أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ أَصَابِعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ أَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، اللهَ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ أَلْ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ أَلَا الْوَرِقِ .
- ٥ [١٨٧٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَة، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَة، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْإِبْهَامِ حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتَّا، حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ الْأَصَابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ، فَأَخَذَ بِهِ.
- [١٨٧٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّادٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْعَيْنَانِ سَوَاءٌ ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ ، وَالرِّجْلَانِ سَوَاءٌ ، وَالْأَنْثَيَانِ سَوَاءٌ .
- [١٨٧٨ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ عُمَ رَكَتَ بَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ .

<sup>• [</sup>۲۸۷۸۲][شببة: ۳۸۳۲۳، ۷۵۵۷۲].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «كنز العمال» (١١٠/١٥) معزوًا للمصنف.

١ [٥/٨١١]].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَةُ لِالْرَافِي





- [١٨٧٨٦] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ (١) بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُـولُ: فِي كُـلِّ إِصْبَعِ عَشْرٌ، وَفِي كُلِّ سِنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
- ٥ [١٨٧٨٧] قال مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . وثْلَهُ .
- [۱۸۷۸۸] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ.
- •[١٨٧٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي كُلِّ مِفْصِلٍ مِنَ الأَصابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ ، فِي كُلِّ مَفْصِلِ النِّصْفُ .
- •[١٨٧٩٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ: ثَلَاثُ قَلَائِصَ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ.
- ٥ [١٨٧٩١] عدارات ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْ صَادِيِّ ، عَنِ ابْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْ صَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْ صَادِيِّ ، ثُمَّ أُخْدِرَ بِكِتَ ابِ كَتَبَهُ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَصَابِعِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أُخْدِرَ بِكِتَ ابِ كَتَبَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِآلِ حَزْمٍ : «فِي كُلِّ أُصْبُعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» ، فَأَخَذَ بِهِ ، وَتَرَكَ أَمْرَهُ الْأَقِلُ .
- [١٨٧٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَام، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
- [١٨٧٩٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، قَالَ : فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ ثُلُثُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والصواب ما أثبتناه، وينظر: ترجمة محمد بن راشد من «تهذيب الكمال» (٢٥/ ١٨٦).

<sup>• [</sup>۸۸۷۸۸][شيبة: ۲۷۵۲۱].

<sup>• [</sup>۱۸۷۸۹] [شيبة: ۲۵۵۷۲].



دِيَةِ الْإِصْبَعِ ، إِلَّا مَا كَانَ مَنَ الْإِبْهَامَ ، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ ، فَفِي كُـلِّ قَصَبَةٍ مِـنَ الْإِبْهَـامِ نِصْفُ دِيَتِهَا .

# ٧٥- بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

- [١٨٧٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا .
- [١٨٧٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
- [١٨٧٩٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الْمَسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا .
- [١٨٧٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا . الْيَدِ الشَّلَاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا .
- [١٨٧٩٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ : يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ .
- [١٨٧٩٩] عِبِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَىٰ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: فِي الْيَـدِ الشَّلَّاءِ، إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ ﴿ دِيَتِهَا.
- [ ١٨٨٠٠] عِبدالزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١) برَرْيْدَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>١٨٧٩٦] [شيبة: ٧٦٦٧٧] ، وسيأتي: (١٨٧٩٧).

<sup>• [</sup>۱۸۷۹۷][شيبة: ۲۲۲۷۷]، وتقدم: (۱۸۷۹۷).

<sup>• [</sup>۲۷۸۷] [شيبة: ۲۲۲۷۲]. ١٨٧٩٩]

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٦٦٧) من طريق سعيد بسن أبي عروبة، به، وينظر أيضا: ترجمة عبد الله بن بريدة من «تهذيب الكمال» (٢١٨/١٤).





- [١٨٨٠١] عِبِ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالسِّنِّ (١) السَّوْدَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، ثُلُثُ دِيَتِهَا.
- [١٨٨٠٢] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَـدْ ذَهَـبَ ضَوْءُهَا ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ ، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ ، حُكْمٌ .
  - [١٨٨٠٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهَا .

# ٧٦- بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ

- [١٨٨٠٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ الْإِصْبَعِ .
- •[٥٠٨٨٠] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ: فِي الْإِصْبَعِ النَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ ، النَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ النَّائِدَةِ ، أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيُرَىٰ فِيهِ .
- [١٨٨٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالْإِصْبَعِ (٢) الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِها .
  - قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكْمٌ.
- [۱۸۸۰۷] عبر الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ أَشَلِّ الْأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا ، قَالَ : يُودَىٰ مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ ، وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ .

<sup>• [</sup>۱۸۸۰۱] [شيبة: ۲۲۲۷۲، ۲۷۲۷۲، ۲۲۲۷۲، ۷۲۲۷۲]، وتقدم: (۱۸۵۱۹).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والعين» ، والمثبت من «كنز العمال» (١٠٨/١٥) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup> ۱۸۸۰۲ ] [شيبة : ۲۷۷۷۳].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٥٩) من طريق عبد الرزاق.



#### ٧٧- بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- [١٨٨٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ (١) وَ التَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ .
- [١٨٨٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجُلُ ، وَإِذَا كُسِرَتِ النَّذَرَاعُ ، أَوِ الْفَخِذُ ، أَوِ الْعَضُدُ ، أَوِ السَّاقُ ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ الذِّرَاعُ ، أَوِ الْفَخِذُ ، أَوِ السَّاقُ ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ (٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ كَانَ (٣) فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا .
- [١٨٨١٠] عبد الرزاق ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، قَالَ : حِينَئِذِ فَ أَشَدُّهَا .
- [١٨٨١] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ حَالِدٍ (١) أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهَا حَمْسَمِائَةِ حَالِدٍ (١) أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ أُتِي فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهَا حَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ دُوهَمِ اللَّهُ عَمْرَ بْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمْرَ بْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ بُنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ بُنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلِي الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ
- [١٨٨١٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمْرِ أَنَّهُ قَالَ : فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ ، فَاسْتَوَتْ (٣) فِي عَنْ عُمْرَ (٥) ، ثُمَّ جُبِرَتْ ، فَاسْتَوَتْ (٣) فِي غَيْرِ عَثْمِ ، عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ حِقَّتَانِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أو الرجل» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٦٢) من طريق عبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۸۸۰۹] [شيبة: ۲۷۲۷۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذكر» ، والمثبت هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٦٢) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله : «عكرمة بن خالد» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٦٢) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عكرمة» خطأ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٦٢) من طريق عبد الرزاق.

#### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ لِرَافِي





- [١٨٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُبْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ عُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُوَاجِرُ فِي مَكَّةَ، يَدَعُ بِذَوْدِ (١) عَنْ حَرْثِ لَهُ، فَدَحَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ، فَضَرَبَ يُوَاجِرُ فِي مَكَّةَ ، يَدَعُ بِذَوْدِ (١) عَنْ حَرْثِ لَهُ، فَدَحَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ، فَضَرَبَ أَحُدُهُمْ فَدَقَ عَضُدَهُ ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلَا بَأْسٌ، فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ أَحَدُهُمْ فَدَقَ عَضُدَهُ ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلَا بَأْسٌ، فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَة فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
- [١٨٨١٤] عِمالزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَاصِم عَانِ عَاصِم بْنِ سُفْيَانَ ، قَنْ عِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ ، إِذَا انْجَبَرَ عَلَىٰ غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ .
- •[٥١٨٨١] عدارزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ، ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ ١٠ ، يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ .
- [١٨٨١٦] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ عُمَرَ وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِرَجُلِ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ.

## ٧٨- بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيَّتِ

٥ [١٨٨١٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدِ (٢ ) بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَعِيدٍ ، أَنَّ عَالِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ وَيُلِيَّةٍ يَقُولُ : ﴿إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيْتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًا » ، يَعْنِي فِي الْإِثْمِ .

<sup>(</sup>١) **الذود**: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . (انظر : النهاية ، مادة : ذود) . ١ [ ٥ / ١١٩ أ] .

٥ [١٨٨١٧] [التحفة: دق ١٧٨٩٣] [الإتحاف: جاحب قط حم ٢٣١٣٩]، وتقدم: (٦٣٥٣، ١٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» ، والمثبت هو الموافق لترجمته في «تهذيب الكهال» (١٠/ ٢٦٢) ، وسيأتي بعد قليل على الصواب.





٥ [١٨٨١٨] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ .

## ٧٩– بَـابُ الظُّفُرِ

- [١٨٨١٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا ، فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ .
- [ ١٨٨٢٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفُرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ .
- [١٨٨٢١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَنْبَتَتِ الظُّفُرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ .
- [١٨٨٢٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا ، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ .
- [١٨٨٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ نَبَتَتِ الظُّفُرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ .
- [١٨٨٢٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (١) فَابْنُ لَبُونٍ .
- [١٨٨٢٥] أَخْبُ رَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِيهِا فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ ، يَعْنِي : صَغِيرًا .
- [١٨٨٢٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ.

<sup>• [</sup>۱۸۸۱][شيبة: ۷۸۲۷۷].

<sup>(</sup>١) قوله : «فإن لم يكن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٧٢) من طريق عبد الرزاق .

<sup>• [</sup>٢٧٨٨٨] [شيبة: ٤٨٦٧٤] ، وسيأتي: (١٨٨٢٧).

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَامِّعُ بُلِوْلِوْ





- [١٨٨٢٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ .
- [١٨٨٢٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَ شَرَةُ دَنَانِيرَ .
- [١٨٨٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ لَ رَبْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ لَا كَذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَع .
- [ ١٨٨٣٠] عبد الزاق ، قَالَ الْحَجَّاجُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ : إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ .

# ٨٠- بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

- •[١٨٨٣١] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فِدْيَةٌ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةٍ (١) ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فِدْيَةٌ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةٍ (١) الرَّجُلِ .
  - [١٨٨٣٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ .
- [١٨٨٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ ﴿، قَالَ: كَتَبَ الْأَمْنَانَ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مَنْ صَوَافِي (٢) الْأُمَرَاءِ: أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ

<sup>• [</sup>۲۲۸۸۲][شيبة: ١٨٨٢٧].

<sup>• [</sup>۸۲۸۸۸] [شيبة: ۸۸۲۷۷].

<sup>• [</sup>۲۸۸۸][شيبة: ۱۸۲۷۲، ۲۸۲۷۹].

<sup>• [</sup>۱۸۸۳۰] [شيبة: ۲۸۲۷۰].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «فدية» ، والتصويب من «الاستذكار» (٨/ ٦٥) من طريق عبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۵/۱۱۹] شيبة: ۲۲۹۷۲، ۲۲۹۷۸]. ۱۱۹۸۰ شيبة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صواف» ، والمثبت من «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ١٩٣) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٩٦) من طريق سفيان الثوري .





الدَّابَّةِ (١) رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ الرَّجُالِ ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ .

- [١٨٨٣٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ رَبِيعَة ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ فِي إِصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي إصْبَعِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي إصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ : ثَلَاثُونَ ، قُلْتُ : فَأَلَاثٌ ؟ قَالَ : ثَلَاثُونَ ، قُلْتُ : فَأَرْبَعُ ؟ قَالَ : فَشُرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : حِينَ عَظُمَ (٢) جُرْحُهَا ، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَتُهَا نَقَ صَ عَقْلُهَا ؟ قَالَ : قَالَ : قُلْتُ : بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، قَالَ : السُّنَّةُ .
- [١٨٨٣] أَخْسِنُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . . . بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا ، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ قَالَ : قُلْتُ : إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، أَوْ عَالِمٌ (٣) مُتَثَبِّتٌ ، قَالَ : السُّنَةُ يَا ابْنَ أَخِي .
- [١٨٨٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ ، قَالَ : وَلَهُ أَسْمَعُهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ .
- [١٨٨٣٧] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ. نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ. نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ.
- [١٨٨٣٨] أَضِمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبُعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الدابع» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>١٨٨٣٤] [التحفة: خت ١٣٢٠٢، خ م ١٧٧١] [شيبة: ٢٨٠٧٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يعظم» ، والمثبت من «الاستذكار» (٨/ ٦٥) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «جاهل» ، والمثبت من «الاستذكار» (٨/ ٦٥) من طريق عبد الرزاق ، به .





فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعُ فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعُ جَمِيعًا ، فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهَا ، وَعَيْلَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ ذَلِكَ وَعَقْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِ ، وَعَقْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا .

- [١٨٨٣٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ حَتَّىٰ مَتَىٰ تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟ قَالَ : عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ ، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ ، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ .
- [۱۸۸٤٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ أَرْبَعٍ مِـنْ بَنَانِهَا تُـصَابُ
   جَمِيعًا نَمِرَهُ ، قَالَ : فِيهَا عِشْرُونَ .
- ٥ [١٨٨٤١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِيَةٍ : «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا ، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ» .
  - ٥ [١٨٨٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٨٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ قَالَا: تُعَاقِلُ الْمَوْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا .
  - [١٨٨٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٨٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ('' عَلِيٍّ قَالَ : جِرَاحَاتُ الْمَوْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مَنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ ، وَالْمُوضِحَةِ ، وَفِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ ، وَكَانَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ﴿ ، يَقُولُ : إِلَى الثُّلُثُ .

<sup>• [</sup>۲۸۰۷۸][شيبة: ۲۸۰۷۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «قال» ، والمثبت أليق بالسياق .

### كِئَرًا بُالِعُهُولِ





- [١٨٨٤٦] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : هُمَا سَوَاءٌ إِلَىٰ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٍّ : النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . شَيْءٍ .
- [١٨٨٤٧] عبدالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا، تَسْتَوِيَانِ إِلَىٰ ثُلُثِ الْعَقْلِ.
- [١٨٨٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِلَى ثُلُثِ وَ مَعْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِلَى ثُلُثِ وَ الرَّجُلِ .

#### ٨١- بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ٥ [١٨٨٤٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَا أَرَىٰ الدِّيةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ (١) لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَالَىٰ : مَا أَرَىٰ الدِّيةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ (١) لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ أُورِّثَ امْرَأَةً أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَأَخذَ بِذَلِكَ عُمَرُ .
- ٥[ ١٨٨٥ ] عَبِرَالِزَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَر . . . مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ وَقَالَ : خَطَأٌ .
- ٥ [١٨٨٥ ] عدارزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَلَا يَرِفُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَفَتِهَا » ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ » .

<sup>• [</sup>۸۸۸۸] [شيبة: ۲۸۰۷۲].

٥ [ ١٨٨٤٩ ] [التحفة : د ١٠٤٤٨ ، دت س ق ٤٩٧٣ ] [الإتحاف : جا قط ط حم ٢٥٨٤ ] [شيبة : ٢٨١٢٣].

<sup>(</sup>١) العصبة: الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم ، أي : يحيطون به ، ويشتد بهم . (انظر: النهاية ، مادة : عصب) .

# المُصَنَّفُ لِلْإِمِا مِعَ مُثَلِّا لِأَوْا





- ٥ [١٨٨٥٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ وَاللَّهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا».
- ه [١٨٨٥٣] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيةُ عَلَى الْمِيرَاثِ» .
- [١٨٨٥٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ، قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ (١١).
- [ ١٨٨٥ ] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْإِخْوَةَ ، مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ .
- [١٨٨٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، وَلَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : قَالَ عَلِيٍّ : قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا .
- [١٨٨٥٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَامِلِهِ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٌ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيةِ ، فَوَرِّثُهُ مِنْ دِيةِ وَوْجُهَا عَمْدًا ، إِنْ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيةِ ، فَوَرِّثُهُ مِنْ دِيةِ الْمُرُقَةِ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا الرُّبُعَ ، فَإِنْ أَعْرَفُهُ الرُّبُعَ ، وَوَرِّثُهَا مِنْ دِيةٍ زَوْجِهَا الرُّبُعَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثَّمُنُ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا .

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ.

٥ [١٨٨٥٢] [التحفة: مد ١١٥٢٧، د ١٩٣٨] [شيبة: ٧٧٩٧٨].

٥ [١٨٨٥٣] [شيبة: ٢٨١٣٠، ٢٥١٨٢].

<sup>• [</sup>١٨٨٥٤] [شيبة: ٢٨١٣٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال نعم» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٣٥) من طريق ابن جريج ، 
به .

<sup>• [</sup>۲۸۸۸ ] [شيبة: ۲۸۱۳۳ ، ۲۸۱۶۳].





- ٥ [١٨٨٥٨] أَخِبْ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَيَقْضِي أَنَّ الْوُرَّاتَ (١) أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ ، مِثْلَ مَا يَرِثُونَ مِنَ الْمَدِينَةِ ﴿ يَا الْمَدِينَةِ ﴿ يَا الْمَدِينَةِ ﴿ يَا اللّهِ مِنَ النّبِي عَلَيْكُ وَرَّثَ الْمَرَأَةِ وَلَا مَرَاتِهِ . وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ﴿ يَا مِنْ وَيَةِ الْمَرَأَتِهِ .
- ٥ [ ١٨٨٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَفَتِهَا ، وَهُمْ يَغْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ وَفَاللَّهَا ، وَعَقْلِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» ، وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَفَةِ الْقَتِيلِ عَلَىٰ قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعُصْبَةِ» . وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَفَةِ الْقَتِيلِ عَلَىٰ قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعُصْبَةِ» .

## ٨٢- بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثُ

- [١٨٨٦١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لَا يَرِثُ مِنْ الْمَالِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ مَالِهِ شَيْتًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ . الدِّيَةِ . الدِّيَةِ .
- [١٨٨٦٢] عبرالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: مَنْ قَتَلَ رَجُلَّا خَطَأً فَإِنَّهُ يُورَّثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُـورَّثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.

٥ [٨٨٨٨] [شيبة: ٢٨١٣٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الوارث» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٣٤) من طريق ابن جريج ، به .. هـ [٥/ ١٢٠ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على» ، والمثبت هو المناسب للسياق ، وينظر: «كنز العمال» (١٥/ ١٣٣).

<sup>• [</sup>۱۸۸٦۱] [شيبة: ٣٢٠٥٨].

<sup>• [</sup>۲۲۸۸۲] [شيبة: ۳۲۰۵۹].

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ الْمِحَالِلَّةِ الْزَاقِيَ





- [١٨٨٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثُهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ.
- [١٨٨٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، قَالَا: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُم: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لَأَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ بَصِرِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصْبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ ، وَهُو لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ ، قَالُوا: فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ ، فَوَرَّنَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ.
- [١٨٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَ أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ كَانَتْ لَهُ جَارِيةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَىٰ حَتَّىٰ تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْهُ جَارِيةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَا، فَقَالَ ابْنُهَا: نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أَمَّنَا، فَلَمْ تَسْرَحُ أُمُّهُمَا، فَأَمَرَهَا الْغَنَمِ، فَأَمَرَهَا، فَقَالَ ابْنُهَا فَعَضِبَ، وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَرَفَ الثَّانِيةَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَعَضِبَ، وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَرَفَ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَة بَعْمِرٍ بَنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَة بَعْرِ، فَإِنِّي نَاذِلٌ عَلَيْكُمْ، فَأَحَذَ أَرْبَعِينَ حَلِفَةً ثَنِيّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثِينَ جَذَعَة، وَثَنَةً عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي لَكَ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكُرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، ثُمْ قَالَ لِأَجِيهِ: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكُرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، ثُمْ قَالُ لأَ خِيهِ : هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكُرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدُهُ، إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَحْطَأَتُهُ، فَعَلَّ طَعُمَرُهُ وَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّمُهُ أَنْهُمْ عَلَى الْعَمْدِ الْمَعَمْدِ وَلَيْسَ لأَبْوالِ عَلَى الْعَمْدِ الْتَهُ عَمْرَهُ الْعَمْدِ .
- ٥ [١٨٨٦٦] عبد الززاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ» .
- ٥ [١٨٨٦٧] عِبدارزاق، عَنْ مَالِكٍ <sup>(١)</sup>، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ أَنَّ

٥[١٨٨٨٧][التحفة: س ١٠٦١٥][شيبة: ٣٢٠٤٤]، وتقدم: (١٨٨٨٦) وسيأتي: (١٨٨٦٨).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن عمرو» ، والحديث في «الموطأ» (٢/ ٨٦٧) وغيره بدونه.



سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمِ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ اللّهُ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا ﴿ مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ ، فَأَصَابَ سَاقَيْهِ ، فَنُزِيَ فِيهِ فَمَاتَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيّا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدِ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَهَا! ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا! ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا! ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَظِيْهُ يَقُولُ : «لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاكٌ » .

- ٥ [١٨٨٦٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ».
- [١٨٨٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلُ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يُوَرِّثُهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً، قَالَ: لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ.
- •[١٨٨٧٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَـيْسَ لِقَاتِـلٍ مِـيرَاثُ ، وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- [١٨٨٧١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْتًا .
- ٥ [١٨٨٧٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)

합[٥/١٢١].

٥[١٨٨٦٨][التحفة: س ١٠٦١٥][الإتحاف: جا قط حم ١٥٦٠٩][شيبة: ٣٢٠٤٤]، وتقدم: (١٨٨٦٦). ١٨٨٦٧).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن على» ، وهو خطأ.

<sup>• [</sup>١٨٨٧] [التحفة: ق ٦٠٣٠] [شيبة: ٣٢٠٦٤].

٥ [ ١٨٨٧٢ ] [ التحفة : ق ٦٠٣٠ ] .

<sup>(</sup>٢) من قوله : «عن ابن عباس» في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ح) كما في مطبوعة الأعظمي .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِاءِ عَبُدَالِ لَوَاقِ





قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِـدَهُ أَوْ وَلَـدَهُ ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ : لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاتٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

- [١٨٨٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا ، قَالَ : لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ .
- [١٨٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْتًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً.
- [١٨٨٧٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَـرِثُ الْقَاتِـ لُ مِـنَ الدِّيةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَمْ خَطَأً.
  - [١٨٨٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، لَا يَرِثُ عَلَىٰ حَالٍ .
    - [١٨٨٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٨٧٨] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا.
- [١٨٨٧٩] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَـنْ عَبِيـدَةَ قَـالَ : أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ (١ ) بَنِي إِسْرَائِيلَ .
- [ ١٨٨٨٠ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ ، وَلَا (٢) نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ .

<sup>• [</sup>۲۸۸۷۳] [شيبة: ۲۲۰۲۳].

<sup>• [</sup>۱۸۸۷٤] [شبية: ٣٢٠٤٦].

<sup>•[</sup>٥٧٨٨٨][شيبة: ١٨٠٧٨، ٢٠٠١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الدر المنثور» (١/ ١٨٧) معزوًا لعبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه بدلالة السياق ، وقد وقع عند عبد الرزاق في «التفسير» (١/ ٢٧٦) بلفظ : «ولم
 يعلم قاتل ورث بعده» .

# جِئِ تَالِبُ الْعُقُولِ





- [١٨٨٨١] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
  أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْهِ
  بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثُهُ مِنْهَا شَيْتًا، وَقَالَ: نَصِيبُكَ (١) مِنْ مِيرَاثِهَا لِلْحَجَرِ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرِ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرُ.
- ٥ [١٨٨٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَقْتُلَنَّهُ ، قَالَ : لَا ثَقْتُلَنَّهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ . أَبِيهِ .
- ٥ [١٨٨٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ » وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : «لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٌ» .
- [١٨٨٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ١ ، عَنْ عُـرْوَةَ قَـالَ : سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ (٢) وَارِثٌ خَطَأً ، هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ : لَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ .
- [١٨٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ، قَالَ (٣): كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيةَ، حَتَّى اتَّهَمَتْهُمُ الْأَئِمَّةُ.
- [١٨٨٨٦] عبد الزاق ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا ، قَالَ : الدِّيةُ فِي مَالِهِ
   خَاصَّةً ، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .

<sup>• [</sup>١٨٨٨١] [شيبة: ٢٨٤٦٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نصيبان» ، والمثبت هو المناسب للسياق ، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٢٢٠).

٥ [ ١٨٨٨٨ ] [التحفة : ت ق ١٠٥٨٢ ].

۵[٥/ ۱۲۱ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «هو له» وقع في الأصل: «ولده» ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أو» ، ولعل المثبت هو الصواب.





٥ [١٨٨٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهُ : عَدِيٌّ ، أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَـهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ ، فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِتَبُوكَ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «تَعْقِلُهَا ، وَلَا تَرِثُهَا» .

# ٨٣- بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

- [١٨٨٨٨] عبد الله ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي فِي الَّذِي يُقْتَلُ عَمْدًا ، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ يُجْلَدُ مِائَةً ، قُلْتُ : كَيْفَ؟ قَالَ : فِي الْحُرِّ يُقْتَلُ الْعَبْدُ عَمْدًا ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ .
- [١٨٨٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً .
- [١٨٨٩٠] *عبدالرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ شُـعَيْبٍ قَـالَ : ضَـرَبَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا.
- [١٨٨٩١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرِّ عَبْدًا، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ، وَسَجْنٍ وَعِتْقِ (١) رَقَّبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ.
- [۱۸۸۹۲] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُ وكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةُ ، وَالنَّكَالُ ، وَغُرْمُ مَا أَصَابَ ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً ، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٨٨٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٢) قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الإعْتِرَافَ .

<sup>(</sup>١) العتق والعتاقة: الحرية. (انظر: النهاية، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن جابر الجعفي ، عن الشعبي» وقع في الأصل : «عن جابر ، عن الجعفي» ، والمثبت هو الـصواب ، وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٠٠٢) .

#### جِئِ تَاكِلُ لِعُقُولِ





- [١٨٨٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ قَضَىٰ أَنَّ الْعَاقِلَةَ ، لَا تَحْمِلُ الإعْتِرَافَ ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا .
- [١٨٨٩٥] عِبدَ الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَـنْ عُمَـرَ قَـالَ: الدِّيـةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا.
- [١٨٨٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مُطَرِّف إلى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَدْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالْإِعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ.
- ٥ [١٨٨٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْعَمْدُ ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالإعْتِرَاف ، وَالصَّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ ، كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ : «لَا يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ » ، قَالَ : وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ .
- [١٨٨٩٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَـالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ ، يَعْنِي: فِي الصُّلْحِ ١٠.
- [١٨٨٩٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
- [١٨٩٠٠] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِنْسَرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصَّلْحَ، وَلَا الإعْتِرَافَ.
- [١٨٩٠١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ جِرَاحَةِ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الرزاق، عن مطرف» كذا في الأصل، ولعل الصواب أن بينهما الثوري، والله أعلم.

٥[١٨٨٩٧][التحفة: د ١٩٣٨٩]، وتقدم: (١٨٢٥٦).

<sup>۩[</sup>٥/ ۲۲ أ].

<sup>• [</sup>۱۸۹۰۰] [شببة: ۲۷۹۹۹].





- [١٨٩٠٢] قال عَبدارزاق: قَالَ سُفْيَانُ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
- [١٨٩٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الثُّلُثُ فَمَا دُونَـهُ فِـي خَاصَّـةِ مَالِـهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ .
- [١٨٩٠٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ ، قَالَ : وَمَا لَـمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ ، فَعَلَىٰ قَـوْمِ قَالَ : وَمَا لَـمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ ، فَعَلَىٰ قَـوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً .
- [١٨٩٠٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّهُمْ مُ مُجْتَمِعُونَ ، أَوْ قال عِبد الرَّاق ، قَالَ : كِذْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثَّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً .

قَالَ سُفْيَانُ: فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مَنْ جِرَاحٍ فَهُ وَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي صَبِيِّ افْتَضَّ صَبِيَّةً، هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ.

- [١٨٩٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً فَهُ وَ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ ، وَالَ : إِنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ : لَا تَحْمِلُهُ (١) الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، لِأَنَّهُ مَالٌ .
- [١٨٩٠٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِذَا كَانَ خَطَأً .
- [١٨٩٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ، قَالَ : وَالإعْتِرَافُ كَانَا فَيَرْضَىٰ مِنْهُ بِالدِّيَةِ ، قَالَ : وَقَضَىٰ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

<sup>• [</sup>۱۸۹۰٤] [شيبة: ۲۸۳۸۱].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل.

#### كِيَّ بَالْبُ الْعُقُولِ





- [١٨٩٠٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْهُ أَوْ قَالَ : الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ .
- [١٨٩١٠] عبد الرزاق ، عَنْ زَمْعَة ، عَنْ زِيَادِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَعَلَىٰ أَهْلِ الدِّيوَانِ .

#### ٨٤- بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

- [١٨٩١١] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالَا عَنْ عُمَرَ : يَدُّ (١) مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ .
- •[١٨٩١٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا فَقَا عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأً ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٢) بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ .
- ٥ [١٨٩١٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَمَا مَاتَ، فَقَالَ: أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ:

تَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ.

#### وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ١

فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ.

فَ أَنْزِلَنْ سَ كِينَةً عَلَيْنَ ا وَثَبِّ تِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَ ا وَالْمُ شُرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَ إِذَا يَقُولُ وَا أَبَيْنَ ا

<sup>• [</sup> ١٨٩١١] [شيبة : ٧٧٢٧٧] ، وسيأتي : (١٨٩٢٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قالا عمريدي» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١٩/١٥) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عمر بن الخطاب» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ١٢٠) معزوًا لعبد الرزاق. ١٤/ ١٢٠ ب ].





فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَنْ يَقُولُ هَذِهِ؟»، قَالَ: أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَهَا، قَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ: «كَلَّا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ.

# ٨٥- بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ

- [١٨٩١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ .
- [١٨٩١٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَدِيتُهُ فِي مَالِهِ دِيةُ الْمَقْتُولِ ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ كَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ ، فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (١ ) بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ ، كَانَتْ دِينة الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ حَبَسُوهُ ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ، فَلَا حَقَ لِلْمَقْتُولِ .
- [١٨٩١٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ قَـالَ : سَـأَلْتُهُ عَـنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا ، أَمِنْ مَالِهِ يُعْقَلُ عَنْهُ؟ أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ؟ قَالَ : مَـا كَـانَ مِـنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ؟ أَلِا أَنْ يَشَاءُوا .
- [١٨٩١٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَىٰ عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِع ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ

<sup>•[</sup>١٨٩١٥][شيبة: ٢٨٦٤٤].

<sup>(</sup>١) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة» ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (ح) كما في مطبوعة الأعظمي.





فَعَلَىٰ عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدُّ يُسْرَىٰ لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ .

# ٨٦- بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً ، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

- [١٨٩١٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمَ دِيتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
  - [١٨٩١٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
  - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُودَىٰ.
- [١٨٩٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً ، أَوْ كَسَرَيَدَهُ خَطَأً ، قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَكُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ .
- [١٨٩٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِنَّهُ لَا يُقَادُ الإبْنُ مِنْ وَمِنْ أَبِيهِ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا .
- [١٨٩٢٢] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأَ، قَالَ: يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ، يُقَالُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي: بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ الْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، فَكَتَبَ فِيهَا عَمْرُو بْنُ يَسِيرُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ الْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، فَكَتَبَ فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَىٰ عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يَكُ مِنْ الْبَيِّنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>• [</sup>۲۲۹۸۱] [شيبة: ۷۷۲۸۲، ۸۷۲۸۲].

١ [١٢٣/٥] ١



# ٨٧- بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً

- [١٨٩٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً فَالَ: يُقْتَلُ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً فَكَذَلِكَ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيةِ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ.
- [١٨٩٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً ، قَالَ : تَكُونُ الدِّيةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ النَّذِي قُتِلَ عَمْدًا ، حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ .
- [١٨٩٢٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ رَجُلَا خَطَأَ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ.
- [١٨٩٢٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، فَجَاءَ الْآخِرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا، قَالَ: لِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ عَلَىٰ قَاتِلِهِمُ الدِّيةُ.
- [١٨٩٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ قَتَلَ عَمْدًا فَلِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ عَلَىٰ (١٠) عَاقِلَتِهِمُ الدِّيةُ .
- [١٨٩٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قُتِلَ هُ وَخَطَأً ، فَلَهُمُ الدِّيةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ : عَنْ عَطَاءٍ .
- [١٨٩٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَـوَدُ ، فَـلَا شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا كِانَ لَهُمُ الْقَـوَدُ ، فَـلَا شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا دِيتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قُتِلَ خَطَأً ، وَهُوَ قَوْلُ : قَتَادَةَ .
- [١٨٩٣٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ

<sup>• [</sup>۱۸۹۲۵] [شيبة: ۲۸٦٤٣].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، ويقتضيه السياق .



خَطَأً، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مَنْ صَاحِبِهِمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ : الْقَوَدُ، وَلَا .

- [١٨٩٣١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً ، قَالَ : تَكُونُ الدِّيةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ .
- [١٨٩٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَتَـلَ عَمْـدًا ، ثُـمَّ قُتِـلَ خَطَأً ، قَالَ : لَا يُودَيٰ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ .
- [١٨٩٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَيَبْطُلُ دَمُ (١) الْأَوَّلِ ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ .

#### ٨٨- بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ

- [١٨٩٣٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُ ولِ فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ ، أَوْ قَالَ الْإِمَامَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ .
- [١٨٩٣٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ سَرَقَ ، فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ ، قَالَ : تُقْطَعُ يَدُ اللَّذِي عَدَا عَلَيْهِ ﴿ ، وَتُقْطَعُ رِجُلُ (٢) السَّارِقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : عَلَى النَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ ، قَالَ : وَقَالَ يَقُولُ : عَلَى النَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ ، قَالَ : يُقْطَعُ .
- [١٨٩٣٦] عبد الزَّانِي ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا السُّلْطَانَ ، فَلَيْسَ عَلَىٰ قَاتِلِهِ شَيْءٌ . قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا ، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَلَيْسَ عَلَىٰ قَاتِلِهِ شَيْءٌ .

<sup>• [</sup>۱۸۹۳۲] [شيبة: ۲۸۶۴۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دمه» ، والصواب ما أثبتناه ، وينظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ٢٨٣).

۵[٥/۱۲۳ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يد» ، والصواب ما أثبتناه ، وينظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ١٢٤).





• [١٨٩٣٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ ، قَالَ : هُوَ خَطَأٌ ، عَلَيْهِ الدِّيةُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيةِ .

# ٨٩- بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى (١)

- [١٨٩٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فِي الْقَوْمِ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ ، أَيَكُونُ مَوْلَىٰ مَنْ عَقَلَ عَنْهُ؟ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ نُعَقِلُوا عَنْهُ ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ نُعَقِلُوا عَنْهُ ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ .
- [١٨٩٣٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ ، إِنْ أَصَابَهُ فَهُ وَ عَقْلٌ عَلَيْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ ، إِنْ شَاءُوا ، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ .
- [١٨٩٤٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ الْعَزِينِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ عَبْدِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ عَمْرَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ عَبْدِ الْعَزِينِ الْعَزِينِ عَبْدِ الْعَزِينِ عَبْدِ الْعَزِينِ عَنْ عُمْرَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ عَبْدِ الْعَزِينِ عَنْ عُمْرَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ الْعَزِينِ وَ الْعَزِينِ وَ اللَّهِ عَنْ عُمْرَ الْعَنْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ الْعَزِينِ وَ عَبْدِ الْعَزِينِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا .
- [١٨٩٤١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ : إِذَا أَبَتِ (٣) الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ ، جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ .
- [١٨٩٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمَـوَالِيَ لَا تَحْمِـلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الموتى» ، والصواب ما أثبتناه ، وينظر (١٨٩٣٨)

<sup>• [</sup>۱۸۹۳۸] [شيبة: ۲۸۱۲۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مولانه» ، وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «رأيت» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٢٧٩) معزوًا لعبد الرزاق.



#### ٩٠- بَابٌ فِي كُمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ

- [١٨٩٤٣] عِبِ الرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ جَعَلَ الدِّيةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْج: وَجَعَلَ عُمَرُ: الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ.
- [١٨٩٤٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيةَ فِي الْأَعْطِيَةِ فِي اللَّكُونِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ . الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ .
- [١٨٩٤٥] عبد الزال ، عن الثَّوْرِيّ ، عنْ أَيُّوب بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : الدِّيةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَىٰ أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الدَّيَا اللَّهِ الدَّيَا اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَقِرِ مِائتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحُلَلِ مِائتَا الْإِبِلِ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّهُ مِنَ الْإِبِلِ مَائتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الدِّيوانِ فِي حُلَّةٍ ، وَقَضَىٰ بِالدِّيَةِ فِي شَلَاثِ سِنِينَ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيوانِ فِي سَنَةً ، وَقَضَىٰ إِللَّ لُكُنُونِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثُ اللَّهُ فَي عَامِهِ ذَلِكَ . وَمَا كَانَ أَقَلَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ .
- [١٨٩٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيةِ فَفِي سَنَتَيْنِ. الدِّيةِ فَفِي سَنَتَيْنِ.
- [١٨٩٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَـرَ قَـالَ : تُؤْخَـذُ الدِّيـةُ فِـي ثَـلَاثِ سِنِينَ .

<sup>• [</sup>۱۸۹٤٣] [شيبة: ۲۸۰۰۸].

<sup>• [</sup>۱۸۹٤٥] [شيبة: ٣٢٧٢، ٢٨٠٠٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم، وقضى» ليس في الأصل، واستدركناه من «نصب الراية» (٤/ ٣٣٤) عن عبد الرزاق، به.

١[٥/٤٢١أ].





#### ٩١- بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

• [١٨٩٤٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَ رِ (١) ، يَقُولُ : قَضَىٰ عُثْمَانُ أَيُّمَا رَجُلِ جَالَسَ أَعْمَىٰ فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ .

#### ٩٢- بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

- [١٨٩٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا ، وَلَا يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا ، وَلَا يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ رِجْلِهَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَكَانَتِ الدَّابَّةُ (٢) عَارِمَةً فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا ، وَهِيَ تُقَادُ ، قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ .
- [١٨٩٥٠] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ؟ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ ، فَرَادَدْتُهُ ، فَقَالَ : يَقُولُ : الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ .
- [١٨٩٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ (٣) بِيَدِ أَوْ رِجْلِ ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يَغْرَمُ ، قَالَ : وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ ، فَيَغْرَمَ .
- [١٨٩٥٢] عِبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّدِيفَيْنِ، قَالَ: إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا.
- [١٨٩٥٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَـنِ الـشَّعْبِيِّ قَـالَ : يَـضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ .
  - [١٨٩٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . . . مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۸۹۶۸] [شيبة: ٥٥٥٨٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جعفرا» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ٩٨) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «الدية» ، والتصويب من «المحلي» (٢٠٢/١١) عن عطاء ، به .

<sup>•[</sup>۱۸۹۵۰][شيبة: ۲۷۸۸۲].

<sup>(</sup>٣) الوطء: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).

<sup>• [</sup>۱۸۹۵۳] [شيبة: ۲۷۸۹۰].





- [١٨٩٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُوْمِ عَنْ يَدِهَا؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٨٩٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يَضْمَنُ الْقَائِدُ ، وَالسَّائِقُ ، وَالرَّاكِبُ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ ، قُلْتُ : وَمَا عَاقَبَتْ ؟ قَالَ : إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ .
- [١٨٩٥٧] عِد الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهَا رَجُلٌ ، فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ: يَغْرَمُ النَّاخِسُ .
- [١٨٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةٌ فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ .
- ٥ [١٨٩٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُـذَيْلِ بْـنِ شُـرَحْبِيلَ قَـالَ : قَـالَ النَّبِيُّ عَيْلَةٍ : «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرَّاكِزَةِ (١) الْخُمُسُ، وَالنَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ : «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ»، يَعْنِي : رِجْلَ الدَّابَةِ، وَالْجُبَارُ: الْهَدَرُ.
- [١٨٩٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي فَرْوَة ، قَـالَ : سَـمِعْتُ الـشَّعْبِيَّ يَقُـولُ : الرِّجْلُ جُبَارٌ .
- [١٨٩٦١] عبد النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ شَعْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ غَيْرُ الشَّوْرِيِّ، عَنْ ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ غَيْرُ الشَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَضَمِنَ (٢) مَا أَصَابَتْ (٣) بِيَلِهَا.

٥ [ ١٨٩٥٩ ] [شيبة : ٢٧٩٣٨ ] ، وسيأتي : (١٩٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وضمت».

<sup>(\*)</sup> في الأصل : «أصاب» ، والتصويب من «التمهيد» (V (V) .

#### المُصَنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُحَالِّ وَالْفِلْ





- [١٨٩٦٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ﴿ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَأَا إِنْسَانًا ، قَالَ : يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ عَن الرَّجُل الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ .
- [١٨٩٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ ، فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا ، قَالَ : يَضْمَنُ .
- [١٨٩٦٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ أَلْفَ (١) الدَّوَابِّ، فَتَبِعَتْهَا دَوَابٌ فَأَصَابَتْ (٢) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. دَوَابٌ فَأَصَابَتْ (٣) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
- [١٨٩٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَىٰ دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلُوَّ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا ، قَالَ : يَضْمَنُ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا .
- [١٨٩٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ : إِذَا (٤) كَانَ طَارِدَا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَةُ بِيَدِهَا ، أَوْ رِجْلِهَا غَرمَ ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ .

#### ٩٣- بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلًا

• [١٨٩٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلَا؟ قَالَ: عَلَى الْآمِرِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (٥): يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ، قَالَ: عَلَى الْآمِرِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (٥): يُقْتَلُ الْعَبْدُ، أَلْمَرَ أَهْدَاهَا؟ قُلْتُ (٧): فَأَمَرَ أَرْبُلُ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلُ ، مَنْ أَهْدَاهَا؟ قُلْتُ (٧): فَأَمَرَ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>۩[</sup>٥/١٢٤ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأصاب» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «انفلت» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: إذا» وقع في الأصل: «إذا قال».

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ٩٠) معزو لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٦) القائل هو أبو هريرة .

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل.



أَجِيرَهُ ، قَالَ : أَرَىٰ أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ ، قُلْتُ : فَأَمَرَ رَجُلَا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا لَا يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ ؟ قَالَ : عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكُهُمَا (١) ، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ : إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ ، وَلَمْ يَبْلُغُهُ فِي عَبْدٍ (٢) غَيْرُهُ ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ .

- [١٨٩٦٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَقَتَ لَ رَجُ لًا،
   قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ.
- [١٨٩٦٩] وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُقْتَلَانِ جَمِيعًا (٣) .
- [ ١٨٩٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ : لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ، فَقَتَلَ رَجُلًا ، لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ (٤٠) ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ ، وَيُعَاقَبُ ، وَيُحْبَسُ ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا ، فَقَتَلَ الْآمِرُ . فَإِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَا ، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ .
- [١٨٩٧١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا ، قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ (٥) وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ .
- [١٨٩٧٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزيرَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يملكها» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ١٦٤) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «في».

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ح) كما في مطبوعة الأعظمي .

<sup>(</sup>٤) قوله : «وليس على الآمر شيء . عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، قال : لو أمر رجل عبدا له ، فقتل رجلا ، لم يقتل الآمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ١٦٥) ، بنحوه .

<sup>• [</sup>۲۸۹۷] [شيبة: ۲۲۳۸۲].

<sup>(</sup>٥) بعده في «المحلي» (١١/ ١٦٥): «وللشعبي كلام آخر زائد».

<sup>• [</sup>۲۸۹۷۲] [شيبة: ۲۲۳۸۲].

# المُصِنَّفُ لِلإِمْالِمُ عَبْدِالْ زَافِيْ





- [١٨٩٧٣] قَالَ عِبْدَارِنَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ : اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَفَعَلَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ عُرْمٌ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْء ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الْآمِرُ ، فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ : اقْتُلْ فُلَانَا فَقَتَلَهُ : قُتِلَ الْعَبْدُ ، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ .
- [١٨٩٧٤] عبد الزاق، قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ: اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأَ، فَقَتَلَهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِر شَيْءٌ.
- [١٨٩٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: يُقْتَلُ الْحُرُ الْآمِرُ ، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ، أَرَأَيْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْقَائِلَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُل مَنْ أَهْدَاهَا ١٤٠
- [١٨٩٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِر.
- [۱۸۹۷۷] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ، فَأَجْرَىٰ لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ ، قَالَ : يَضْمَنُ .
- [١٨٩٧٨] ق*الجدالرزاق*: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ: يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ .

# ٩٤- بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

- ٥ [١٨٩٧٩] عِمرالراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ الْعَالِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْعَالِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ».
- [ ۱۸۹۸ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ ،

١٢٥/٥]١

<sup>•[</sup>٥٧٩٨][شيبة: ٢٨٣٨٨].

٥[ ١٨٩٧٩] [شيبة : ٢٨٣٧٢] ، وسيأتي : (١٨٩٨٢ ، ١٩١٨٣) .





قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ؟ قَالَ: يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ، وَلُتُ الْمُمْسِكُ، وَلَتْ الْمُمْسِكُ، قَالَ: لَمْ يُمْسِكُهُ، وَلَتْ يَدُلَّ، قَالَ: لَمْ يُمْسِكُهُ، وَلَتْ يَدُلَّ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ - يَعْنِي السَّاطِيَ الَّذِي يِسْطُوبِيَدِهِ - فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ.

- [١٨٩٨١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : قَضَىٰ عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ .
- ٥ [١٨٩٨٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ».

# ٩٥- بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

• [١٨٩٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرَّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ فَمَاتَ ، لَمْ يَغْرَمْهُ .

عَمْرُو ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ : أَنْ يَعْقِلَ .

- [١٨٩٨٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ .
  - [١٨٩٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٩٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا ، فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
- [١٨٩٨٧] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنِ الْحَكَمِ الْمَهُوكَ الْمَعَيْ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ .

٥ [ ١٨٩٨٢ ] [شيبة : ٢٨٣٧٧ ] ، وسيأتي : (١٩١٨٣ ) .





- [۱۸۹۸۸] ق*الجدالزاق*: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (۱) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ ، قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
- [١٨٩٨٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَـدْمِ حَائِطٍ، فَتَلِفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الْحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا.

# ٩٦- بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ (٢) فَعَنِتَ

- [١٨٩٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : اسْتَأْجَرْتُ عُلَامًا فِي عَمَلٍ قَدْ عَلِمَ الْمُعَمِّلُ ، قَالَ : يَغْرَمُهُ ، قُلْتُ لَهُ : فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ عَلِمَ أَهْلُهُ (٣) أَنَّهُ ١٤ يَعْمَلُ ، فَالَ : يَغْرَمُهُ ، قُلْتُ لَهُ : فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ وَيَعْمَلُ ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا يَغْرَمُ ، قُلْتُ : خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَاذُنُوا لَهُ بِعَمَلٍ ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمَلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ ؟ قَالَ : يَعْرَمُهُ .
- [١٨٩٩١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ عُمَّ الَّا فِي حَفْرِ رَكِيَةٍ، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ، فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ.
- [١٨٩٩٢] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي بَعْضُ مَـنْ أَخَـذَ عَنْـهُ لَـوْ أَنَّ رَجُلَـيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا (٤) ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، كَانَتِ الدِّيةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا .
- [١٨٩٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا يَعْمَلُونَ لَهُ ، فَرَفَعُوا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن أبي حنيفة» ، وهو انتقال نظر من الناسخ ، وينظر أسانيد الأحاديث التالية (٨٢٠، ١٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عقله» ، والتصويب من الآثار الواقعة تحت هذه الترجمة .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

۵[٥/٥٢١ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «فخر عليهما» وقع في الأصل كأنه: «فحفر أحدهما».



حَجَرًا ، فَعَجَزُوا (١) عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ غُرُمٌ ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَىٰ مَنْ أَعْنَتَ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ .

• [١٨٩٩٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْ لِمُونَ لَـهُ جِـدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ (٢) بَعْضًا ، وَجَرَحَ بَعْضًا ، قَالَ : يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمْ (٣) ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ (٤) .

#### ٩٧- بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

• [١٨٩٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلْ نَادَىٰ صَبِيًّا عَلَىٰ جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ ، فَمَاتَ؟ قَالَ : يُرْوَىٰ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَغْرَمُهُ ، قَـالَ : يُفْزِعُهُ ، قُلْتُ : فَنَادَىٰ كَبِيرًا؟ قَالَ : وَمَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَهُ ، رَادَدْتُهُ ، فَكَانَ يَرَىٰ أَنْ يَغْرَمَ .

# ٩٨- بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

• [١٨٩٩٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ (٥) عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ، قَالَ: عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ وَغَيْرُهُ: الشَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنْ عَلِمَ فَالدِّيةُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ.

#### ٩٩- بَابُ الرَّجُلِ لَا<sup>(٦)</sup> يُدَقَّفُ عَلَيْهِ

• [١٨٩٩٧] عِبِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ (٧) ، أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ،

(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من النسخة (ح) نقلا من مطبوعة الأعظمي.

(۲) في الأصل: «فهدم».
 (۳) في الأصل: «قتلا».

(٤) في الأصل: «عنهم» ، وما أثبتناه استظهارا.

- [٥٩٩٥] [شيبة: ٢٨٥٤٥].
- (٥) قوله: «عن الشعبي ، سئل» ليس في الأصل . وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٧٥٧) .
  - (٦) ليس في الأصل ، وقد أثبتناه استظهارا .
    - [۱۸۹۹۷] [شيبة: ۲۸٤۷۱].
- (٧) في الأصل: «عمرو» ، والصواب ما أثبتناه ؛ فهو عمرد بن الحسن ، وينظر: «التاريخ الكبير» (٧/ ٨٨).



أَنّهُ سَمِعَ يَعْلَىٰ يُخْبِرُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ يَعْلَىٰ ، فَقَالَ : قَاتِلُ أَخِي ، فَذَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَىٰ فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ (() ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّىٰ بَرَأَ ، فَجَاءَ يَعْلَىٰ ، فَقَالَ : قَاتِلُ (() أَخِي ، فَقَالَ : أَولَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَىٰ (() فَإِنَّا بِهِ قَدْ سَلَكَ ، فَحُشِيتْ جُرُوحُهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَىٰ : إِنْ يَعْلَىٰ (أَنَّ فَإِلَىٰ يَعْلَىٰ . فَكُورُ عَهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ الدِّية ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَىٰ : إِنْ يَعْلَىٰ . فَكُورُ مَا لَكَ ، فَوْجَدَ فِيهِ الدِّية ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَىٰ . إِنْ عَمْرَ فَاسْتَأْدَىٰ عَلَىٰ يَعْلَىٰ . فَكَتَبَ شِعْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ ، وَاقْتُلْهُ ، وَإِلّا فَدَعْهُ ، فَلَحِقَ بِعُمْرَ فَاسْتَأْدَىٰ عَلَىٰ يَعْلَىٰ يَعْلَىٰ فَكَتَبَ مُمْرُ إِلَىٰ يَعْلَىٰ : أَنْ أَقْدِمَ عَلَيْ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَاسْتَشَارَ عَلَىٰ يَعْلَىٰ عَمْرُ وَعَلِيٌّ عَلَىٰ يَعْلَىٰ . أَنْ أَقْدِمَ عَلَيْ يَعْلَىٰ ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَىٰ قَضَاءِ يَعْلَىٰ ، أَنْ أَقْدِمَ عَلَىٰ يَعْلَىٰ ، فَاتَفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَىٰ قَضَاءِ يَعْلَىٰ ، أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدِّيَةَ (اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ لِيعْلَىٰ : إِنَّ لَكَ لَقَاضٍ ، ثُمَ اللّهُ عَمَلِهِ .

- [١٨٩٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَىٰ: أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَىٰ فَذَكَرَ اللَّهُ مُ الثَّانِيَةَ.
- [١٨٩٩٩] ق*ال عِبدالرزاق*: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ، قَالَ: يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جَرَاحَهُ.

## ١٠٠- بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

• [ ١٩٠٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيُقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ (٥)؟ قَالَ : مَا (٢) مِنْ أَمْرِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ .

<sup>(</sup>١) الرمق: بقية الروح وآخر النفَس. (انظر: النهاية ، مادة: رمق).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ٨٣) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «فقال».

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٤٧١) عن ابن جريج، به. هـ (٥٦ ١٦٢ أ].

<sup>• [</sup>١٩٠٠٠] [شيبة: ٢٨٤٦]. (٥) بعده في «المصنف» لابن أبي شيبة: «دمه».

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٤٦١) عن ابن جريج ، به .

### كِيَّ الْكِالْعُقُولِ



- [١٩٠٠١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ .
- [١٩٠٠٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالتَّوْدِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَىٰ جُبَيْرًا (١) وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَأَنَّ مُعَاوِيةَ (٢) أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ رَجُلًا فَقَالَ : مَا هَذَا بِبِلَادِنَا ، لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ : إِنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يَالَّ فَعَلَ : إِنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنْ يَالَيْ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : مَا هَذَا بِبِلَادِنَا ، لَتُخْبِرَنِّي ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيْ أَنْ يَالَتِي بِأَرْبَعَةِ إِلَى اللَّالَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ (٣) يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَالْتِيَ بِأَرْبَعَةِ اللَّالُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ (٣) يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَالْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُرَالًا اللَّالَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ (٣) يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَالَتِي بِأَرْبَعَةِ شَعْدِهُ الْمَالَا . أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ (٣) يُذْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَا أَنْ يَالْتِي بِأَرْبَعَةً شَالَ اللّهُ عَلَى الْمَالِكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ (٣) يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَالْتِي بِأَرْبَعَةً
  - [١٩٠٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٩٠٠٤] أخب راعبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَ عَيِّلِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلِيْ : "إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ »، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلِيْ : "إلَّا بِالْبَيِّنَةِ »، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلِيْ : "أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلِة : "أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : "أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيَدُكُمْ »، قَالُوا: لَا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَة قَطُّ إِلَّا بِكُرَا ، وَلَا طَلَقَ امْرَأَة قَطُّ ، فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّلَا : "يَ أَبَى اللَّهُ إِلَا بِالْبَيْنَةِ ».
- ٥ [١٩٠٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرَانُ » .

  فَلَمْ يُتِمَ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ : ﴿إِذَنْ يَتَتَابَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ » .

<sup>• [</sup>۱۹۰۰۲] [شيبة: ۸۵۸۲].

<sup>(</sup>١) في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٤٥٨): «ابن خيبري».

<sup>(</sup>٢) قوله: «يدعي جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله ، وأن معاوية» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ٨٣) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «القوم» ، والمثبت كما في «كنز العمال» .

القرم: المقدَّم في الرأي . (انظر: النهاية ، مادة: قرم) .





- [١٩٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَضَافَ رَجُلُ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِب، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا، فَأَرَادَهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ، فَعَارَكَهَا سَاعَةً، فَانْفَلَتَتْ مَنْهُ انْفِلَاتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ، فَلَاتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ، فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَىٰ عُمَرُ ('')، فَأَخْبَرُوهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فَوَجَدَ آثَارَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: قَتِيلُ اللَّهِ لَا يُحْدَلُ اللَّهِ عَمَرَ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الْمُا اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ
- [ ۱۹۰۰۷] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَـدِّتُ نَحْـوًا مِنْ هَذَا ، وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ :

وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي عَلَى حَمْرَاءَ قَابِلَةِ الْجِزَامِ كَانَ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ (٢) مِنْهَا فِئَامٌ يَنْهَ ضُونَ (٣) إِلَى فِئَامِ ١٤ كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ (٢) مِنْهَا فِئَامٌ يَنْهَ ضُونَ (٣) إِلَى فِئَامِ ١٤

- [١٩٠٠٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُمَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ أَقِيدُوهُ ، وَكِتَابًا فِي السِّرِ : أَنْ أَعْطُوهُ الدِّيَةَ .
- •[١٩٠٠٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ بِبَعْضِهِ قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ ، فَطَرَقَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ سَنَةً .

<sup>•[</sup>۲۰۰۱][شيبة: ۲۸۳۷۰، ۲۸۳۷].

<sup>(</sup>١) قوله: «أهلها إلى عمر» وقع في الأصل: «عمر إلى أهلها».

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الويلات»، والمثبت من «كنز العمال» (١٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «يرجفون» ، والمثبت من المصدر السابق .

۵[۵/۱۲۱ب].

<sup>• [</sup>۱۹۰۰۸] [شيبة: ۲۸٤٦٤].

## جُئِ تَا إِنِّ الْعُقُولِ



- [١٩٠١٠] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا وَ الْمَعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّدُ : أَنَّ رَجُلًا وَ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا بَعْدَ الْعَتَمَةِ (١)، مُلَفَّقًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً.
- [١٩٠١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ : أَنَّ رَجُلَا يُقَالُ لَهُ : سَبْرَةُ فِي بَيْتِهِ ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَرْبَةً شَرْبَةً فِي بَيْتِهِ ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَرْبَةً فَاللَّهُ ، وَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ بِفِهْ رٍ ، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَىٰ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ عَامِلٌ شَدِيدَة ، وَأَوْثَقَهُ ، وَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ بِفِهْ رٍ ، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَىٰ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُو عَامِلٌ عَلَيْهِمْ لِعُمَرَ ، فَأَبْطَلَ كُلَّ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ سَبْرَةُ (٢) ، فَانْطَلَقَ قَوْمُهُ (٣) ، فَأَتُوا عُمَرَ بِضَجْنَانَ ، فَقَالَ سَبْرَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ جُنْدَبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعَشَاءَ ، فَقَالَ سَبْرَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ جُنْدَبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعَشَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِسُفْيَانَ : سَلْ عَنْ هَذَا ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدُهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ .
- [١٩٠١٢] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ.
- [١٩٠١٣] وقال: وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

#### ١٠١- بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

- [١٩٠١٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ ، قَالَ : لِيَكْسُهُ ثَوْبًا ، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ حَيَّانُ : هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُبْنُ يَوْ فَكَ لَا أَخْبَرَنِي جَابِرُبْنُ يَوْدِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ حَيَّانُ : فَفَقاً عَيْنَهُ ؟ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ .
  - [١٩٠١٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ مَثَّلَ (٤) بِعَبْدِ لَهُ عَتَقَ .

<sup>(</sup>١) العتمة: ظلمة الليل، والمرادهنا: صلاة العشاء. (انظر: النهاية، مادة: عتم).

<sup>(</sup>٢) زاد قبله في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمثلة: قطع الأطراف كالأنف ، والأذن . (انظر: النهاية ، مادة: مثل) .

## المُصِّنَّةُ فِأَلِلْهِ الْمُعَامِّعَ بُلِالْتَزَاقِ





- •[١٩٠١٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا ، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعَا ، حَتَّى أَتَى بِئْرًا ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ : فَأَعْمَ فَيهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ : فَأَعْمَ فَعَهُ ، فَأَعْمَ اللَّحَسَنُ : كَانُوا يُعَاقَبُونَ ، فَأَعْمَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- [١٩٠١٧] عِبِ *الرزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلَا كَوَىٰ غُلَامًا لَـهُ بِالنَّارِ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ.
- [١٩٠١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسْوَدِ عَلَى أَمَةٍ لَهُ ، فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلَى ، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا ، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا .
- [١٩٠١٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْهُمْ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ (١) عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ .
- ٥ [١٩٠٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْج ٣ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْ وَابْنِ جُرَيْج ٣ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِ و (٢ ) ، أَنَّ زِنْبَاعً (٣) أَبَا رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ (٤ ) وَجَدَعُ لَامَا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَهُ : «مَا فَقَاطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَهُ ، فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِي عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ لَهُ : «مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هَذَا؟» ، قَالَ : فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌ» .
- ٥ [١٩٠٢١] ق*الجبدالرزاق*: وَسَمِعْتُ أَنَا<sup>(٥)</sup> مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيَّ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَـنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

<sup>• [</sup>١٩٠١٧] [التحفة: ت ق ١٠٥٨٢].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» (٧/ ٣٣٣) عن عبد الرزاق، به.

<sup>۩[</sup>٥/ ۱۲۷ أ].

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عمر».(۳) في الأصل: «زنباع».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «دينار» ، والتصويب في الثلاثة من «كنز العمال» (١٥/ ٩٣) معزوًا لعبد الرزاق ، وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٢٦٨) عن الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبا» ، والصواب ما أثبتناه .

- ٥ [١٩٠٢٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : مَرَّ النَّبِيُ عَيَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَيْ : «وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى أَبَا مَسْعُودٍ » ، فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِي : «وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى أَبَا مَسْعُودٍ » ، فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِي : «وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى السَّوْطَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْدٍ : «وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَلَا الرَّجُ لُ بِعَبْدِهِ فَيُعْوِرَ ، أَوْ يُجْدِعَ ، وَقَالَ : «أَشْبِعُوهُمْ وَلَا تُحَوِّعُ وهُمْ ، وَاكْسُوهُمْ وَلَا تُعَرُوهُمْ ، وَلَا تَكْمُ رُوا ضَرْبَهَمْ ، فَإِنْكُمْ مَسْعُولُونَ عَنْهُمْ ، وَلَا تَفْدَحُوهُمْ بِالْعَمَلِ ، فَمَنْ كَرِهَ عَبْدَهُ فَلْيَبِعْهُ ، وَلَا يَجْعَلْ رِزْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا وَلَا يَجْعَلْ رِزْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ وَلَا يَخْعَلْ رِزْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْهُ ، وَلَا يَجْعَلْ رِزْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى .
- ٥ [١٩٠٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «صَهِ! أَطَّتِ السَّمَاءُ»، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: «وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعْظَ، مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ كَفِّ أَوْ قَالَ: شِبْرٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ، فَاتَّقُوا اللَّه، وَأَخْسِنُوا إِلَىٰ مَا مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ (١)، أَطْعِمُوهُمْ، مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكلَفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِشَيْءٍ مَنْ أَخْلَاقِهِمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مَنْ أَخْلَاقِكُمْ، وَلَا تُعَذِّرُوا عِبَادَ اللَّهِ». فَوَلَوْ اشَرَّهُمْ غَيْرَكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ».
- ٥ [١٩٠٢٤] عبد الرّاق ، عَن الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَامِدِ اللَّهِ بْنِ عَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «أَرِقَّاءَكُمْ ، أَرْقَاءَكُمْ ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبِ لَا تُرِيدُونَ ، أَرِقَّاءَكُمْ ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ ، أَنْ تَغْفِرُوهُ ، فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ » .
- ٥ [١٩٠٢٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يَزِنُ هَذَا ، أَوْ يُسَاوِي هَذَا ، وَأَخَذَ شَيْتًا بِيَدِهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » .

<sup>(</sup>١) ملك اليمين: الجواري والمحظيات. (انظر: تكملة المعاجم العربية، مادة: يمن).

٥ [١٩٠٢٤] [الإتحاف: حم ١٧٣٤].

٥ [١٩٠٢٥] [الإتحاف: جاعه حب حم ٩٤٤٦] [شيبة: ١٢٧٥٤].





٥ [١٩٠٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، كَنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ ، وَلَنَا خَادِمٌ ، لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَعْتِقُوهَا» ، فَقُلْنَا : لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا لَنَا غَيْرُهَا وَنُهَا ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْقٍ : «تَحْدِمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا ، ثُمَّ خَلُوا سَبِيلَهَا» .

#### ١٠٢- بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ الْ

- [١٩٠٢٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ .
  - [۱۹۰۲۸] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٠٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ نَافِعٌ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقِيقَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَكَذَا .
- •[١٩٠٣٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّىٰ يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ(١).
- ٥ [١٩٠٣١] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا ضَرَبَ بِيدِهِ شَيْئًا قَطُّ ، إِلَّا أَنْ يُحَاهِمًا لَهُ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا ضَرَبَ بِيدِهِ شَيْئًا قَطُّ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا خُيِّر بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ ، إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ أَيْ سَرَهُمَا ، حَتَّى يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا خُيِّر بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ ، إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ أَيْ سَرَهُمَا ، حَتَّى

٥ [١٩٠٢٦] [التحفة: م دت س ٤٨١١] [شيبة: ١٢٧٥٥].

<sup>۩[</sup>٥/ ۱۲۷ ب].

<sup>• [</sup>۱۹۰۲۷] [شيبة: ۲۵۹۵۷].

<sup>(</sup>١) المشجب: عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. (انظر: النهاية، مادة: شجب).

<sup>0 [</sup> ۱۹۰۳۱ ] [التحفة: م تم س ۱۷۰۵۱ ، م ۱۷۹۵ ، م ۱۷۲۱۸ ، س ۱۲۸۲۱ ، م ۱۲۸۶۷ ، خ م ۱۲۷۰۹ ، خ م ۱۲۷۰۹ ، خ م ۱۲۷۱۹ ، ض ۱۲۵۲۰ ، م ۱۲۵۲۰ ، س ۱۲۵۲۰ ، س ۱۲۵۲۸ ، خ م د ۱۲۵۹۵ ، د ۱۲۲۲۷ ، س ۱۲۵۱۸ ] [الإتحاف: ط عه حم ۲۲۱۸۷ ] [شيبة: ۲۷۰۰۹ ، ۲۷۰۰۹] .



يَكُونَ إِثْمًا ، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ ، حَتَّى يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ .

- ٥ [١٩٠٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، يَضْرِبُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ
  يُضَاجِعُهَا آخِرَهُ، أَمَا يَسْتَحْيِي».
- ه [١٩٠٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةَ ، عَـنْ عُـرْوَةَ ، عَـنْ عَـرْوَةَ ، عَـنْ عَـرْوَةَ ، عَـنْ عَـرُوةَ ، عَـنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . نَحْوَهُ .
- ٥ [١٩٠٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَقَالَ تَصْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ » قَالَ : فَذَيْرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَقَالَ عَمْرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَيْرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْدُ نَهَيْتَ عَنْ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَيْرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْدُ نَهَيْتَ عَنْ عَمْرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «فَاضْرِبُوهُنَّ » فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ النَّهِ عَيْقٍ حِينَ أَصْبَحَ : «لَقَدْ طَافَ بِالِ فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ ، فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ حِينَ أَصْبَحَ : «لَقَدْ طَافَ بِالَهِ مُحَمَّدِ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ ، وَايْمُ اللَّهِ مَالِكُ فَلَا لَا لَيْ فَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ٥ [١٩٠٣٥] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرَ عَشْرَ اللَّهِ عَلْقَهُ اللَّهِ عَلْقَهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ ال

٥ [١٩٠٣٤] [التحفة: دس ق ١٧٤٦].

<sup>(</sup>١) الذأر: النشوز والاجتراء. (انظر: النهاية، مادة: ذأر).

<sup>(</sup>٢) وايم الله : اسم وضع للقسم (وفيه لغات كثيرة). (انظر: القاموس، مادة: يمن).

٥[١٩٠٣٥] [التحفة: م د ١٨٤، م ت ٢٦٤، م ٨٥٨، م ٣٠٣، ت ٨٦٥، ق ١١٢١] [الإتحاف: حم ٧٣٩]، وسيأتي: (١٩٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) التأفف: صوَّت إذا صوَّت به الإنسان عُلم أنه متضجر متكره. (انظر: النهاية، مادة: أفف).

#### المُصِّنَّفُ لِلإِمْا فَعَنْكِ الرَّافَقِ





- ٥ [١٩٠٣٦] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَرِبْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لَمَ صَنَعْتُهُ يَقُولُ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ مَ مَنْعُتُهُ! وَلَا لَامَنِي، فَإِنْ لَامَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِامْنِي، فَإِنْ لَامَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ: «دَعْهُ، مَا قُدِّرَ فَهُوَ كَائِنٌ، أَوْ مَا قُضِي فَهُو كَائِنٌ».
- [١٩٠٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ ، فَقَالَ : كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلَا يَلْعَنُونَهُمْ .
- ٥ [١٩٠٣٨] عبد الله قال: مَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَيْلَةً بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، تَدْخُنُ مَنْ خِرَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلَةً: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْه». لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْه، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدُ الْوَجْه».
- ٥ [١٩٠٣٩] عبد الرزاق ١٥ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا ضَوَبْتُمْ ، فَاتَّقُوا الْوَجْهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَلَقَ وَجْهَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ » .
  - [١٩٠٤٠] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . مِثْلَهُ (١) .
- ٥ [١٩٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَـوْفِيِّ، عَـنْ أَبِـي سَـعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ (٢) فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ».

٥[١٩٠٣٦][التحفة: خ ١٥٦٣، ت ٨٣٥، م ٨٥٨، م ت ٢٦٤، د ٤٢٧، ت ق ٨٤١، م ٣٠٦، م د ١٨٤، خ م ١٠٠٠][شيبة: ٢٦١٨٢]، وتقدم: (١٩٠٣٥).

٥ [١٩٠٣٨] [التحفة: م ت ٢٨١٦ ، م ٢٩٥٧ ، د ٢٧٥٧] [الإتحاف: عه خد حم ٣٣٣٦] [شيبة: ٢٠٢٨٨ ، ٢٠٢٩٣] . ٢٠٢٨٨ ، وتقدم

٥ [١٩٠٣٩] [التحفة: د١٤٩٨٣].

١[٥/٨٢١]].

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .

٥ [ ١٩٠٤١] [ الإتحاف: حم ٥٥٥٨].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٩٣) عن عبد الرزاق ، به .



- ٥ [١٩٠٤٢] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَى الْبَجَلِيِّ (١) ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ وَعَلَى الْفَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا يَقُولَنَّ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ » .
- [١٩٠٤٣] عِبدَ الرَّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ يَنْهَىٰ عَنِ الرَّجُلِ ، يَقُ ولُ لِلرَّجُلِ : قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَكَ .
- [١٩٠٤٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : لَا يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا ، إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- [١٩٠٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ .
- [١٩٠٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَشَـدُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ.
- ٥ [١٩٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَحَقُ أَنْ يُعَاذَ مَنِ فَأَلْقَى مَا فِي يَدِهِ، وَحَلَّى عَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْهُ: «أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَحَقُ أَنْ يُعَاذَ مَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ النَّهِ عَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ النَّهِ عَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ اللَّهِ ، فَهُوَ لِوَجْهِ اللَّهِ ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ
- [١٩٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) . . . عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: مَرَّ أَبُو ذَرِّ عَلَىٰ رَجُلٍ يَضْرِبُ عُلَامًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرِّ : إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَعْفِرُ ؟ فَتَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَرْحَمُ ؟ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي ، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَرْحَمُ ؟

٥[١٩٠٤٢] [التحفة: م ١٤٨٥٨، م ١٢٧٩٦، م ١٣٧٠٣، خ م ١٤٧٠٢، س ١٤١٤٧، م ١٣٨٩٢، خ م ١٣٠٤٢، س ١٤١٤١، م ١٣٨٩٢، خ ١٤٣١٨

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «البلخي»، والصُواب ما أثبتناه. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٨٤).

<sup>• [</sup>١٩٠٤٤] [شيبة: ٢٥٩٧٠]. (٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) هنا سقط ظاهر في الإسناد من الأصل.



- ٥ [١٩٠٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ (١ ) ، عَنْ أَبِيهِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلَامًا لِي ، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي : (اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ » . ثَلَاثًا ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : (وَاللَّهِ لَلَهُ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَى هَذَا » ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا لِي أَبَدًا .
- •[١٩٠٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ : مَا ضَرَبْتُ غُلَامًا لِي قَطُّ .
- [ ١٩٠٥١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ السَّعْبِيُّ : إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلَامِي أَخْرَاكَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرِّ .
- [١٩٠٥٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .
- ٥ [١٩٠٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ» .
- ٥ [١٩٠٥٤] عبد الزاق ٥ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرِ (٢) قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً : ﴿إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَىٰ الرَّجُلَ ثَائِرًا ، فَرِيصٌ رَقَبَتُهُ (٣) قَائِمًا عَلَىٰ مُرَيْعَتِهِ (٤) يَضْرِبُهَا».

٥ [ ١٩٠٤٩ ] [ التحفة : م دت ١٠٠٠٩ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٤٠١٥ ] .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل : «قال أبيه» ، وهو سبق قلم من الناسخ .

۱۲۸/۵] 🗈

<sup>(</sup>٢) قوله: «أسماء ابنة أي بكر» كذا في الأصل، «كنز العمال» (١٦/ ٣٧٧)، «جمع الجوامع» للسيوطي (١/ ٣٧٧) معزوًا فيهما للمصنف، وقد ورد الحديث في أغلب المصادر عن أم كلثوم بنت أبي بكر، وينظر: «النفقة على العيال» لابن أبي الدنيا (٤٨٩) من طريق ابن عيينة، «مسند إسحاق بن راهويه» (٢٢١٧)، «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٠/ ١٩٤)، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، وينظر أيضا: «علل الدرقطني» (١٥/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «رقبة» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٣٧٧) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق . ومُرَيْئته : تصغير امرأته .

٥ [١٩٠٥٥] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَرَأَيْتُ أَبَا ذُرَّ عَلَيْهِ بُرُدَةٌ ، وَعَلَى غُلَامِهِ أُخْتُهَا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا ذُرِّ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتْ حُلَّةً ، فَقَالَ : سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ ، إِنِّي فَكَانَتْ حُلَّةً ، فَقَالَ : سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ ، إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً ، فَنِلْتُ مِنْهَا ، فَأَتَى النَّبِي عَيَي لَيْ لِيعْ لِيعَ لِيعَ وَلَيْ لِيعْ لِيعَ لِيعَ لِيعَ لِيعَ لِيعَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً ، فَنِلْتُ مِنْهَا ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ لِيعَ لِيعَ لِيعَ لِيعَ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّة ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعَلَى مِنْ مَنْ مَا اللَّهِ ، أَعَلَى لِيعَ هَذِهِ مِنَ الْكِبَرِ؟ فَقَالَ : "إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَّة ، إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِعْيَة لِيعَ هَذِهِ مِنَ الْكِبَرِ؟ فَقَالَ : "إِنَّكَ امْرُقُ فِيكَ جَاهِلِيَة ، إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِعْيَة لَكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ (١) يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَلَيُلْبِسُهُ مِنْ لَكَالُهِ مُ اللَّهُ فَعْلَ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُكَلِّهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ » .

٥ [١٩٠٥٦] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدِ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ (٣) بِرُدُ أَفُطْنِ وَشَمْلَةٌ، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ بُرْدُ قُطْنِ وَشَمْلَةٌ، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ بُرْدُ قُطْنِ وَشَمْلَةٌ، وَشَمْلَةٌ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ بُرْدُ قُطْنِ وَشَمْلَةٌ، وَشَمَا يَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُمُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَبِيعُوهُمْ، وَالْ تَعَلِّبُوا خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ».
وَاسْتَبْدِلُوا بِهِمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ».

٥ [١٩٠٥٧] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (٥) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ ، أَنَّهُ قَالَ : «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» .

٥[٥٥،٥٥] [التحفة: خ م دت ق ١١٩٨٠، د١١٩٨٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وتحت» ، والمثبت كما في «كنز العمال» (٩/ ٢٠١) معزوًّا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

٥ [٥ ، ١٩٨٠] [التحفة: خ م دت ق ١١٩٨٠ ، د ١١٩٨٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه» ، والمثبت كما في «كنز العمال» (٩/ ٢٠١) معزوًّا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بردن» ، والمثبت من المصدر السابق.

٥ [١٩٠٥٧] [التحفة: م ١٤١٣٦].

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، والحديث أخرجه الجم الغفير ، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج . واللَّه أعلم .





- [١٩٠٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ : أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، فَإِنَّهُ عَدَا .
- •[١٩٠٥٩] عِمالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَيِّدُ غُلَامَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيف .

# ١٠٣- بَابُ قَذْفِ (١) الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

- [١٩٠٦٠] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيدَةً ، فَقَالَ تُ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَهَا (٢) تَزْنِي؟ قَالَ : لا ، فَقَالَ (٣) : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ .
- [١٩٠٦١] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ .
- [١٩٠٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَلَفَتْ وَلِيدَتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟ وَلِيدَتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ ١٠ .

# ١٠٤- بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

• [١٩٠٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرُو (٤٠).

<sup>(</sup>١) القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه . (انظر: النهاية ، مادة: قذف) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «أرأيتيها» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٥٦٥) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: لا، فقال» وقع في الأصل: «فقالوا»، والمثبت من المصدر السابق.

١[٥/٩٢١].

<sup>• [</sup>١٩٠٦٣] [شيبة: ٣٨٠٥٣]. (٤) كذا في الأصل، ولعله يريد: «وقاله عمرو».

#### كِ تَاكِلُ الْعُقُولِ





- [١٩٠٦٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ، يَقُولُ: لَوْضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِذَا (١) اعْتَدَىٰ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ.
  - [١٩٠٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ .
- [١٩٠٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَر بْنِ عَمْرَ بْنِ عَمْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ (٢) يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّىٰ فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا ، فَلَيْسَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ مِنْهُ (٣) شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا .
- [ ١٩٠٦٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّىٰ فِي النَّفْسِ .

قَالَ سُفْيَانُ: الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

- [١٩٠٦٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مَنْ جِرَاحَاتِ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ عَمْدًا.
- •[١٩٠٧٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلْ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: «ولكن إذا» تصحف في الأصل: «ولكان» ، والمثبت كما في «الاستذكار» (٨/ ١٨٨) عن معمر، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عمله» ، والتصويب كما عند المصنف (١٩١٥٢).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>• [</sup>۱۹۰٦۸] [شيبة: ۲۸۰۵۷].



- [١٩٠٧١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ ، قَالَ : وَقَالَهُ جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ .
- [١٩٠٧٢] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ ، إِلَّا فِي النَّفْسِ ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ ، إِلَّا فِي النَّفْسِ .

## ١٠٥- بَابُ ﴿ ٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: ٤٥]

- [١٩٠٧٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَلَا يَسْجِنَهُ ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا ، لَوْ شَاءَ لَأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ.
- [١٩٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا: إِنْ قَتَلَ رَجُلُ رَجُلًا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُزِّحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ ، وَوَدَىٰ أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جُرِحَ بِالْقَاتِلِ.

## ١٠٦- بَابُ الإِنْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

• [١٩٠٧٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُنْتَظَرُ بِالْقَوْدِ أَنَّ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ .

٥ [١٩٠٧٦] عبد الززاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ دِينَـارٍ ، أَنَّ مُحَمَّـدَ بْـنَ طَلْحَةَ بْن يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ عَيَّكِيٍّ ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، قَالَ: «لَا حَتَّى تَبْرَأَ»، قَالَ: أَقِدْنِي ﴿ ، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ عُرِجَ، فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ : «لَا شَيْءَ لَكَ» .

<sup>• [</sup>۱۹۰۷۱] [شيبة: ۲۸۰۵۸].

<sup>• [</sup>۱۹۰۷۳] [شيبة: ۲۸۵۰۵].

<sup>• [</sup>۱۹۰۷٤] [شيبة: ٥٨٢٨٥].

<sup>• [</sup>۱۹۰۷۵] [شيبة: ۲۸۳۵۹].

٥ [١٩٠٧٦] [التحفة: د ١٩٣٠٩].





٥[١٩٠٧٧]عِب*الرزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ . . . مِثْلَهُ (١١) .

ه [١٩٠٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَبْعَدَكَ اللَّهُ! أَنْتَ عَجِلْتَ» .

٥ [١٩٠٧٩] عبد الزاق، عَنِ الطَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلَا وَجَأَ رَجُلَا وَجَلَا وَجَلَا وَجُلَا وَجَلَا وَجَلَا وَجُلَا وَجَلَا وَجُلَا وَجَنَّى بِقَوْنٍ فِي فَخِذِهِ، فَخَاءَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ : «حَتَّى تَبَوَأً»، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَهُ، فَأَقَادَهُ، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ، فَجَاءَ النَّبِيَ عَلَيْتُ فَقَالَ: «مَا أَرَى لَلَ شَيْعًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ».

٥[١٩٠٨٠] عبالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى (٢) بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبِ، أَنَّ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَة ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا: الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَقَالُوا: الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَلِي السَّيْفِ ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا ، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ » ، الْقَوَدَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ » ، فَعُوفِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ » ، فَعُوفِي ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَىٰ النَّبِي عَلَيْ إِنِي الْعَفْوِ ، قَالَ : فَعَفَوْا عَنْهُ ، فَأَعْطَاهُ صَفْوانُ جَارِيَة ، فَهِي أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ .

٥ [١٩٠٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ: «حَتَّىٰ تَبْوَأَ جِرَاحُكَ»، فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُ ﷺ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّىٰ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّىٰ تَبْرأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطلَ عَرَجُكَ»، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحُ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّىٰ يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ، فَالْجِرَاحُ عَلَىٰ مَا بَلَغَ جُرْحُ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّىٰ يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ، فَالْجِرَاحُ عَلَىٰ مَا بَلَغَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٧٣) كذا مرسلا.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «يحيى» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٦/٢٣). وحديث برقم: (١٩٧٣٤).





حِينَ يَبْرَأَ ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ ، أَوْ عَرَجٍ ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، وَهُوَ عَقْلُ ، وَمَـنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَىٰ دِيَتِهِ عَلَىٰ جُرْحٍ صَاحِبِهِ لَهُ .

- ٥ [١٩٠٨٢] عبد الزاق ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُثَنَّىٰ يَقُولُ : أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ .
- ٥ [١٩٠٨٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَو ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ : طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلٌ بِقَوْنِ ، فَجَاءَ النّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أقدني ، فَقَالَ : «دَعْهُ حَتَّى تَبْراً » ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، أَقُ فَجَاءَ النّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «دَعْهُ حَتَّى تَبْراً » ، فَأَقَادَهُ بِهِ ، ثُمَّ عَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَجَاءَ النّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ : «أَلَمْ آمُوْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْراً عَلَيْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ : «أَلَمْ آمُوْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْراً عَلَيْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ : «أَلَمْ آمُوْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْراً عَلَيْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ : «أَلَمْ آمُوْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْراً عَلَيْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ : «أَلَمْ آمُوْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْراً عَلَيْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ : «أَلَمْ آمُوكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْراً عَلَيْهُ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ : «أَلَمْ آمُوكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْراً عَلَى عَلَى مَا بَلَغَ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ ﴿ ، وَهُ وَعَقْلُ ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَى اللّهُ اللّهُ وَقَدَ فِيهِ ﴿ ، وَهُ وَعَقْلُ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ ﴿ ، وَهُ وَعَنْ لَا اللّهُ لَا عَرْجُ صَاحِبِهِ لَهُ ، وَقَضَى مَا بَعْقُلُ مَا نَقَصَ مَنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ ، وَقَضَى اللّهُ لَا عَرْحُ اللّهُ لَا عَرْحُ لَا أَلُولَاءً (٢٠ لِمَنْ أَعْتَقَ » .
- [١٩٠٨٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلُ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنَّ يَودَى فَضْلُ عَقْلِ يَبْرَأً صَاحِبُهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ، قَالَ: أَرَىٰ أَنْ يُودَىٰ فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ (٣).
- •[١٩٠٨٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ ، فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، قَالَ : أَزَى أَنْ يُودَى ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَظُنُ أَنَّهُ سَيُودَى .
- [١٩٠٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آَ الْمُسْتَقَادُ (٤) مِنْهُ ، غَرِمَ دِيَتَهُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «بالجراح» ، والتصويب كما في «كنز العمال» (١٥/ ٨٧) معزوًا لعبد الرزاق. ١٥- ١٣٠ أ].

<sup>(</sup>٢) الولاء: نسب العبد المعتَق ، وميراثه ، وولاء العتق: هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعتِقُه ، أو ورثةُ مُعتقِه ، كانت العرب تبيعه وتهبه ، فنهي عنه ؛ لأن الولاء كالنسب ، فلا يزول بالإزالة . (انظر: النهاية ، مادة: ولا) .

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ح) كما في مطبوعة الأعظمي .

<sup>(</sup>٤) قوله: «من آخر، شم مات المستقاد» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٢٢٣) عن عبد الرزاق، به .

#### كِيَّ إِنِّ الْجُقُولِ



- [١٩٠٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ (١) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ يُودَى
- [١٩٠٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ، قَالَ: يَسْتَقِيدُ مِنْهُ، فَإِنْ شُلَّتْ إِصْبَعُهُ، وَإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدِّيةَ.
- [١٩٠٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَا أَشُكُ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، قَالَ : عَقْلُهُ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، قَالَ : عَقْلُهُ عَلَى الشَّقَادَ مِنْهُ ، وَيَطْرَحُ عَنْهُ (٢) دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَمَا فَضْلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ .
- [ ١٩٠٩٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ (٣) فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوثُ ، قَالَ : يَغْرَمَ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ .
- [ ۱۹۰۹۱] عبد الزراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ ، فَلَا دِيَةً لَهُ .
- [ ۱۹۰۹۲] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَتْلُهُ حَقٌ ، يَعْنِي : أَنْ لَا دِيَةَ .
- [١٩٠٩٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ : لَا يَعْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَىٰ عَلَىٰ أَجَلِهِ .
- [١٩٠٩٤] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمْرَ قَالَ : لَا يُودَىٰ ، قَتْلُهُ حَقُّ .
  - [١٩٠٩٥] قال قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وابن أبي نجيح» ، والمثبت من «المحلي» (١١/ ٢٢٣) ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عليه» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٢١) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «العتكلي» ، والتصويب من ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٣٠٩) .

<sup>• [</sup>۱۹۰۹۱] [شيبة: ١٩٢٨، ٢٤٢٨، ٢٨٢٤].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ لَرَافِي





- [١٩٠٩٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ (١) قَالَا : لَا يَغْرَمُهُ ، أَوْ قَـالَ
   أَحَدُهُمَا : قَتْلُهُ حَقٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ .
- [١٩٠٩٧] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ (٢) ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَىٰ أَحَدِ حَدًّا فَيَمُوتَ (٣) ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، فَلَيْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ (١) أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا لَهُ يَسُنَّهُ (٥) .
- [١٩٠٩٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ.
- [١٩٠٩٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَىٰ أَنَّهُ : مَنْ مُاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ ، كِتَابُ اللَّهِ قَتَلَهُ ، قُلْتُ لَهُ : مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ : أَظُنُّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ .

## ١٠٧- بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

•[١٩١٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْـوَرَّاقِ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ : أَرْسَلَ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقِيلَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقِيلَ لَهَا : لَهَا : فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ ، فَزِعَتْ لَهَا : أَجِيبِي عُمَرَ ، فَقَالَتْ : يَا وَيُلْهَا مَا لَهَا ، وَلِعُمَرً! قَالَ : فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ ، فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا ، فَأَلْقَتْ وَلَـدَهَا ، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ ، فَمَاتُ (٢) ،

<sup>(</sup>١) قوله : «عمر وعلي» وقع في الأصل : «عمرو عن علي» ، وينظر : «المحلي» (١١/ ٢٢) ، وينظر أيضا : الأشران السابقان ، وسيأتي هذا الأثر عن عمر وعلي هيئه في رقم (١٩٠٩٩) .

<sup>• [</sup>١٩٠٩٧] [التحفة: خ م د [س] ق ١٠٢٥٤] [الإتحاف: عه طح قط حم ١٤٦٨٦] [شيبة: ٢٨٢٤٦]، وتقدم: (١٤٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عمير بن سعد» تصحف في الأصل : «عمرو بن سعيد» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٦٧٨٦) ، «صحيح مسلم» (١٧٥٣) ١) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «فأموت» ، وينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «فذلك» ، وينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «يسننه» ، والتصويب من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ٨٤)، «المحلي» (١١/ ٢٤) معزوًّا فيهما للمصنف.



فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالْ وَمُؤَدِّبٌ ، قَالَ : وَصَمَتَ عَلِيٌّ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ؟ قَالَ : إِنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطاً رَأْيُهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ ، أَرَىٰ أَنَّ دِيَتَهُ ﴿ بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطاً رَأْيُهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ ، أَرَىٰ أَنْ دِيَتَهُ ﴿ عَلَيْكَ ، فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا ، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَيِكَ ، قَالَ : فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَىٰ قُرَيْشِ لِأَنَّهُ خَطاأٌ .

• [١٩١٠١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وَإِسْقَاطِهَا ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ : يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَىٰ قُرَيْشِ .

#### ١٠٨- بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

- [١٩١٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ : مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ .
- [١٩١٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ .
- [١٩١٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ قَالَ : كَسَرَ رَجُلٌ فَخْذَ رَجُلٍ ، فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ ، فَأَقَدْتُ مِنْهُ .
  - [١٩١٠٥] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ ، وَالْجَائِفَةِ .
- [١٩١٠٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ، وَالـصُّلْبُ، وَالْيَدُ، وَالْأَنْفُ، قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْ (١) ذَلِكَ كُلِّهِ.

۵[ه/ ۱۳۰ ب].

<sup>• [</sup>۱۹۱۰۳] [شيبة: ۲۷۸۲۷].

<sup>• [</sup>۱۹۱۰۵] [شيبة: ۲۲۸۲۲].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من النسخة (ح) نقلًا من مطبوعة الأعظمي .

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلًا لِأَزَاقِ





- [١٩١٠٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ اللَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ ، قَلْ شَيْءٍ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِي مِثْلَهُ ، فَلَا تُقِدْ مِنْهُ ، قُلْتُ : فَالْ يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِي مِثْلَهُ ، فَلَا تُقِدْ مِنْهُ ، قُلْتُ : فَاللَّمْ تُلُكُ لِعَمْرٍ و ، قَوْلَ عَطَاءٍ ، قَالَ : نِعْمَ ، مَا قَالَ . فَالْعَيْنُ ؟ قَالَ : نِعْمَ ، مَا قَالَ .
  - [١٩١٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَأْمُومَةِ .
    - [١٩١٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ .
- [ ١٩١١ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ ، وَلَا الْجَائِفَةِ ، وَلَا الْمَأْمُومَةِ ، وَلَا الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، وَلَا الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ ، وَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ .
- ٥ [١٩١١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ، وَلَا فِي الْعَرَج، وَلَا فِي الْكَسْرِ وَفِيهِ الْعَقْلُ».
  - ه [١٩١١٢] *عبدالرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩١١٣] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِِّ (١) ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا قِصَاصَ فِي عَظْم مَا خَلَا الرَّأْسَ .
- •[١٩١١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قَصَاصِّ .
  - •[١٩١١٥] عبد الزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩١١٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جِلْوَازَا لِـشُرَيْحِ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ ، فَأَقَادَ مِنْهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ ، وَلَا فِي السَّوْطِ ، وَالْعَصَا ، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ .

<sup>• [</sup>١٩١٠٨] [شيبة: ٢٧٨٦٤]، وسيأتي: (١٩١٠٩).

<sup>• [</sup>۱۹۱۱۳] شيبة: ۲۲۲۷۲، ۲۷۸۷۵].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن الحسن ، والشعبي» بدله في الأصل : «والحسن ، عن الشعبي» . وينظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٥٩٤) .

<sup>• [</sup>۱۹۱۱۶] [شيبة: ٣٧٨٧٧].





- [١٩١١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَا (١) قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْجَائِفَةِ،
- [١٩١١٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَة قَالَ لَا (٢٠) يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ : لَا قَوَدَ فِيها .
- [١٩١١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا الْوَكْزَةِ.
- •[١٩١٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شَهَابِ يَقُولُ: لَطَمَ ابْنُ عَمِّ (٣) خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَىٰ خَالِدٍ، فَقَالَ: يَهُولُ: لَطَمَ ابْنُ عَمِّ اللَّهُ عَلَىٰ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَىٰ خَالِدٍ، فَقَالَ اللَّهُ بِهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللَّهَ لَمْ الْ يَجْعَلْ لِوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَىٰ وُجُوهِنَا، إِلَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللَّهَ لَمْ الْ يَجْعَلْ لِوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَىٰ وُجُوهِنَا، إِلَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَبِيتُهُ عَيَا إِلَّا مَا خَالِدٌ: اقْتَصَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِإِبْنِ أَخِيهِ: الْطُمْ وَاشْدُدْ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ: دَعْهَا لِلَّهِ.
- [١٩١٢١] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ مَوْلَىٰ لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ: يُخْبِرُ مَعْمَرًا: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَىٰ فِي الصَّكَّةِ، إِنِ احْمَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ.

#### ١٠٩- بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

٥ [١٩١٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ اللَّهِ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عُرُوةً ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ عَنْ مَعْمَر بَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ ، فَأَتُوا النَّبِيُ عَلَيْ : «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا النَّبِيُ عَلَيْ : «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللَّهِ عَرْضَوْا

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وينظر : «التاج والإكليل» (٨/ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله : «ابن عم» وقع في الأصل : «عمر» ، والتصويب من «المعجم الكبير» (١٠٨/٤) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

١ [٥/١٣١].

٥ [١٩١٢٢] [التحفة: دس ق ١٦٦٣٦] [الإتحاف: جاحب حم ٢٢١٧].





قَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا (١) قَالَ: «فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبُرُهُمْ بِرِضَاكُمْ»، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّ هَوُلَا ِ اللَّيْفِيِّينَ (٢) أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ لَهُمْ (٣) كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرْضِيتُمْ؟» ﴿إِنَّ هَوُلَا اللَّيْفِيِّينَ (٢) أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ لَهُمْ (٣) كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا ، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ (٤) ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ ، وَقَالَ: «أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ .

٥ [١٩١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْأَنْصَادِيّ، عَنْ عُرْوَة، أَنَّ النّبِي عَيْقُ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ مَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ أَوِ النّبِي عَيْقُ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى غَنَائِمٍ مُنَيْنٍ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ أَوِ النّبِي عَيْقِ النّبِي عَيْقِ النّبِي عَيْقِ النّبِي عَيْقِ النّبِي عَلَى النّبِي عَيْقِ : «ضَرَبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ لَا قَودَ لَكَ، لَكَ مِائَةُ شَاقٍ، فَلَمْ يَرْضَ» قَالَ : «فَلَكَ مِائتَا شَاقٍ» فَلَمْ يَرْضَ (٥) قَالَ : «فَلَكَ ثَلَاثُمِائَةٍ لَا أَذِيدُكَ» خَسِبْتُ أَنّهُ قَالَ : «فَلَكَ مِائتَا شَاقٍ» فَلَمْ يَرْضَ (٥) قَالَ : «فَلَكَ عُرْوَةَ أَيْضًا .

٥ [١٩١٢٤] عبد الزّبِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : حَرَجَ سَاعٍ عَلَىٰ عَهْدِ النّبِي عَيْقِ فَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ غَانِمٍ فَافْتَخَرَ عَلَىٰ عَهْدِ النّبِي عَيْقِ فَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ ، وَأَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ ، أَبُو (٦) جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ ، سَلَفَا ابْنِ قَيْسٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ ، فَلَا مَا النّبِي عَلَىٰ السّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ النّبُولُ اللّهُ عَلَىٰ النّبِي عَلَىٰ النّبِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) مطموس في الأصل ، وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «عليهم»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦/ ٢٣٢) عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل: «قال: فلك مائتا شاة» ، والمثبت كما في «كنز العمال» (١٥/ ٩٢ - ٩٣) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.



«أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنِّي ذَاكِرٌ عَلَى الْمِنْبَرِ رِضَاكُمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُ» فَقُولُوا: نَعَمُ، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ قَالَ: «أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: لَا، فَنَزَلَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُمُونِي؟» ثُمَّ زَادَهُمْ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُمُونِي؟» ثُمَّ زَادَهُمْ، فَقَالَ: «فَإِنِّي قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَاكِرٌ رِضَاكُمْ فَإِذَا سَأَلْتُكُمْ أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: فَعَمْ»، فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ، وَقَالَ: «أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَلَا مَنْ عُرْدُ مِنْ اللهُ عَلَى الْمُعْمَ وَلَا اللهَ اللهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ وَلَوا: فَعَمْ»، فَقَامَ النَّبِي ﷺ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ، وقَالَ: «أَرْضِيتُمْ؟» قَالُوا:

- •[١٩١٢٥] عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَامِلًا (١) لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ عَامِلًا (١) لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ عَامِلًا ٤٠ أَنْ لَا نَعْمَلُ لَكَ، قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا، قَالَ: أَوْ أَرُضِيهِ عَالَ: أَوْ أَرَضِيهِ .
- [١٩١٢٦] عبد الزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى (٢) اللَّهِ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ.

قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ.

#### ١١٠- بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ مِنْ نَفْسِهِ

٥ [١٩١٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيًّ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِ (٣) نَاقَتِهِ ، فَقَالَ: حَاجَتِي كَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيُّ : «دَعْنِي فَسَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ» فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيُّ : «دَعْنِي فَسَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ» فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «غلاما». ثو [٥/ ١٣١ ب].

<sup>(</sup>٢) الحمل : الشيء المحمي ، أي : محظور لا يقرب ، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه . (انظر : النهاية ، مادة : حما) .

<sup>(</sup>٣) الزمام: ما تشد به (الدابة) من حبل أو سير لتقاد به ، والجمع: أُزِمَّة . (انظر: النهاية ، مادة : زمم) .





وَالرَّجُلُ يَأْبِي ('') ، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّوْطَ فَضَرَبَهُ ، وَقَالَ : «دَعْنِي سَتُلْدِكُ '') عَالَ : حَاجَتَكَ » ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : «أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي جَلَدُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَ فَالَ : فَقَالُ ا مَنْ هَذَا الَّذِي جَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَجَاءَ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، وَقَالُوا : مَنْ هَذَا الَّذِي جَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضِبِ رَسُولِهِ ، فَقَالَ إِنِّي اللَّهِ عَلَيْهُ : «اذْنُ فَاقْتَصَّ » ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِالسَّوْطِ قَالَ : بَلْ أَعْفُو قَالَ : «أَوَتَعْفُو ؟ » فَقَالَ إِنِّي النَّيْعِ فَقَالَ إِنِّي يَعْفِيهِ النَّيْعِ فَقَةَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا ، فَلَا يُعْطِيهِ قَدْ عَفَوْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَ مُ النَّي عَلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ وَاللَّهُ مُتَصَالًا عُمُنَ مُ اللَّهُ مُ النَّهُ عَلَى السَّقِدُ مِنِي اللَّهُ مُ مُؤْمِنَ وَاللَّهُ عُلَى الرَّامِ فَقُومُ قَالَ : «بَلُ الْعُفُونُ قَالَ : بَلِ اسْتَقِدُ مِنِي أَحَمُ فِلَ اللَّهُ مُؤْمُ وَلَ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَلَ اللَّهُ مُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥ [١٩١٢٨] عبد الزّبِي عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النّبِي عَلَيْهُ لَقِي رَجُلًا مُخْتَضِبًا بِصُفْرَةٍ، وَفِي يَدِ النّبِي عَلَيْهُ جَرِيدَةٌ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ: «حُطَّ وَرْسٌ» قَالَ: فَطَعَنَ مُخْتَضِبًا بِصُفْرَةٍ، وَفِي يَدِ النّبِي عَلَيْهُ جَرِيدَةٌ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ: «حُطَّ وَرْسٌ» قَالَ: فَطَعَنَ بِطْنِهِ، بِالْجَرِيدَةِ فِي (٨) بَطْنِ الرّجُلِ، وَ (٤) قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟» قَالَ: فَأَثَرَ فِي بَطْنِهِ، وَمَا أَدْمَاهَا، فَقَالَ الرّجُلُ: الْقَودَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ هَالَ النّاسُ: أَمِنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ تَقْتَصُّ؟ فَقَالَ الرّبُي عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى بَشْرَتِي، قَالَ: فَكَشَفَ النّبِي عَلَيْهُ عَنْ تَقْتَصُّ؟ فَقَالَ: مَا بَشْرَةُ أَحَدٍ فَضَّلَ اللّهُ عَلَى بَشْرَتِي، قَالَ: فَكَشَفَ النّبِي عَلَيْهُ عَنْ

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «يستدرك».

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «يأتي».

<sup>(</sup>٣) **آنفا**: الآن. (انظر: المشارق) (١/٤٤).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثلي. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل: «ناس عنها».

<sup>(</sup>٧) غير واضح في الأصل، وقد أخرجه عبد بن حميد (٩٥٥)، وابن أبي الدنيا في «الأهـوال» (٢٥٦) كلاهمـا عن أبي هارون العبدي، به . وينظر «سبل الهدئ والرشاد» (٧/ ٦٩).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «وفي».





بَطْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اقْتَصَّ» ، فَقَبَّلَ الرَّجُلُ بَطْنَ (١) النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَالَ : أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

- ٥ [١٩١٢٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍ و يَتَخَلَّقُ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا رَآهُ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍ و يَتَخَلَّقُ فَأَهْوَىٰ لَهُ النَّبِيُ عَيْلِ بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَهُ ، نَفَضَ (٣) لَهُ قَالَ : فَجَاءَ يَوْمًا وَهُو يَتَخَلَّقُ فَأَهْوَىٰ لَهُ النَّبِي عَيْلِ بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَهُ ، فَقَالَ : الْقِصَاصَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ وَكَانَ عَلَى النَّبِي عَيْلِ قَمِيصَانِ قَالَ : فَخَعَلَ يَرُفَعُهُمَا قَالَ : فَنَهَرَهُ النَّاسُ وَكَفَّ عَنْهُ اللَّهِ ، بَلْ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ وَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، بَلْ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- ٥ [١٩١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْدِي عَلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَـهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: إِذَنْ لَا يَعْمَلُ لَكَ، قَالَ: وَإِنْ أَبَى لَا نُقِيدُهُ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ: يُعْطِي الْقَودَ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ عَمْرُو: فَهَلَّا عَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ: أَوْ أُرْضِيهِ.
- ٥ [١٩١٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ (٤) : يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ (٥) : الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ (٤) : يَا لَلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ (٥) :

<sup>(</sup>١) قوله: «الرجل بطن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل . والحديث أخرجه ابن الأعرابي في «القبل والمعانقة» (٢٥) من طريق الـدبري ، عـن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وينظر : «كنز العمال» (١٥/ ٩١).

<sup>۩[</sup>٥/ ۲٣٢ أ].

٥ [١٩١٣١] [التحفة: م ٢٥٠٦، ق ٢٧٧٢، خ ٢٥٥٩، خ ٢٥٦٢، م ٢٩٠١، م ٢٧٣١، م س ٢٩٩٦] [الإتحاف: عه حب حم ٣٠٤٥].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «الأنصار». (٥) تصحف في الأصل: «المهاجر».



يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ (۱) فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ؟» فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «دَعُوهَا (۲) فَإِنَهَا مُنْتِنَةٌ (۳)»، قَالَ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ الْمَدِينَةَ (٤) أَقَلَ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ، فَسَمِعَ فَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ قَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ قَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَنُ مُغَمِّدًا فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ : «دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ : فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ : «دَعْنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَأَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ : دَعْنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَأَصْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ الْمُعَالِةُ وَاللَّهُ مُعَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ».

٥ [١٩١٣٢] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ أَقَادَ مِنْ فَسْهِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ أَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقَادَ سَعْدًا مِنْ نَفْسِهِ . وَأَنَّ عُمَرَ أَقَادَ سَعْدًا مِنْ نَفْسِهِ .

٥ [١٩١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي (٥) فَنَسِيتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرًاءَ مُتَّكِنًا، أَوْ قَالَ: معْتَمِدًا عَلَىٰ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، معْتَمِدًا عَلَىٰ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ» فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَقَالَ «أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو، وَقَدْ دَنَا مِنِي حُقُوقٌ، مِنْ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ، فَمَنْ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي، فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا طَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ إِنِي أَتَحْوَفُ السَّعْفِي مِنْ مَنْ مَنْ أَخِدُ مِنْهُ، وَلَا مِنْ خُلُقِي، وَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْ مَنْ أَخَدُا مَالِي فَلْيَأْخُذُ مِنْهُ، وَلَا مِنْ خُلُقِي، وَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْ مَنْ أَخَدُا مَالِي فَلْيَأْخُذُ مِنْهُ، وَلَا مِنْ خُلُقِي، وَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْ مَنْ أَخَدُا مَالِي فَلْيَا لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي، وَلَا مِنْ خُلُقِي، وَإِنَّ أَحَبُكُمْ إِلَيْ مَنْ أَخَدُا مَا مِنْ حُلُقِي ، وَإِنْ أَحَبُكُمْ إِلَيْ مَنْ أَخَدُا مَالِي فَلْيَا مُنْ عَبَى اللَّهُ مِنْ مَ كَذَا ، وَكَذَا فَأَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَاسٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْعَلْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَ كَذَا ، وَكَذَا فَأَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَاسِ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُؤْلِقُ مَا الْقُولُ الْمُ الْفَصْلُ بْنَ عَبَاسِ مَا اللَّهُ الْهُ مُولِكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «ذلك». (٢) في الأصل: «دعها».

<sup>(</sup>٣) المنتنة: المذمومة في الشرع ، المجتنبة المكروهة ، كما يجتنب الشيء النتن . (انظر: النهاية ، مادة : نتن) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل. والحديث أخرجه البخاري (٤٨٩٠) عن سفيان ، به .

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٦) كأنها في الأصل: «يفصلها» ، وأثبتناه استظهارا.





#### ١١١- بَابُ الطَّبِيبِ

ه [١٩١٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ قَالَ (١): بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ: «أَيُّمَا مُتَطَبِّبِ لَمْ يَكُنْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ قَالَ (١): بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ: «أَيُّمَا مُتَطَبِّبِ لَمْ يَكُنْ بِعُدِيدَةٍ الْتِمَاسَ الْمِفَالِ لَهُ (٢)، بِالطِّبِ (١) مَعْرُوفًا، فَتَطَبَّبَ عَلَى أَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ، بِحَدِيدَةٍ الْتِمَاسَ الْمِفَالِ لَهُ (٢)، فَأَصَابَ فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا أَصَابَ ».

•[١٩١٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ (٤) رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِيِّ فَضَمَّنَهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ فَأَعْنَقَتْ جَارِيَةً فَضَمَّنَهَا عُمَرُ.

- [١٩١٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الطَّبِيبِ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِجُ ، فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ يَقُولُ : يَضْمَنُ .
- [١٩١٣٧] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَطِبَّاءِ، الْبَيَ اطِرَةِ، وَالْمُتَطَبِّينَ مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ، فَإِنَّهُ إِنْ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ ، فَإِنَّهُ إِنْ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ ، فَإِنَّهُ إِنْ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَة فَعْطَبَ فَهُوَ ضَامِنٌ (٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الاستذكار» (٨/ ٦٢) معزوًا للمصنف .

۵[٥/ ۱۳۲ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «المثال له» تصحف في الأصل: «المثاله»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نفسها» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الضيان: الحفظ والتكفل بالغرامة . (انظر: النهاية ، مادة: ضمن) .

<sup>(</sup>٥) ذكره المتقى الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٨٥) معزوًّا لعبد الرزاق.

# المُصِنَّفُ لِلْإِمَامِ عَبْلِالْ أَوْنَا





- [١٩١٣٨] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَتَتْ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ يَفْعَلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَلِكَ عَمَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ .
- [١٩١٣٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّىٰ .
- [١٩١٤٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ وَجَابِرٍ (١) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَـيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ . قَالَ يُونُسُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : وَلَا عَلَىٰ الْحَجَّامِ (٢) ضَمَانٌ .
- [١٩١٤١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ "" أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَىٰ مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَادٍ ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَىٰ مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَادٍ ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا ، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا (٤) عَيْنَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ .
- [١٩١٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَلِو قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- [١٩١٤٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ : مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ .

<sup>• [</sup>۱۹۱٤٠] [شيبة: ۲۸۱۷۰].

<sup>(</sup>١) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٧٠): «عن جابر».

<sup>(</sup>٢) الحاجم والحجام: محترف الحجامة، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٥).

<sup>•[</sup>۱۹۱٤۱][شيبة: ۲۸۱۷۱].

<sup>(</sup>٣) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٧١) : «بن» .

<sup>(</sup>٤) الفقء: الشق والقلع . (انظر: النهاية ، مادة: فقأ) .

<sup>• [</sup>۱۹۱٤۲] [شيبة: ٢٢١٨٦].





#### ١١٢- بَابُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ (١)

- [١٩١٤٤] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، قَالَ: وَقَالَ الْ يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، قَالَ: وَقَالَ الْ يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.
- [١٩١٤٥] عِبدَارِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ يَـشُجُّ الْحُـرَّ أَوْ يَفْقَـأُ عَيْنَهُ قَالَ: لَا يَسْتَقِيدُ حُرِّ مِنْ عَبْدٍ، وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
- [١٩١٤٦] عبد اللهِ قَالَ: لا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنْ اللهِ قَالَ: لا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحَرِّ فِي دِيَتِهِ.
- [١٩١٤٧] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ .
- [١٩١٤٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَـوْ صَـكَ حُـرٌ عَبْـدًا، أَوْ عَبْدٌ حُرًّا، أُرْضِيَ بَيْنَهُمَا بِصُلْح، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا.
- [١٩١٤٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الْعَبْدُ، وَلَا الذِّمِّيُ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
  - [١٩١٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . . . مِثْلَهُ .
- •[١٩١٥١] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللَّالْ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ .

١٣٣/٥]١٠ أ].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «أيضا».

<sup>• [</sup>۱۹۱۶۵] [شيبة: ۲۷۸۰۳].

<sup>• [</sup>۱۹۱٤٦] [شيبة: ۲۷۸۰٤].

<sup>• [</sup>۱۹۱۵۱] [شيبة: ۲۷۸۰۲]، وتقدم: (۱۹۰۱، ۱۹۰۷۲).





• [١٩١٥٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ عُمَرَ (١) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ عُمَرَ الْمُوْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَتُقَادُ الْمَوْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَتُقَادُ الْمَوْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدِ يَبْلُغُ نَفْسًا ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ .

## ١١٣- بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

- [١٩١٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ (٢٠) ، مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ (٢٠) ، فَكْ تَب فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ فَكَتَب أَنْ لَا يُقَادَ مِنْهُ .
- [١٩١٥٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدُّ ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ (٤) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ (٤) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ .
- •[١٩١٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا (٥) بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَطَلْبَ الصَّبِيِّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ ، فَطُلِبَ الصَّبِيُّ فَامْ يُعْجِبْنِي (٦) مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي (٦) مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ ،

<sup>• [</sup>١٩١٥٢] [شيبة: ٢٧٨٠١، ٢٨٠٩٤]، وتقدم: (١٩٠٦٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عبد العزيز بن عمر» ليس في الأصل ، وأثبتناه من حديث: (١٩١٥٤).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل : «فاكتفى» ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٣) الحد: محارم اللَّه وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره) ، والجمع : حدود . (انظر : النهاية ، مادة : حدد) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «ما» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/٧٣) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) قوله : «الصبي ضرب رجلا» تصحف في الأصل إلى : «رجل ضرب صبي» ، والمثبت هو الـصواب ؛ فهـو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل: «يبلغني» ، والمثبت هو الصواب.

## <u>ڪ</u>ِتَا اُلِكَالِعُقُولِ





قَالَ مَعْمَرُ: أَجْعَلُ عَلَىٰ قَاتَلِهِ دِيَةً (١) لِأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَىٰ عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ.

- [١٩١٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ .
- [١٩١٥٧] عبد الزاق، قَالَ سُفْيَانُ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، جَاءَتْ بِـهِ الْأَحَادِيثُ.
  - [١٩١٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ .

# ١١٤- بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- [١٩١٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً وَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا، فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ.
- •[١٩١٦٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (٢)، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ (٣) فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ.
- [١٩١٦١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي النَّفَر يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ (٤) جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ . النَّفَر يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ (٤) جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «ديته» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup>۱۹۱۵۹] [التحفة: خت ۱۰٤۳٤، خ ۱۰۵۲، خت ۱۸۵۸۸] [شيبة: ٢٢٢٨، ٢٨٢٨، ٢٨٢٨]، وسيأتي: (١٩١٦، ١٩١٦٠).

<sup>• [</sup>١٩١٦٠] [التحفة: خت ١٨٥٨٨ ، خ ١٠٥٦٢ ، خت ١٠٤٣٤] [شيبة: ١٩٢٦٦ ، ٢٨٢٦٧ ، ٢٨٢٦٨]. (٢) في الأصل: «عمر» ، وهو خطأ ، والتصويب من الموضع التالي (١٩١٦٨) ؛ فهو عمرو بن دينار ، كما ذكر ذلك الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، وينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٤/ ٤٦٢) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل إلى : «الناس» ، والمثبت من «الإقناع» لابن المنذر (١/ ٣٥٢) .





- [١٩١٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ بِالرَّجُلِ .
- [١٩١٦٣] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَـنْ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّابِ أَقَادَ بِرَجُلٍ ثَلَاثَةً مِنْ صَنْعَاءَ ، وَقَالَ : لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْـتُهُمْ ، قَـالَ النُّهْرِيُّ : ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلَ إِلَّا وَاحِدٌ .
- [١٩١٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَتَلَ عُمَرَ سَبْعَةً بِوَاحِـدٍ بِصَنْعَاءَ .
- •[١٩١٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : رُفِعَ إِلَىٰ عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ قَالَ : فَقَتَلَهُمْ بِهِ وَقَالَ : لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ (١) بِهِ .
  - [١٩١٦٦] قال: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ . قَالَ مُنْ اللهِ عَنْ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ . قَالَ سُفْيَانُ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
- [١٩١٦٧] عبالزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ عُبْدَ اللّهِ بْنِ عُبْدَ اللّهِ بْنِ عُلْهَ الْمَوْأَةَ كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَاءَ فَقَالَتْ : لَا تَسْتَظِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا أَبِي مُلَيْكَةً ، أَنَّ امْرَأَة كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَاءَ فَقَالُوا ، وَأَلْقَوْهُ فِي حَتَى تَقْتُلُوا ابْنَ بَعْلِهَا ، فَقَالُوا : أَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ ، فَأَمْسَكَتْهُ فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِتَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الذّبَانُ فَاسْتَخْرَجُوهُ ، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بِشَأْنِهِمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَمْلُ صَنْعَاءَ هَكَذَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اقْتُلْهُمُ الْمَوْأَةَ وَإِيَّاهُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلُتُهُمْ بِهِ .

<sup>• [</sup>١٩١٦] [التحفة: خت ١٨٥٨٨ ، خ ١٠٥٦٢ ، خت ١٠٤٣٤] [شيبة: ٢٢٢٨٦ ، ٧٢٧٨٧ ، ٨٢٢٨٧].

<sup>• [</sup>١٩١٦٥] [التحفة: خت ١٠٤٣٤ ، خ ١٠٥٦٢ ، خت ١٨٥٨٨] [شيبة: ٢٨٢٦٧ ، ٢٨٢٦٧ ، ٢٨٢٦٨]. (١) تصحف في الأصل: «قتلهم» ، والتصويب من «الموطأ» (٢/ ٨٧١) عن يحيئ بن سعيد، به .





- [١٩١٦٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ (١) هَذَا الْحَبَرَ ، قَالَ : اسْمُ الْمَقْتُولِ أَصِيلٌ ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِغْرِ بِعْمَدَانَ فَدَلَ عَلَيْهِ الذِّبَانُ الْأَخْضَرُ ، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَىٰ حِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا ، تَقُولُ : اللَّهُ مَّ كَلَيْهِ الذِّبَانُ الْأَخْضَرُ ، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَىٰ حَمَل عِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا ، تَقُولُ : اللَّهُ مَّ لَا تُخْفِي عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ أَصِيلًا ، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ يَعْلَىٰ كَانَ يَقُولُ : كَانَ لَهَا حَلِيلٌ وَاحِدٌ فَقَتَلَهُ ، هُوَ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ ، فَقَالَ حَيِّ : سَمِعْتُ يَعْلَىٰ يَقُولُ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنِ اقْتُلْهُمْ فَلَوِ اشْتَرَكُو الشَّتَرِكُ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ الشَّرَكُ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ الشَّرَكُ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمْرَكَانَ يَشُكُ فِيهِا حَتَى قَالَ لَهُ (٢) عَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَزَأَيْتَ لَوْ أَنَ نَفَرَا الشَتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ جَزُورٍ فَأَخَذَ هَذَا عُضُوا ، وَهَذَا عُضُوا أَكُنْتَ قَاطِعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَلِكَ حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأْيُ .
  - [١٩١٦٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، بِمِثْلِ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ.
- [١٩١٧] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرِ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جَبَلٍ عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ فَعَابَ زَوْجُهَا، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا، وَكَانَ لَهَا حَلِيلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ فَتَمَالُوْا عَلَيْهِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَوْأَةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَمَالُوْا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أُعْطِي مَعَ الْمَوْأَةِ قَالَ: فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِعَمَدَانَ قَالَ: فَفُقِدَ (١٠) الْغُلَامُ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ شَفْرَةً قَالَ: فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِعَمَدَانَ قَالَ: فَفُقِدَ (١٠) الْغُلَامُ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ تَطُوفُ عَلَى حِمَادٍ، وَهِي الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ (٥)، وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي دَمَ تَطُوفُ عَلَى حِمَادٍ، وَهِي الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ (٥)، وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي دَمَ أَصِيلٍ قَالَ: وَخَطَبَ يَعْلَى النَّاسَ، فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ تُحِسُونَ هَذَا الْغُلَامُ أَوْ يُذْكُولُكُمْ قَالَ: فَيَمُرُ رَجُلٌ (٢٠) بِبِنْ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُو بِذُبَابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِنْرِ عَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُو بِذُبَابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِنْرِ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «أخبر» ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٥٦) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٧/ ٤٦٢) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى : «علي» ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٥٥) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) تحرف في الأصل إلى : «تفقد» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) قوله: «مع القوم» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : «الرجل»، والمثبت من المصدر السابق





وَيَهْبِطُ أُخْرَىٰ ، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوجَدَرِيَا أَنْكَرَهَا ، فَأَتَى يَعْلَىٰ ، فَقَالَ : مَا أَظُنُ إِلَّا أَنِي قَدْ قَدَرْتُ لَكُمْ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ قَالَ : وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ قَالَ : فَخَرَجَ يَعْلَىٰ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ صَدِيقُ الْمَوْأَةِ : دَلُونِي بِحَبْلٍ قَالَ : فَذَلُوهُ فَأَخَذَ الْغُلَامَ فَعَيْبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْفَعُونِي فَرَفَعُوهُ ، فَقَالَ : لَمْ أَقْدِرْ عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَقَالَ الْقُومُ : الْآنَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينِ جِئْنَا ، فَقَالَ رَجُلُ آخَرُ : دَلُّونِي فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْتَقُوا مِنْهُ ، وَدَلَّوْا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا فَلَمَا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْتَقُوا مِنْهُ ، وَدَلَّوْا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا فَلَمَا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْتَقُوا مِنْهُ ، وَدَلَّوْا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا أَسَتَحْرَجَهُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَاعْتَرَفُوا الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَوْأَةِ ، وَاعْتَرَفُوا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا السَّبْعَةُ ، وَاعْتَرَفُوا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا أَنْ اللَّهُمْ ، فَلَوْ تَمَالاً بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ ، فَلَوْ تَمَالاً بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ وَلَى الْمَدُونَةُ وَلَا السَّبْعَة .

- [١٩١٧١] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ : يَقْتُلُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ شَاءُوا ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا ، وَيَأْخُذُونَ (١) الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا . وَيَأْخُذُونَ (١) الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا .
  - [۱۹۱۷۲] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩١٧٣] عبد الزال ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ مِائَةً ، قَتَلُوا رَجُلًا (٢) قُتِلُوا بِهِ .
- [١٩١٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ ، وَلَا تَقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ .

قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ : لَا يُقَادُ مِنْهُمْ ، وَتَكُونُ الدِّيةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا .

١ [٥/ ١٣٤ أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أو يأخذون» ، والصواب المثبت ، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٨٢٠) عن الفضل بن دكين ، عن الثوري ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قتلوا رجلا» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ٨٦) معزوًّا لعبد الرزاق.

## إُخِيَّا إِجُالِعُهُولِ





- [١٩١٧٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا قَتَلَ النَّفْرُ أَحَـدًا ، اخْتَـارُوا (١٠ أَيَّهُـمْ شَاءُوا ، قَالَ : وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا .
- [١٩١٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ.
- [١٩١٧٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَةً : أَيُقْتَلُ بِهِمْ ؟ قَالَ مَعْمَرُ : نَعَمْ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ .
- [١٩١٧٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَيْنِ قَالَ : هُوَ بِهِمَا قَطُّ .
- [١٩١٧٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا ، قَالَ : هُمَا بِهِ .

# ١١٥- بَـابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

- [١٩١٨٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ وَجُلًا وَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّىٰ يَمُوتَ.
  - [١٩١٨١] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِهِ .

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>• [</sup>۲۸۲۷۲] [شيبة: ۲۸۲۷۲].

<sup>• [</sup>۱۹۱۷۸] [شيبة: ۲۸۲۷۱].

<sup>• [</sup>۱۹۱۸۰] [شيبة: ۲۸۳۷٦].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن جابر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٦٠) معلقًا عن سفيان الثوري ، به .

## المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْزَاقِيَّ





- ٥ [١٩١٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أُخْبِرْتُ خَبَرًا ، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتُهُ عَنِ النَّهِيِّ قَالَ : «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ».
- [١٩١٨٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمِ اجْتَمَعُ وا عَلَىٰ رَجُلِ فَأَمْ سَكَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفَقاً عَيْنَهُ ، وَيُعَاقَبُ الْآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجَعَةً مُنَكِّلَةً ، فَإِنْ أَحَبُ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا .
- •[١٩١٨٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ: عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ.
  - [١٩١٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . . . مِثْلَهُ .
  - [١٩١٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩١٨٨] *عبدالزاق* ® ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من الموضع السابق برقم (١٨٩٨٠) عن ابن جريج، به .

٥ [١٩١٨٣] [شيبة : ٢٨٣٧٢] ، وتقدم : (١٨٩٨٢) .

١٣٤/٥] ١٣٤ ب].

#### كِئَ تَاكِلَ الْحُقُولِ





- [١٩١٨٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ.
  - [١٩١٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩١٩١] عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَالصَّلْتُ ، أَنَّ رَجُلًا بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَهُ ، فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهُ ، فَجَاءَ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَهُ ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَهُ ، فَجَاءَ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَهُ ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّكَ بِعْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّكَ بِعْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتِلُهُ فَخَلِ سَبِيلَهُ ، وَاجْعَلْ دِيتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ وَزَعَمَ الصَّلْتُ ، أَنَّهُمَا مِنَ الْأُسْدِ ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ عَاسًا يَعُسُّ .

#### ١١٦- بَابُ دُعَاءِ الرَّجُٰلِ امْرَأْتَهُ

- [١٩١٩٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُو، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اسْتُشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهِ إِلَىٰ أَنْ تَقْعُدَ عَلَىٰ ذَكَرِهِ (١)، فَفَتَقَتْهُ، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ الدِّيةَ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ.
- [١٩١٩٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ السَّعْبِيِّ، قَـالَ: سَـأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ، عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ، فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: يَغْرَمُ.
- [١٩١٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ: عَلَيْهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِا (٢)، قَبْلَ أَنْ تُطِيقَ.

## ١١٧- بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

•[١٩١٩٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرِّ وَعَبْدٌ حُرَّا خَطَأً فَدِيَتِهِ. وَعَبْدٌ حُرَّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «ذكر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup>۱۹۱۹۳] [شيبة: ۲۲۰۲۲].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «علمها» ، والمثبت هو الصواب استظهارا.





- [١٩١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: حُرُّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ.
- [١٩١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرِّ وَعَبْدٍ قَـ تُلَا رَجُـلَا عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلَانِ بِهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَامُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ.

• [١٩١٩٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرِّ وَعَبْدٍ قَتَلَا حُرًّا قَالَ : الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ .

قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ.

- [١٩١٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ.
- [ ۱۹۲۰۰] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرِّ قَتَلَهُ حُرُّ وَعَبْدٌ ، قَالَ : يُقْتَـلُ الْحُـرُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ . وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ .
- [١٩٢٠١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ فَرْوَةَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجِّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّة ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ ، عَبْدًا وَحُرًّا ، فَقَضَىٰ عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ عَلَىٰ ثَمَنِ الْعَبْدِ وَدِيَةِ الْحُرِّ .
- [١٩٢٠٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرَّا أَ خَرَّا أَخَطَأً، قَالَ : إِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ.
  - [۱۹۲۰۳] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن فروة» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أبو قزعة».

١٣٥/٥]١٠].





قَالَ قَتَادَةُ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهْلُ الْمَقْتُولِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

- [١٩٢٠٤] عِبدارزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ .
- [ ١٩٢٠ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ .
- [١٩٢٠٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا، قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِمْ الْعَبْدَ، قَالَ: هُمْ أَحَقُّ بِهِ، هُو لَهُمْ، أَبَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِمْ قَتَلَهُ؟ قَالَ: يُحْرَّهُ ذَلِكَ.
- [١٩٢٠٧] عبر الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرِّ ، أَفَتَ سْتَحِبُ أَنَّ يَسْتَقِيدَهُ ؟ قَالَ : لَا .
- [١٩٢٠٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ.
- [١٩٢٠٩] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ<sup>(١)</sup> اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ.

قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْو.

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

• [١٩٢١٠] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ . . . مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ .

<sup>•[</sup>۱۹۲۰۷][شيبة: ۲۷۸۰۳].

<sup>• [</sup>۱۹۲۰۸] [شيبة: ۲۷۷٤٤].

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى : «أهل المملوك» ، والمثبت هو الصواب استظهارا .

# المُصِنَّفُ لِلإِمامِ عَبْدَالِ الزَّاقِيَّ





- •[١٩٢١١] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأَ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُدْفَعُ (١) إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ، فَهُ وَلِسَادَتِهِ الْأَوّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُ ولِ أَنْ يَسْتَرِقُوهُ. يَسْتَرِقُوهُ.
- [١٩٢١٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ .
- [١٩٢١٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: عَبِيدٌ قَتَلُوا حُرَّا عَمْدًا، أَسُنَتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا؟ قَالَ: مَا أَرَىٰ إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ (٢)، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا.
- [١٩٢١٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَىٰ الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إِلَّا كَأَمْرِ الْأَحْرَارِ (٣) يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ أَحَدُهُمْ.

#### ١١٨- بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

- [١٩٢١٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حُرُّ قَتَلَ حُرًا ، وَعَبْدًا خَطَأَ؟ قَالَ : دِيَةُ الْحُرِّ ، وَدِيَةُ الْعَبْدِ ، قُلْتُ : فَعَمْدًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ (٤) يُقْتَلُ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ (٤) يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ ؟ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ ؟ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ .
- [١٩٢١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدًا عَمْدًا : يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ .

<sup>• [</sup>١٩٢١١] [شيبة: ٢٧٧٦٥]. (١) في الأصل: «يرفع» وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «الحرا» ، والمثبت هو الصواب استظهارا .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قلت: فكيف» وقع في الأصل: «فكيف قلت» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.





# ١١٩- بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا وَيَقْتُلُ الْآخَرُ

• [١٩٢١٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ ، يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ ، لِلَّذِي قُتِلَ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْآخَرُ ، قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ ، يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ ، لِلَّذِي قُتِلَ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ .

قَالَ مَعْمَرٌ ۞ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُعْتِقَهُ كُلُّهُمُ .

## ١٢٠- بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

• [١٩٢١٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيِّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ، إِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.

قَالَ الْحَسَنُ : دِيَةٌ وَلَا قَتْلَ .

- •[١٩٢١٩] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَىٰ صَيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ.
- [١٩٢٢٠] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلَا رَجُلًا ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ (١) ، وَعَلَيْهِمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ (١) ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيةُ ، حِصَّةُ اللَّحَرِ (٢) فِي مَالِهِ .

وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.

• [١٩٢٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَقَالَ هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأً ، كَانَتِ الدِّيَةُ .

ا (٥/ ١٣٥ س].

<sup>(</sup>١) قوله: «أجاز عليه» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أجهز عليه». قال الزبيدي في «تاج العروس» (مادة: جوز): «وأجزت على الجريح، لغة في أجهزت، وأنكره ابن سيده فقال: ولا يقال أجاز عليه، إنها يقال أجاز على اسمه، أي: ضرب».

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: «الصغر» وهو خطأ ، والمثبت هو الصواب استظهارا .





#### ١٢١- بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

- ٥ [١٩٢٢٢] عبد النَّبِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَى : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ (١) ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ » فَرَاجِعُوهُ ، قَالَ : «قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » .
- [١٩٢٢٣] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا (٢) ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ ، فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : لَـوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْـلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ (٣) .
- [١٩٢٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي (٤) صَالِحٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، أَرْسَلَاهُ إِلَىٰ ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ (٥) عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مَا أَلْتُهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ ، فَوَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ كَانُوا مِائَةً فَقَالَ (٢) : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ كَانُوا مِائَةً لَوَالَ الْقَالُةَ اللَّهُ مُ (٧) بِهِ .
- •[١٩٢٢٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٧٣٣٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عن قتادة، به.

<sup>• [</sup>۱۹۲۲۳] [شيبة: ۱۸۰۹۱، ۲۸۰۹۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبدًا» وهو تصحيف واضح، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٠٩٢) عن وكيع، عن الثوري، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فقتلتهم» وهو تصحيف ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٠٩١) عن عبيدة بن حميد ، عن سهيل ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وينظر : الأثر قبله .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «يسألاه» ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل: «لقتلهم» ، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۱۹۲۲۵] [شبية: ۲۸۰۹۱].

### جِئَ بَالْبُ الْعُقُولِ





- [١٩٢٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قال عِبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلتَّفْسَ بِٱلتَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي (١) قَوْلِهِ: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلتَّفْسَ بِٱلتَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٥٤]، قَالَ: كُتِبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنُ سَمْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: كُتِبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ لَنَا ، وَلَهُمْ .
- [١٩٢٢٧] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ .

وَهُوَ (٢) قَوْلُنَا .

- [١٩٢٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُ وكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةُ ، وَالنَّكَالُ ، وَغُرْمُ مَا أَصَابَ .
- [١٩٢٢٩] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا ، قَالَ : يُعَاقَب عُ عُوْرِيةً مُوجِعَةً (٣) وَيُسْجَنُ .
- [١٩٢٣٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ بِهِ .
- [١٩٢٣١] عبد الزاق ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ الشَّامِيِّ (٤) ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَـنْ عَمْرِو بْـنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٥) ، قَـالَ : كَـانَ أَبُـو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ لَا يَقْـتُلَانِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٥) ، قَـالَ : كَـانَ أَبُـو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ لَا يَقْـتُلَانِ
  - [١٩٢٢٦] [التحفة: خ س ٦٤١٥ ، س ١٩٢٧٣] [شيبة: ٢٨٥٥٠].
    - (١) تصحف في الأصل إلى : «فأخبرت» ، والأظهر المثبت .
      - [۱۹۲۲۷] [شيبة: ۲۸۰۸۰].
      - (٢) في الأصل: «هو» بدون الواو، والأظهر المثبت.
    - (٣) تصحف في الأصل: «وجعة» ، والمثبت هو الصواب استظهارا.
- (٤) كأنه في الأصل: «الشبامي»، والصواب المثبت، فقد أخرج عبد الرزاق حديثًا: (٨٥١٢) فقال: عن حميد بن رومان رجل من أهل الشام.
  - (٥) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ٩٣) معزوًا لعبد الرزاق .

#### المصنف للإمام عَنْدَال الزَّاقِ





الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً ، وَيَسْجُنَانِهِ سَنَةً ، وَيَحْرِمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً ۵ ، إذَا قَتَلَهُ عَمْدًا .

- [١٩٢٣٢] قال: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مِثْلَهُ، قَالَ: وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ.
- [١٩٢٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ .
- [١٩٢٣٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارِ : الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ؟ قَالَ : أَرَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحَبْدِ ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ .

#### ١٢٢- بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ

- [١٩٢٣٥] عِبِ الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ، بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَتْ (١) ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ.
- [١٩٢٣٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالاً : دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ (٢) مِنْ سَيِّدِهَا ، دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ (٢) مِنْ سَيِّدِهَا ، دِيَةُ أَمَةٍ حَتَّىٰ يَمُوتَ سَيِّدُهَا .
- [١٩٢٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْس خَطَأٌ ، فَإِذَا كَانَ النَّفْسُ أُقِيدَ مِنْهُ .
- [١٩٢٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، قَالَا : الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَقَالَا : سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ .
- [١٩٢٣٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَـالَ : لَا يَتَفَاضَـلَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ .

١[٥/٢٣١]].

<sup>• [</sup>۱۹۲۳۵] [شيبة: ۳۹۷۷۲، ۲۷۷۹٤].

<sup>(</sup>١) مطموس في الأصل ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١١١) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى : «قتلت» ، والمثبت هو الصواب استظهارًا .



- [١٩٢٤٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدِ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا، الْمَقْتُ ولُ خَيْثُ مِنَ الْقَاتِل، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ.
- [١٩٢٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي عَبْدِ ثَمَنُهُ (١) أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَأَ (٢) عَيْنَ عَيْنَ عَبْدِ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتُ (٣) عَيْنُهُ لَزِمَهُ (٤) ثَمَنُهُ ، لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ .
- [١٩٢٤٢] عِبِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا جُرِيْجِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا ، وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ.
- [١٩٢٤٣] عبد الرزاق، عَن ابْن جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دَيْتِهِ. دِيَتِهِ.
- [١٩٢٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ (٦) .
- [١٩٢٤٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : نِصْفُ ثَمَنِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثمن» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ففقأ» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ففقئت» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل: «فليس» وهو خطأ واضح يأباه السياق، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۱۹۲٤۲] [شيبة: ۲۷۷۲۸].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بجرح» وهو خطأ ، والمثبت الأظهر كما دل على ذلك السياق.

<sup>• [</sup>۱۹۲٤٣] [شيبة: ۲۷۷۹۷].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «استخدم» ، والأظهر المثبت.

### المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلِلْ الْزَاقِ





- [١٩٢٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ ، أَوْ أَذُنَهُ ، أَوْ أَشَلَ (١) يَدَهُ ، دُفِعَ إِلَيْهِ ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٢٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأَ، الْمَقْتُ ولُ شَرٌّ مِنَ الْقَاتِلِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَىنَ الْمَقْتُولِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ حَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، فَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا.
- [١٩٢٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدِ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بِجَرِيرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ .
- [١٩٢٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ ﴿ الْعَبْدَ عَمْدًا ، الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ .
- [١٩٢٥٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ .
- [١٩٢٥١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا قَوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الْحُرُّ بِ الْحُرُّ بِ الْحُرُدُ وَالْمَعْبُدُ وَالْمَعْبُولُ (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شل»، والتصويب من «المحلي» (٦/ ٤٥١) من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) قوله : «المقتول شر من القاتل» كذا وقع في الأصل ، ولعل الصواب : «القاتل شر من المقتول» .

<sup>• [</sup>۱۹۲۶۹] [شيبة: ۲۸۶۰۵]. ١٩٢٤٩] .

<sup>•[</sup>۱۹۲۵۰][شيبة: ۲۸۵۸۱].

<sup>• [</sup>۱۹۲۵۱] [شيبة: ۲۸۵۸۱].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المفضول» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٥٥١) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به .

#### كِيَّ تَاكِيَّ الْجُوَّالِ عُعُولِنِ





- [١٩٢٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
- [١٩٢٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْمُصَابِ، قُلْتُ لِعَالَ، فَقِيمَةُ (١) الْمُصَابِ، قُلْتُ (٢): فَإِنْ شَجَهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَا عَيْنَهُ؟ قَالَ: فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ (٣) عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَبَىٰ إِلَّا قَوْلَهُ (٤) هَذَا.
- [١٩٢٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ أَنْفُسُهُمَا فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.
  - [١٩٢٥٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ .
- [١٩٢٥٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا ، أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ : لَا .
- [١٩٢٥٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ ، وَرَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ .
- [١٩٢٥٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سَالِمِ (٥) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ .
- [١٩٢٥٩] عبد الزاق، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ففيه» ، والأظهر المثبت كما يدل على ذلك السياق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كتاب» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) قوله: «إلا قوله» بدله في الأصل: «قوله إلا» وهو خطأ واضح.

<sup>• [</sup>۸۹۲۸۸] [شيبة: ۲۷۸۰۹].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن سالم» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أخبرت عن سالم» كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٨٠٩) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به .

<sup>• [</sup>۹۲۹۹] [شيبة: ١٩٢٠، ٢١٨٧١].





عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدِ يَبْلُغُ نَفْسَهُ ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ (١١) ، فَقِيمَةُ الْمَقْتُ ولِ عَلَى الْعَقْلِ (١١) ، فَقِيمَةُ الْمَقْتُ ولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ .

- [١٩٢٦٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُ وكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
- [١٩٢٦١] قال عبد الرزاق: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَة يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَىٰ مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ، فِي يَدِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ، وَسِنِّه نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي إِصْبَعِهِ ثَمَنِهِ، وَفِي إَصْبَعِهِ عُشْرُ ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ، جُدِعَ أَنْفُهُ، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ، أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَ، كَانَ لَهُ.

#### ١٢٣- بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ

- [۱۹۲۲۲] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، وَدَّ إِلَىٰ دِيَةِ الْحُرِّ، وَدَّ إِلَىٰ دِيَةِ الْحُرِّ، وَدَا لَلْعَبْدِ (٢) الْمُصَابِ الْحُرِّ، وَدَّ إِلَىٰ دِيَةِ الْحُرِّ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ (٢) الْمُصَابِ مَالٌ، لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ (٣).
- [١٩٢٦٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلُ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَأَبَىٰ سَادَةُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنَّ يَفْدُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُوا.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «القتل» وهو خطأ يأباه السياق ، والتصويب من «المحلي» (٦/ ٤٦٢) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۲۰] [شيبة: ۲۷۸۰۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العبد» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رقبته» وهو خطأ يأباه السياق، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۲۲۲۳] [شيبة: ۲۲۷۷۲].

١ [٥/ ١٣٧ أ].

## جِئِ تَا الْبُالْعُقُولِ





- [١٩٢٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ ، قَالَ : قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ ، قَالَ : فَنَحْنُ عَلَىٰ أَنْهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، أَوْ أَصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، أَوْ ذَكَرُهُ ؟ قَالَ : فَنَذَرُهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ ، وَالْعَبْدُ مَعَهُ .
- [١٩٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالسَّعْبِيِّ قَالَا (١): لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ، وَقَالَا: لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ.
  - [١٩٢٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَا يُجَاوِزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ .
- [١٩٢٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ ، وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ دِيَةِ الْحُرِّ .
  - [١٩٢٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَمَنْهُ مَا بَلَغَ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ.
- [١٩٢٦٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَشُرَيْح ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْحُرِّ .

#### ١٧٤- بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ

- •[١٩٢٧٠] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ ، قَطَعَ يَـسَارَ رَجُـلِ ، قَالَ : عَلَيْهِ الدِّيةُ كَامِلَةً ، دِيَةُ يَدَيْنِ ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ .
- [١٩٢٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ ، فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ ، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ ، لَا يُزَادُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

• [١٩٢٦٥] [شيبة: ٢٧٧٨١]. (١) في الأصل: «قال» وهو خطأ واضح.

• [۱۹۲٦۸] [شيبة: ۲۷۷۹٤].

•[١٩٢٦٩][شيبة: ٥٧٧٧٧].





- [١٩٢٧٢] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ فَتُقْطَعُ (١) ، قَالَ: تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا.
- [١٩٢٧٣] عبد الزان ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ (٢) اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَىٰ أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ وَيُهُ ، وَتُقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْ ، وَتُقْطَعَ يَدَ الْقُاطِعِ يَسَارَهُ (٣) : فَإِنَّ الْيُسْرَىٰ تُطْلَبُ ، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَىٰ ، وَقَالًا : الْقَوَدُ فِي مِنْهُ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ (٣) : فَإِنَّ الْيُسْرَىٰ خَطَأً ، كَانَ عَقْلُهَا عَلَىٰ مَنْ قَطَعَهَا ، وَقُطِعَتِ الْيُمْنَىٰ ، وَالْيُمْنَىٰ .
  - [١٩٢٧٤] قال (٤) أَبُو بَكْرِ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . . . بِمِثْلِهِ .

# ١٢٥- بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

• [١٩٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ (٥) وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَكَتَبَ أَنْ : يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَابْنُ شُبُرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ .

# ١٢٦- بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ

• [١٩٢٧٦] عِمِ *الزاق ، عَنِ* الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ ، قَـالَ : لَقِيـتُ شَـيْخًا فِـي زَمَـانِ الْجَمَاجِمِ ، فَخَلَيْتُهُ ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لِي : ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ فَسَمِعْتُهُ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «يمينه» وهو وهم ، والمثبت من «تفسير القرطبي» (٦/ ١٧٣) إذ ذكره من قول الثوري .

<sup>(</sup>٢) زاد في الأصل: «إذا» وهي مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقطع يد القاطع يساره» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «فقطع القاطع يساره».

<sup>(</sup>٤) زاد قبله في الأصل: «كما» وهي مزيدة خطأ.

<sup>• [</sup>۱۹۲۷۵] [شيبة: ۲۸۳۵۶].

<sup>(</sup>٥) زاد في الأصل: «رجل» وهي مزيدة خطأ.

<sup>• [</sup>۲۷۹۲۰] [شيبة: ۲۷۹۲۰].



يَقُولُ: رَمَى (١) رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ، وَعَقْلُهُ، وَلِسَانُهُ، وَذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَع دِيَاتٍ، وَهُوَ حَيٌّ.

- [١٩٢٧٧] عبد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلَ خَطَأَ ، فَأُصِيبَ عَنْ عَيْنَاهُ ، وَذَكَرُهُ ، فَذَلِكَ دِيَتَانِ ، وَكَذَلِكَ ﴿ فِي أَشْبَاهِ عَيْنَاهُ ، وَأَنْفُهُ ، فَذِيتَانِ ، وَكَذَلِكَ ﴿ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ ﴾ وَذَكَرُهُ ، فَذَلِكَ دِيَتَانِ ، وَكَذَلِكَ ﴿ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ ﴾ وَذَكَرُهُ ، فَذَلِكَ دَيَتَانِ ، وَكَذَلِكَ ﴿ وَمَا أَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الرَّالَةُ عَلَى الرَّالُ اللَّهُ عَلَى الرَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّالُ عَلَى الرَّالُكَ اللَّهُ عَلَى الرَّالُ عَلَى الرَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّالُ اللَّهُ عَلَى الرَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّالُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّالُولُ اللَّهُ عَلَى الرَّالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَال
- [۱۹۲۷۸] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا نَذَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ .
- [١٩٢٧٩] عبر الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ؟ قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلَّهُ .

#### ١٢٧- بَابُ الْعَفْوِ

- [١٩٢٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ، قَالَ: فَضَرَبَ عَلَىٰ كَتِفِهِ، وَقَالَ (٢): كَنِيفٌ مُلِئَ عِلْمًا.
- [١٩٢٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ (٣) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٩٨) من طريق الثوري ، به .

۱۳۷/۵]۵ ب].

<sup>• [</sup>۱۹۲۷۸] [شيبة: ۲۷٤۳۹].

<sup>• [</sup>۱۹۲۷۹] [شيبة: ۲۷٤٤٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قال» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٩) عن إسحاق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عن» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ١٢٢) من طريق عبد الرزاق ، به .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُدَا لِأَرْافِيا





- وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ (١١) زَوْجِي ، فَقَالَ عُمَرُ: عَتَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْل.
- [١٩٢٨٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَا : عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْم جَائِزٌ .
- [١٩٢٨٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ امْرَأَةَ قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَعَفَا بَعْضُهُمْ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ.
- [١٩٢٨٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا الْآخَرُونَ؟ قَالَ : لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا الْآخَرُونَ؟ قَالَ : لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا الْآخَرُونَ؟ قَالَ : لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا الْآخَرُونَ؟ قَالَ : لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا الْآخَرُونَ؟ قَالَ : لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي اللَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا الْآخَرُونَ؟
- [١٩٢٨٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ .
- [١٩٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ (٣) الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَعْفُو أَحَدُ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ.
- [١٩٢٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَـةً ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِل بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا .
- [١٩٢٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَكَتَبَ بِهِ عُمَـرُبْنُ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ ، أَيْضًا قَالَ : إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ (٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» وهو خطأ واضح، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يعفون» وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٣) قوله : «عطاء عن» وقع في الأصل : «طلحة عطاء» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١١/ ١٢٢) من طريق المصنف ، بنحوه .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أيضا قال : إذا عفا أحدهم فالدية» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ١٢٢) عن عمر بن عبد العزيز ، به .

## جِئِ تَاجُ الْعُقُولِ





- [١٩٢٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ اللَّمِ أَنْ يَعْفُ وَ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَا يُعْفُ وَ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَا عُمُدَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَىٰ إِلَّا الْقَتْلَ ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ .
- [١٩٢٩٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْعَفْ وُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَ رْأَةِ عَفْوٌ .
- •[١٩٢٩١] عبد النَّق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَـوَدِ ، فَإِذَا كَانَـتِ الدِّيةُ فَلَهَا نُصِيبُهَا .
- [١٩٢٩٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَىٰ لِلْمَـرْأَةِ عَفْـوَا (٢) فِـي حَـدٌ ، وَلَا قَتْلِ ، وَلَكِنْ عَفْوهَا فِي الدِّيَةِ ، وَالْقِصَاصِ .

### ١٢٨- بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ٥ [١٩٢٩٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُرْوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ : «لَا أَعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ» .
- [١٩٢٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيةَ ، ثُمَّ يَقْتُلُ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ تَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّبَةَ .
- [١٩٢٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا (٣) ، وَلَهُ أَخَوَانِ ، فَعَفَا ﴿ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ اللَّهَ اللَّهَ أَنْ يُوْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ : هُوَ خَطَأٌ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، يُوْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» (١٠/ ٢٤٤) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عفول» وهو خطأ واضح ، والتصويب من «أخبار القضاة» لوكيع الضبي (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رجلان» وهو خطأ واضح، والتصويب من الموضع السابق (١٨٩٣٧) عن الثوري، به. . ١٤ [٥/ ١٣٨ أ].





- ٥ [١٩٢٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنِ اللَّيْثِ (١) غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ : أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَنْ لَا يُعْفَى (٢) عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ ، ثُمَّ أَخَذَ الدِّيةَ ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ .
- [١٩٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْدِ الْعَزِيزِ وَالْمَخْ وَ الْمَخْ وَ الْمَخْ وَ الْمَخْ وَ الْمَخْ وَ الْمَخْ وَ وَالْمَخْ وَ وَالْمُخْ وَ وَالْمَخْ وَ وَالْمَخْ وَ وَالْمَخْ وَ وَ وَالْمَخْ وَ وَالْمَخْ وَ وَ وَالْمُخْ وَ وَ وَالْمُحْوَقِ وَ وَ وَالْمُحْوَقُ وَ وَ وَالْمُحْوَقُ وَ وَ وَالْمُحْوَقُ وَ وَ وَالْمُحْوَقُ وَ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَالَ

#### ١٢٩- بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ

• [١٩٢٩٨] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأَ دِيتَهُ لِلَّذِي قَتَلُهُ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلْتُهَا، إِنَّمَا هُوَ (٥) مَالٌ يُوصِي بِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الثلث» وهو خطأ واضح ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٣/ ١١٨) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يعفوا» وهو خطأ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من «تفسير الطبري» (٣/ ١١٨) من طريق ابن جريج، قال: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمر، عن النبي رضي قال: «والاعتداء» الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل، أو يقتص.

<sup>(</sup>٤) قوله: «تنازعتم» غير واضح في الأصل، والمثبت من «تفسير الطبري» (٣/ ١١٨) من طريق ابن جريج، قال: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمر، عن النبي علي قال: «والاعتداء» الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل، أو يقتص. وقوله: «والرسول» في الأصل: «اختلفتم الرسول»، وهو خلاف التلاوة.

<sup>• [</sup>۱۹۲۹۸] [شيبة: ۲۸۱۷۸].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «له» وهو خطأ، والتصويب من «الاستذكار» (٨/ ٥٧) معزوًا لعبد الرزاق، و «المحلي» (١١/ ١٣٣) ذكره معلقًا عن ابن جريج.

## كِتَابُ لِعُقُولِ





- [١٩٢٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَقُتِلَ خَطَأً، فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.
- [١٩٣٠٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ جَائِزٌ.
- •[١٩٣٠١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ .
- [١٩٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَضِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: بَلْ كُلُهُ.
- [١٩٣٠٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ.
- [١٩٣٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَىٰ ثَلَاثِ دِيَاتٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ.
- [١٩٣٠٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا بِيعَ (١) بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ .
- [١٩٣٠٦] أخبزًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّـذِي يُقَـرِّبُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، قَالَ : جَائِزٌ ، وَلَيْسَ فِي الثَّلُثِ .
  - وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ خَطَأً فَهُوَ فِي الثُّلُثِ (٢).
- [١٩٣٠٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَىٰ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَعَرَمَ الثُّلُثَيْن.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يبع» ، والتصويب كما تقدم (١٩٣٠٣) عن الثوري ، عن رجل ، عن أبي معشر ، به .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ح) كم افي مطبوعة الأعظمي .



## ١٣٠- بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ

- [١٩٣٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ ، أَوْ شَـرِبَ خَمْـرًا ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، لَا يُقْطَعُ ، وَلَا يُحَدُّ .
- •[١٩٣٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ .
- •[١٩٣١٠] عبد الزاق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ۞ فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ .
- [١٩٣١١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ .
  - [١٩٣١٢] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عَطَاءٍ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٣١٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ .

قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ.

- [١٩٣١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . . . مِثْلَهُ .
- •[١٩٣١٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ .
- [١٩٣١٦] عبد الرزاق ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ .
- [١٩٣١٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ .

• [۱۹۳۰۸] [شيبة: ۲۸۷۱۳]. ١٩٣٠٨] و الماهم ال

• [۱۹۳۱۷] [شيبة: ۲۸۷۱٤].

## جُكِتًا إِنِّ الْعُقُولِ





- [١٩٣١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٣١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ .
- [١٩٣٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا، قَالَ: يُجْلَدُ، ثُمَّ يُقْتَلُ، وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ؟ قَالَ: يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرَقِ، وَيُقْتَلُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ وَقَتْلٌ، دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا، إِلَّا الْقَذْفَ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ.
- [١٩٣٢١] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، إِلَّا الْفِرْيَةَ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ.
- [١٩٣٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ رَجُلٍ حُدُودٌ، ثُمَّ قَتَلَ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْهُ، الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ.

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

# ١٣١- بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ

- [١٩٣٢٣] عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الْقَتْلُ ثُمَّ يَقْتُلُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا .
- •[١٩٣٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَعْطَىٰ وَلِيَّهُ عُمَرُ ، فَجَدَعَ (٢) أَنْفَهُ ، ثُمَّ قَتَلَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقتل به» ، والأظهر المثبت لدلالة السياق ، ويدل عليه أيضًا ما علقه ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ٢٥٥) عن وكيع ، عن سفيان الثوري ، عمن سمع الشعبي يقول: إذا مثل بالرجل شم قتله فإنه يمثل به ثم يقتل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جدع» ، والأظهر المثبت.

### المُصِنَّفُ لِلْمُامْ عَبُدَالِ الزَّاقِ





- [١٩٣٢٥] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ بِالْسَيْفِ. بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ؟ قَالَ: الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ.
  - [١٩٣٢٦] وَقِالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، كَذَلِكَ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
- [۱۹۳۲۷] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَخَذَ زِيَادٌ دِهْقَانًا يُقَالُ لَهُ : ابْنُ الْمِسْكِينِ فَمَثَّلَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلْقَمَةُ كَانَ يُقَالُ : لَيْسَ أَحَدُ (١) أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ ، كُنَّا نُنْهَىٰ عَنْ هَوْشَاتِ السُّوقِ وَهَوْشَاتِ اللَّيْلِ ، يَعْنِي هَوْشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ ، أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ .
- [١٩٣٢٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ أَعَفَ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ .
- ٥ [١٩٣٢٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ الْ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ اللهَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُ وَيَقَلِقُ ، فَأُمَر بِهِ النَّبِيُ عَلِيْ : أَنْ يُرْجَمَ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَرُجِمَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُتِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَأُمَر بِهِ النَّبِي عَلِيدٍ : أَنْ يُرْجَمَ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَرُجِمَ حَتَّىٰ مَاتَ .

## ١٣٢- بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ

٥[١٩٣٣٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ».

<sup>• [</sup>۱۹۳۲ ] [شيبة: ۲۸۲۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحدا» وهو خلاف الجادة.

<sup>• [</sup>۱۹۳۲۸] [التحفة: ق ٩٤٤١ ، د ق ٩٤٧٦] [الإتحاف: جا طح حب حم ١٢٩٦٧] [شيبة: ٢٨٥٠٧،

٥ [١٩٣٢٩] [التحفة: خ م د س ق ١٦٣١، م د س ٩٥٠، ع ١٣٩١، خ س ١١٨٨] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [شيبة: ٢٨٠٤، ٢٨٠٤]، وسيأتي: (١٩٦٢٤).

١ [٥/٥]١].

#### كِيَّالِ لِلْعُقُولِ





- [۱۹۳۳۱] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّهُ : يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ .
- ٥ [١٩٣٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ .
- [١٩٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنِ ابْنِهِ (١) فِي الْقَتْل .
- [١٩٣٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ : أُتِي عُمَرُ بِرَجُلِ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ .
- [١٩٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ .
- [١٩٣٣٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سُئِلَ
   عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً .
- [١٩٣٣٧] عبد الرّاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ، وَالْمُشْرِكُ.

## ١٣٣- بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْتَ فِي مَنْزِلِهِ؟

• [١٩٣٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ ، وَفِي الْبَيْتِ سَكِّينٌ ، فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ ١٩٠٠ .

<sup>• [</sup>۱۹۳۳۳] [شيبة: ۲۸٤۷۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أبيه» وهو خطأ ، ويدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق في موضع سابق (١٤٦١٥) عن الشوري ، به ، بلفظ : «لا يقاد والد من ولده» .

<sup>• [</sup>۱۹۳۳٤] [شيبة: ۲۹۲٤٠].

<sup>• [</sup>۱۹۳۳۱] [شيبة: ۲۹۲٤۸].

١٣٩/٥]١٠

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَنْدِلِ لِتَزَاقِياً





- •[١٩٣٣٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلَا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَفْزَعَهُ فَضَرَطَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَـٰذَا ، وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ ، فَعَطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَشَاةً أَوْ عَنَاقًا .
- [١٩٣٤٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي الَّذِي يُضْرَبُ حَتَّى يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
- [١٩٣٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، حَتَّى سَلَحَ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ : هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَةٌ مَاضِيَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ : هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَةٌ مَاضِيَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : أَخْرِهُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ، فَأَغْرَمَهُ عُثْمَانُ أَرْبَعِينَ قَلُوصًا .
  - [١٩٣٤٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ مَرْوَانَ قَضَىٰ فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ .
- [١٩٣٤٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ يَقُولُ: كَانَ (١) رَجُلُّ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ، فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ (٢) إِلَى شَكَّ عَبْدُ رَبِّهِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ، وَلَكُ مِنْ عَبْدُ رَبِّهِ، فَقَالَ ابْنُ الْعُقَابِ: قَدْ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: قَالَ الْعَبْسِيُّ: أَمَا إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُهُ حَتَّى سَلَحَ، قَالَ ابْنُ الْعُقَابِ: قَدْ وَاللَّهِ فَعُلَ ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ، فَأَمَّا إِذْ أَقَرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ فَعَلَ ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ، فَأَمَّا إِذْ أَقَرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ بِحَقِي، فَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فِيهِ أَرْبَعُونَ فَرِيضَةً يَعْنِي: قَلُوصًا.
- [١٩٣٤٤] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّ ابْنِ الْعُقَابِ (٣) اسْتَأْدَىٰ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّ ابْنِ الْعُقَابِ (٣) اسْتَأْدَىٰ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ (٣) اسْتَأْدَىٰ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعُزِيزِ ، قَالَ : وَأَنَا فِي الدَّارِ ، عَلَىٰ رَجُلٍ ضَرَبَهُ ، وَوَطِئَهُ حَتَّىٰ سَلَحَ ، فَرَأَىٰ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عامر» وهو خطأ، والتصويب من دلالة السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «القعقاع» وهو خطأ، والتصويب كما في الأثر قبله.



عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الدَّارِ ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَلَمْ يَجِدُ (() عِنْدَهُ عِلْمًا ، فَأَرْسَلَ حُرَسِيًّا إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ عُمَرَ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ حُرَجْنَا سَأَلْنَا مَا الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ قَضَىٰ (٢) عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ فَلَمًا خَرَجْنَا سَأَلْنَا مَا الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ قَضَىٰ (٢) عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّىٰ سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : وَرَأَيْتُ تِلْكَ الْإِبِلَ النِّتِي وَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّىٰ سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : وَرَأَيْتُ تِلْكَ الْإِبِلَ النِّتِي قَضَىٰ بِهَا عُثْمَانُ مُعَلَّمَةً بِحَلْقَةٍ فِيهَا خَطٌّ .

### ١٣٤- بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

• [١٩٣٤٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْعُرَمَاءُ: نَحْنُ نَقْتُلُ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا الْعُرَمَاءُ: إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دِينُهُمْ فِي الدِّيَةِ.

#### ١٣٥ - بَابُ مِلْءِ كَفِّ مِنْ دَمِ

٥ [١٩٣٤٦] عبد اللَّهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْمُثْعَبِ، فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ الْمُصْعَبِ، فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ وَلَعُوا فِي دِمَائِهِمْ، وَتَحَانَقُوا عَلَى الدُّنْيَا، وَتَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ، وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا يَعُولَ الْجُمَلُ (٤) الضَّابِطُ، وَالْحُبْلَانُ (٥)، وَالْقَتَبُ لَا يَعُولَ الْجَمَلُ (٤) الضَّابِطُ، وَالْحُبْلَانُ (٥)، وَالْقَتَبُ أَحَبَّ مِنَ الدَّسْكَرَةِ الْعَظِيمَةِ، تَعْلَمُونَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: «لَا يَحُولَنَ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: «لَا يَحُولَنَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: «لَا يَحُولَنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يجده» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «له» وهو مزيد خطأ.

٥ [١٩٣٤٦] [التحفة: خ ٣٢٥٩ ، م ت ٣٢٥٥ ، خ م ق ٣٢٥٧ ، م ٣٢٥٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «يسير حتى» وقع في الأصل: «يسيرا»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢/ ١٥٩) عن الدبري، به، و «كنز العمال» (١٥٩/١٥) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحبل» وهو خطأ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «والحملان» وهو خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين.





بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةَ ﴿ ، وَهُوَ يَرَىٰ بَابَهَا مِلْءُ كَفِّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَهْرَاقَـهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ ، أَلَا مَنْ صَلَّىٰ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ (١) اللَّهِ ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ » .

#### ١٣٦- بَابُ الْقَسَامَةِ

- [١٩٣٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَادِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ بْنِ عُمَيْدِ بْنِ مَخْزُومٍ وَكَانَ حَكَمَ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَوَكَانَ عَقْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْغَنَمُ، قَالَ: بِالْقَسَامَةِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ آخَرَ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَكَانَ عَقْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْغَنَمُ، قَالَ: وَأَوْلُ مَنْ فَدَىٰ عَبْدُ الْمُطَلِبِ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وَفِي لَهُ (٢) عَشْرُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ، لَيَنْحَرَنَ أَعَلَى الْإِبِلِ. وَكَانَ عَشْرُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ، لَيَنْحَرَنَ أَعَلَى الْإِبِلِ.
- ٥ [١٩٣٤٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبُنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْأَنْصَارِيِّ (٢) الَّذِي وُجِدَ مَقْتُ ولَا فِي جُبِ فِي الْأَنْصَارِيِّ (٢) الَّذِي وُجِدَ مَقْتُ ولَا فِي جُبِ الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَيِي اللَّهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِي عَيِي قَالَ لِيهُ ودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: (اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْلَةً مِنَ الْأَنْصَارِ: الْمَالَ لِللَّانِي عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ مَعْمُ مُونَ؟ »، فَقَالُوا: اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَمْ مُونَ؟ »، فَقَالُوا: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِأَنَّهُ وَدِ لِأَنَّ مُ وَحِدَ اللَّهُ عَلَى الْعَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُ وِدِ لِأَنَّهُ وَجِدَ اللَّهُ عَلَى الْيَهُ وَلِالَنَّهُ وَجِعَلَهَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُ وَلِالْنَهُ وَلِاللَّهُ عَلَى الْيَهُ وَلِالَّا لَهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى الْيَهُ وَلِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالِكُونَ اللَّهُ عَلَى الْيَهُ وَلِهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْيَهُ وَلَهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَنْ الْعَلْمُ وَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَالْ اللَّهُ عَلَى الْرَبُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى
- [١٩٣٤٩] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ زَعَمُوا عُمَرُ، فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا.

١[١٤٠/٥] ١

<sup>(</sup>١) الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قوله» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

٥ [١٩٣٤٨][التحفة: م س ١٥٦٩٠]، وسيأتي: (١٩٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأنصار»، والتصويب من «المجتبئ» (٢٥٧١)، «السنن الكبرئ» للنسائي (٧٠٨٥) من طريق عبد الرزاق، به .



- ٥ [ ١٩٣٥ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ (١) ، قَالَ : كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ صَارِ فِي قَتِيلٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ أَقَرَها عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ النَّهِ عَلَى الْيَهُودِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيها ، أَنْ تَكُونَ الْمَعْمَى الْيُعِي عَلَى الْيُعُودِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَوْلِيَاثِهِ ، يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا ، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا ، أَوْ ارْبَعْ مِنْ كَلُنْ مَكُنْ بَيِّنَةً وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى أَوْلِيَاثِهِ ، يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا ، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ فَيَحْلِفُونَ (٢) يَوْ لِيَهَا الْمُدَّعُونَ فَيَحْلِفُونَ الْتَحَقُوا ، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَوِ ارْبَدَّ مِنْهُ مُ خَمْسُونَ اسْتَحَقُوا ، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَو ارْبَدَّ مِنْهُ مُ خَمْسُونَ الْسَتَحَقُوا ، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَو ارْبَدَّ مِنْهُ مُ خَمْسُونَ الْسَتَحَقُوا ، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَو ارْبَدَّ مِنْهُ مُ خَمْسُونَ الْتَحَدُّ لَلْ اللّهُ مَا مُؤُلِلُهُ اللّهُ مَا مُؤُلِلًا اللّهُ مَ الْمَا الْمُدَاوِلِهُ اللّهُ مَا مُؤْلِلُهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّ
- ٥ [١٩٣٥١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا ، فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا : فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا : فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا : فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا .
- [١٩٣٥٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بَدَأَ بِالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ.
- ٥ [١٩٣٥٣] عبد الزال، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ

٥[١٩٣٥٠] [التحفة: م س ١٥٥٨٧، م د ق ١٥٥٩١، م س ١٥٦٩٠]، وتقدم: (١٩٣٤٨) وسيأتي: (١٩٣٥٠) التحفة: م س

<sup>(</sup>١) قوله: «عن القسامة في الدم» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٥/ ٤٣٢) عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فحلفوا» ، والتصويب من «الاستذكار» (٨/ ٢٠٤) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۲۵۳۹۲] [شيبة: ۲۸۳۹۷].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد الله» وهو خطأ ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٣٩٧) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج ، به .





النَّبِيَّ ﷺ (١) بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ ، قَالَ : «احْلِفُوا وَاسْتَحِقُوا» (٢) ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا ، فَقَالَ لَلْأَنْصَارِ : «أَيَحْلِفُودُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ .

و [ ١٩٣٥ ] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ وَغَيْرِهِ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ هَذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِحَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِي عَيَيْقَ ، فَتَكَلَّمَ وَحُويِّصَةُ ، ابْنَا مَسْعُودِ وَهُمَا ( ) ابْنَا عَمِّ ابْنَيْ ( ) سَهْلٍ ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِي عَيَيْقَ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ قَبْلَ مُحَيِّصَةَ ، وَحُويِّصَةَ لِأَنَّهُ أَخُوهُ ، وَكَانَ أَصْعَرَ مِنْهُمَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيِي : «مَهُ! كَبُرُ!» أَيْ يَتَكَلَّمُ الْأَكْبَرُ ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِي عَيْفَة : «مَهُ! كَبُرُ!» أَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ مَالِكٌ : عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ مَلْ فَي وَوَاجُوهُ وَتَكَلَّمُ مُحَيِّصَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ ، فَفَرَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَرَى مَنْ عُودِ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّهِ عِيْبَ : «مَنْ يَسْعُولِ خَرَجَا إِلَى النَّهِ عَيْقٍ ، فَقَرَ مَ مَحْيِّصَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ مُحَيِّصَةُ ، فَقَرْتُ حَمْنِ يَتَكَلَّمُ مُحَيِّصَةُ ، فَقَرَى اللَّهِ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ : «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَا ( ) ، وَتَحْرَفِقُ وَمُحَيِّ مَةُ وَحُويِّ صَةُ ، فَذَكَرَا شَأَنْ وَمُعْرَفِقُ وَحُويِّ صَةً ، فَذَكَرَا شَأَنْ وَمُنْ بَعْضُونَ خَمْسِينَ يَمِينَا ( ) ، وَتَسْتَحِقُونَ عَمْسِينَ يَمِينَا ( ) ، وَتَسْتَحِقُونَ عَمْسِينَ يَمِينَا ( ) ، وَتَسْتَحِقُونَ خَمْسِينَ يَمِونَ خَمْسُولُ اللَّهِ ، لَمْ نَشْهُدُ وَلَمْ نَحْضُورُ ، فَقَالَ النَّيْعِ عَلَى اللَّهِ ، لَمْ نَشْهُدُ وَلَمْ نَحْضُورُ ، فَقَالَ النَّيْعِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ، لَمْ نَشْهُدُ وَلَمْ مَحْضُورُ ، فَقَالُ النَّيْعِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَا مُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «أن النبي ﷺ ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» (٨/ ٢٠٤) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) قوله: «احلفوا واستحقوا» وقع في الأصل: «استحلفوا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أن يحلف» وهو خطأ واضح ، والتصويب من المصدر السابق .

١٤٠/٥]٩

٥[١٩٣٥٤][التحفة: د ٣٥٦٤، د ١٥٥٣٦، ١٨٤٥٧، س ١٨٤٥٧، خ م دت س ١٥٥١][شيبة: ٢٨٣٩٥].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وهم» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابنا» وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «سعد» وهو تحريف واضح يأباه سياق الحديث ، وينظر : «موطأ مالك» (٣٢٧٦) عن يحيى ابن سعيد ، به .

<sup>(</sup>٧) تحرف في الأصل إلى : «يوما» ، والتصويب من المصدر السابق .





«فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمِ (١) كُفَّارٍ؟! قَالَ: فَوَدَاهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ عِنْدِهِ (٢).

٥ [١٩٣٥٥] *عبدالرزاق ، عَنِ* ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَـنْ بُـشَيْرِ بْـنِ يَـسَارٍ ، عَـنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ . . . مِثْلَهُ .

٥ [١٩٣٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ الْأَنْصَادِيَّ قُتِلَ بِخَيْبَر، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ فِي الْإِسْلَام، خَرَج هُوَ وَمُحَيِّصَةً ، فَانْطَلَقَ هُو وَأَنْحُوهُ فَتَقُرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَقَدِم مُحَيِّصة ، فَانْطَلَقَ هُو وَأَخُوهُ حُويُصة ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْه، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَكَلَّم لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ وَمُولُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَى اللَّه عَل

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) قوله: «من عنده» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: «كلم» ، والأظهر المثبت كما تقدم من مجموع طرق الحديث .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تكلموا» وهو تصحيف واضح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «خمسين» وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٦) كأنه في الأصل: «وركتني» ، والتصويب كما عند البخاري في «صحيحه» (٦١٤٨) ، (٧١٩٠) ، ومسلم في «صحيحه» (١/١٧١) بلفظ: «فركضتني».





• [١٩٣٥] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيلِ (١) بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ الْقَسَامَةُ الْ فِي الدِّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلَا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ ، حَتَّى حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَاتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ التَّيْمِي ، وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ التَّيْمِي ، وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَعْمَرِ التَّيْمِي ، وَمُقْبَة بْنَ مَعْوَلِيةَ الْنَهُ وَعَلَى النَّيْعِ ، وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَعْمَرِ التَّيْمِ بَعْنَةً إِلَّا بِالتَّهْمَةِ ، فَقَضَى مُعَاوِيةَ بِالْقَسَامَةِ عَلَى مُعَاوِيةَ إِلَا بِالتَّهْمَةِ ، فَقَضَى مُعَاوِيةَ بِالْقَسَامَةِ عَلَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ ، فَأَبَى (١٠) بَنُو رُهْرَة ، وَبَنُو تَحِيمٍ (٢٠) وَبَنُو اللَّيْثِ ، أَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ ، فَأَبَى (١٠) بَنُو رُهْرَة ، وَبَنُو تَحِيمٍ (٢٠) ، وَبَنُو اللَّيْثِ ، أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ ، فَعَلَى الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا فَنَسْتَحِقُ فَأَبَى مُعَاوِيةُ أَنْ يَقْسِمُوا (١٤) إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ ، فَقَصَرَ مُعَاوِيةُ اللَّهُ مِنْ وَاحِدٍ ، فَقَصَرَ مُعَاوِيةُ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٍ ، فَقَصَرَ مُعَاوِيةُ أَنْ يَقْسِمُوا اللَّهِ مَا الثَّلُومَ اللَّهُ مَا عَلَى الشَّلَاثَةِ وَصَاحِبَيْهِ ، وَكَانُوا وَالْمَقَامِ ، فَبَرِثُوا ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَةُ ، ثُمَّ الْعَلَى وَاحِدٍ ، وَكَانُوا عَلَى الْمُنْ بَنْ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعٍ قَتْلَ أَخِيهِ (٢٠ وَلَى الْمُعْرِقِ الْفَيَامِةُ عَلَى الْبُنِ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، وَكَانُوا عَلْهُ ، وَكَانُوا عَنْهُ وَلَى مَنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُورِي وَلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُسَامِةُ وَلَى الْمُولِي الْمُعْلَى وَلِي الْمُعْرِقِ وَا عَلَى الْوَلَوقُ وَلَى الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُولِي الْمُعْرِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِي

١[١٤١/٥]١

<sup>• [</sup>١٩٣٥٧] [التحفة: م س ١٥٦٩٠] [شيبة: ٢٨٣٩٩].

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: «عبد الله» وهو خطأ، والتصويب من «أخبار مكة» (١/ ٤٧٣) من طريق عبد الرزاق، به، مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فاختصم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى : «يقبل» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٢٩١) عن ابن المسيب ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فأبوا» وهو خلاف الجادة ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «تميم» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقالوا» وهو خطأ واضح، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) قوله: «أن يقسموا» وقع في الأصل: «وقال: اقتسموا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) زاد بعده في الأصل: «ابن» وهو خطأ يأباه السياق، فالأظهر للسياق: «ربيعة بن يعقوب»، ودل على ذلك ما ذكره ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٢٩٤): «عن سعيد بن المسيب - أخبرهم أن ربيعة بن يعقوب مولى بني سباع ضُرِب، فاحتُمل إلى أهله فسئل من ضربه؟ فقال: ضربني ابنا بلسانة وابنا تولمانة - فحفظ ذلك من قوله، وشهد عليه»، بنحوه.



خُلُعًا فُسَّاقًا ، فَأَبَى أَوْلِيَاوُهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ ، وَلَمْ يَرَهُمْ مَرْوَانُ (() رِضَا فَيُحَلِّفَهُمْ (() كَمَا أَحْلَفَ مُعَاوِيَةُ ، فَاسْتَحْلَفَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِبَاعٍ ، وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءَ ابْنَيْ يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ عَيْلِا خَمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَة يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِ عَيْلِا خَمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَة وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاء (() مَرْوَانَ ، ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاء (() مَرْوَانَ ، ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ بِعِثْلِ قَضَاء (() مَرْوَانَ ، ثُمَّ رُدِّتِ الْقَسَامَةُ إلَى الْأَمْدِ اللَّهُ مِنْ الْأَوْلِ ، قَالَ : وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عَنْ اللَّهُمْ ، وَقَالَ : عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : عَنْ اللَّهُ مِنْ النَّابِيْرِ ، وَأَبَى عَلَيْهِمْ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : فَكَانَ مَعْمَرُ يُحَدِّثُ نَحْلِفُ فَنَسْتَحِقٌ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : فَكَانَ يُعَرِّ اللَّهُ مِنْ الزَّبَيْرِ ، وَأَبَى مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ ، يُخْتَصِرُهُ النَّهِ بِنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَبَى مُعَاوِيَةُ ، فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ الْنَابِي عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ الزَّابِيْرِ ، وَأَبَى مُعَاوِيَةٌ ، فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الزَّابِي الْمُعَلِي وَاحِدٍ ، فَأَبِي عَبْدُ اللَّهُ مِنْ الزُّبَيْرِ ، وَأَبَى مُعَاوِيَةٌ ، فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ فَي وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

- [١٩٣٥٨] وزَره ابْنُ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٣٥٩] ق*الجدالزاق*: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يَقُولُ وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ<sup>(٤)</sup> وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ:

وَلَا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيمًا أَبَدًا أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ كُونُوا بَنِي أَسَدٍ حُمَّالَ مَكْرُمَةٍ لَا تَقْبَلُوا الدَّهْرَ دُونَ الْقَتْلِ بِالثَّارِ بَاتُوا يَجُرُونَهُ إِللَّارِضِ مُنْعَفِرًا بِنُسَ الْهَدِيَّةُ لِابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ

- [١٩٣٦٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ ، قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ ، ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ ، وَإِنْ حَلَفَ الْآخَرُونَ ، وَنَكَلُوا ، اسْتَحَقُّوا الدَّمَ ، وَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ فَالدِّيةُ ، لِأَنَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ .
- [١٩٣٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُ ولَّا فِي عَرَاءٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) اضطرب فيه في الأصل ، فكتبه أولًا: «عثمان» ، ثم كتب فوقه: «مروان» .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من النسخة (ح) نقلًا من مطبوعة الأعظمي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قضي» ، وهو خطأ واضح ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الشعر» وهو تصحيف واضح.





الْأَرْضِ ، لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ ، وَلَا يُدَّعَىٰ قَتْلُهُ (١) عَلَىٰ أَحَدٍ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ ، وَإِذَا وُجِـدَ الْقَرِيةِ ، فَي قَرْيَةٍ ، فَإِذَا وُجِـدَ الْقَرِيةِ . الْقَرِيةِ .

- ٥ [١٩٣٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ١٩ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ ، فَالْأَوْلِيَاءُ ، فَإِذَا لَـمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ ، رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ ، بَالِغَا مَا بَلَغُوا .
- [١٩٣٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَسُلَيْمَانُ السَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ ، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْ يَقِيسُوا الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ ، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْ يَقِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ وَادِعَةَ (٣) أَقْرَبُ فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا ، كُلَّ رَجُلٍ : مَا قَتَلْتُ ، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا ، ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الدِّيَة .

قَالَ القَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا، وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الْحَقُّ.

- [١٩٣٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٤) ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ نَحْوَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَذْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ .
- [١٩٣٦٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ (٥) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «يدعى قتله» بدله في الأصل: «يدعا قاتله» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و» ، والأظهر المثبت.

۵[٥/ ١٤١ ب].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «وداعة» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «عن ابن جريج» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد الرزاق، عن معمر» بدله في الأصل: «عبد الله بن عمر»، والأظهر المثبت.

#### كِتَاكِ الْعُقُولِ





- [١٩٣٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (١) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ أَيُّمَا (٢) قَتِيلٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ أَيُّمَا (٢) قَتِيلٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَلَيْتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِكَيْلَا يُطلَّ (٣) دَمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَلَا يَعْنِي: أَقْرَبَهُمَا.
- [١٩٣٦٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَـالَ : شَـهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا : مَـا قَتَلْتُ ، وَلَا عَلِمْتُ قَـاتِلًا ، قَـالَ : وَيَقُـولُ شُـرَيْحٌ : لَا أُؤَثِّمُهُمْ ، وَأَنَا أَعْلَمُ .
  - [١٩٣٦٨] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٣٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإبْنِ شِهَابِ: الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْبَيِّنَةِ. الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ: بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ.
- •[١٩٣٧٠] عِبْ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ وَالَّ : إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ وَالَّ يَكُرُّ وَ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ .
- [١٩٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَضَىٰ فِي بَنِي جُنْدُع بِالْقَسَامَةِ ، فَنَكُلَ الْفَرِيقَانِ ، فَقَضَىٰ بِنِصْفِ الدِّيةَ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيةُ ، إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ ، فَيَكُونُ تَجِبُ الدِّيةُ ، إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ : لَمَاتَ مِنْ ضَمِينَا مِنْهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَإِنَّ (٥) الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ : لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنْ حَلَفُوا اسْتَحَقُّوا الدِّيةَ ، وَإِنْ نَكَلُوا ، حَلَفَ مِنَ الْآخِرِينَ خَمْسُونَ (٢) ، ضَرْبِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنْ حَلْفُوا اسْتَحَقُّوا الدِّيةَ ، وَإِنْ نَكَلُوا ، حَلَفَ مِنَ الْآخِرِينَ خَمْسُونَ (٢) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قيس» وهو خطأ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٢٩١) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأيها»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يبطل» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أسفها» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۹۳٦٩] [شيبة: ۲۸٤۰۱].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فتكون» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «خمسين» وهو خلاف الجادة ، والأظهر المثبت.

# المُصِّنَّ فَيُ لِلْمُ الْمُحَالِّ مُنْ الْرَزَاقِ الْمُ





مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِمْ ، غَرِمُ وا نِصْفَ الدِّيَةِ .

- [۱۹۳۷۲] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَجُلًا وَجُلًا وَجُلًا وَجُلًا وَعَاسَ يَوْمًا ، وَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ (١) ، فَمَاتَ ، فَأَتَىٰ قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ لِعَاشَ يَوْمًا ، وَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ (١) ، فَمَاتَ ، فَأَتَىٰ قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ : فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا (٢) عَلَيْهِ ، فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْ طٍ خَمْسِينَ يَمِينًا ، يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ .
- [۱۹۳۷۳] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكُنْتُ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْفَصَامَةِ؟ قَالَ: لَا نَضَعُ أَمْرَ قُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ، فَقَالَ: لَا نَضَعُ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَى الْخَتْلِ لَوِ ابْتُلِيَ بِهَا أَقَادَ بِهَا.
- ٥ [١٩٣٧٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ الْمُسَيَّبِ : عَجَبًا مِنَ الْقَسَامَةِ ، يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ (٣) عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُ ولِ ، لَا يَعْرِفُ الْمُسَيَّبِ : عَجَبًا مِنَ الْقَسَامَةِ ، يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ (٣) عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُ ولِ ، لَا يَعْرِفُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتِيلِ الْقَاتِلَ مِنَ الْمَقْتُولِ (٤) ، ثُمَّ يُقْسِمُ ، قَالَ (٣) : قَضَى (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا قَضَى بِهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بني فلان» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل : «يقيموا» ، والأظهر المثبت .

<sup>• [</sup>۱۹۳۷۳] [التحفة: د ۱۸۹۹۳].

<sup>1 [0 | 73 | ]].</sup> 

٥[١٩٣٧٤] [التحفة: م س ١٥٦٥٠]، وتقدم: (١٩٣٤، ١٩٣٥، ١٩٣٥١، ١٩٣٥١، ١٩٣٥٧) (١٩٣٧ه) وسيأتي: (١٩٣٧، ١٩٣٥١).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» (٨/ ٢٠٣) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «القاتل من المقتول» وقع في الأصل: «للقاتل ولا المقتول» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقضي» ، والتصويب من المصدر السابق.





- [ ١٩٣٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَوْلَى لِأَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : دَحَلَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهْوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : نَشَدْتُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قِلَابَةَ (١٠) لَا تُشَمِّتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ ، قَالَ : فَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْقَسامَة ، فَقَالَ يَا أَبُو قِلَابَةَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَوُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ ، وَوُجُوهُهُمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَبُو قِلَابَةَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَوُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ ، وَوُجُوهُهُمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَبُو قِلَابَةَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَوُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ ، وَوُجُوهُهُمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانَا سَرَقَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا ، أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَ وْلِهِمْ؟ قَالَ : لَا اللهُ مُولِقِمْ وَعُلُومَ عَنْدَكَ هَاهُنَا ، أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَ وْلِهِمْ؟ قَالَ : لَا اللهُ مُولِيقِهُ فَلَا اللهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَهُمْ عِنْدَكَ أَقَدْتُهُ فَالَا قَدْ قَتَلَهُ وَلَا تُقَدْتُهُ وَلَا تُكُونُ اللّهُ مُ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُلَا قَدْ قَتَلَهُ ، فَلَا تُعْرَقُولُوهُ وَلَا تُعْبُلُ شَهَادَةُ وَالْحِدُومِ مِنَ الْخُمْسِينَ الَّذِينَ حَلْهُ وَا أَنْ فُلَانًا قَدْ قَتَلَهُ ، فَأَلِو مُنَ الْخُمْسِينَ الَّذِينَ حَلْهُ وَا أَنْ فُلَانًا قَدُ وَتَلَهُ وَالَا عَدْ وَلَا تُعْرَالِ فَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْفَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلُ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللْهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللّ
- ٥ [١٩٣٧٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : وَالْخَوْمِنْ أَرْضِ كَذَا ، وَآخَرُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَعْلِفُونَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَصْمَىٰ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، وَإِنَّكَ إِنْ تَتُركُهَا ، أَوْشَكَ رَجُلٌ أَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ ، فَيُطَلَّ دَمُهُ ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ وَإِنَّكَ إِنْ تَتُركُهَا ، أَوْشَكَ رَجُلٌ أَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ ، فَيُطَلَّ دَمُهُ ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَنَاقً .
- [١٩٣٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ اتَّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ، فَخَافَ (٣) أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلَا، فَقَالَ أَبُوهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ: أَنَا قَتَلْتُهُ، وَبَرًّأُ (٤) بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَيَحْلِفُوا قَسَامَةً عَلَىٰ أَحَدِهِمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلان» والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٢٠٨)؛ حيث ساقه بإسناده.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: لا» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

٥[٢٩٣٧٦] [شيبة: ٢٨٣٨٤]، وتقدم: (١٩٣٤، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٧، ١٩٣٧) وسيأتي: (١٩٣٩١).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «فقال» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١١/ ٦٨) ؛ حيث أورده عن الزهري ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وبرى» ، والتصويب من المصدر السابق .





- [۱۹۳۷۸] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ قَوْمٍ ، فَقَالُوا : طَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا ، وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُ : كَذَبُوا ، بَلْ دَعَوْهُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِمْ ، ثُمَّ قَتَلُوهُ ، قَالُ الزُّهْرِيُّ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ دَعَوْهُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِمْ ، ثُمَّ قَتَلُوهُ ، قَالُ الزُّهْرِيُّ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ خَمْسُونَ ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ، مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُمْ ، وَمَا دَعَوْهُ إِلَّا دُعَاءً ، ثُمَّ قَتَلُوهُ ، فَإِنْ حَلَفُوا ، خَمْسُونَ بِاللَّهِ ، لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ أَعْطُوا الْقَوَدَ ، وَإِنْ نَكَلُوا ، حَلَفَ مِنْ أُولَئِكَ خَمْسُونَ بِاللَّهِ ، لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ أَولَئِكَ خَمْسُونَ بِاللَّهِ ، لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ أَولَئِكَ خَمْسُونَ بِاللَّهِ ، لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ أَولَئِكَ خُمْسُونَ بِاللَّهِ ، لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَقَلْ قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْنِ بَاقِرَةَ التَّغْلِبِيِّ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الدِّيةَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْنِ بَاقِرَةَ التَّغْلِبِيِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الدِّيَةَ .
- [١٩٣٧٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ ، لَمْ يَكُنْ (٢) عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا .
- [١٩٣٨٠] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ (٣) قَوْم ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ (٤) فَقَ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوْجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ ، وَمِنْ أَجْلِ الشَّبْهَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُغِيمُ مُنْ أَجْلِ النَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ ، وَمِنْ أَجْلِ الشَّبْهَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُغِيمُ مُنْ أَجْلِ الشَّبْهَةُ ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِمْ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَ لُ عَلَيْهِمْ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن باقرة التغلبي» تصحف في الأصل: «ابن تامرة التعامي» والتصويب من «المحالي» لابن حزم (١١) ٢٦)؛ حيث ساقه بإسناده.

<sup>(</sup>٢) قوله : «لم يكن» في الأصل : «كان» ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبـــد الــبر (٨/ ١٥٣) معــزوًا للمصنف .

١٤٢/٥]٥

<sup>• [</sup>١٩٣٨٠] [شيبة: ٢٨٤٢٨]. (٣) في الأصل: «بحراء» ولعل المثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «يقف» ولعل المثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٥) قوله : «المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة» ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستتم المعني .

# جِيحَتًا بُالِعُقُولِ





بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ ، قَالَ : كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتَرَدُّدُ الْأَيْمَانُ .

- [١٩٣٨] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَىٰ أَحَدٍ قَتَلَهُ، وَإِلَّا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينَا، وَغَرِمُوا الدِّيَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ.
- [١٩٣٨٢] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ ، وَدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ .
- [١٩٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ. عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ.
- [١٩٣٨٤] عبد الزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْأَنَّ رَجُلَيْنِ (١) أَتَيَا عُمَرَ بِهِنَى، فَقَالًا: إِنَّ ابْنَ عَمِّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ، فَقَالَ عُمَرُ: شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَىٰ أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ، وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ لَكُمُ الدِّيةُ ، إِنَّ وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ لَكُمُ الدِّيةُ ، إِنَّ الْقَسَامَة تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ.
- [١٩٣٨٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَمْرِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ (٢) بِهَا الدَّمَ.
- [١٩٣٨٦] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا قَسَامَة ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ.

<sup>• [</sup>۱۹۳۸۲] [شبية: ۲۸٤۲٥].

<sup>• [</sup>١٩٣٨٣] [شيبة: ٢٨٤٠٩]، وسيأتي: (١٩٣٨٤).

<sup>• [</sup>١٩٣٨٤] [شيبة: ٢٨٤٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلا» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالقسامة الدية ، ولا يستحقون» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (١١/ ٦٧) عن الحسن ، به .

# المُصِنَّعُنَّ لِلإِمْ الْمُحَامِنَ عَبُلِالْ زَافِيا





- ٥ [١٩٣٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَ ابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارِ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ الْمُدَّعُونَ وَاسْتَحَقُّوا، فَإِنْ نَكَلُوا اللَّهِ عَلَى الْمُدَّعُونَ وَاسْتَحَقُّوا، فَإِنْ نَكَلُوا اللَّهُ عَلَى الْمُدَّعُونَ وَاسْتَحَقُّوا، فَإِنْ نَكَلُوا اللَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَنِصْفَ يُبْطِلُهُمْ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا، كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ، نِصْفَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَنِصْفَ يُبْطِلُهُمْ أَهُلُ الدَّعْوَى ، إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُوا بِأَيْمَانِهِمْ.
- [١٩٣٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : يَـضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ .
- [١٩٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ، فَادَّعَىٰ أَوْلِيَاوُهُ قَتْلَهُ (١) عَلَىٰ رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ شُرَيْحٍ، وَقَالُوا: هَذَانِ (٢) اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَنَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَاهِدَا عَدْلِ أَنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَكُمْ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدَا اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَكُمْ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدَا يَشْهَدُ لَهُمْ، فَخَلِّىٰ شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ (٣) ، فَأَتَوْا عَلِيَّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّة، فَقَالَ يَشْهَدُ لَهُمْ، فَخَلِّىٰ شُرِيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ (٣) ، فَأَتَوْا عَلِيَّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَة، فَقَالَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُمَا عَدُلُو لَمُ يُوفَى بِهِمَا وَيَسْأَلُهُمَا هُ حَتَى اعْتَرَفَا (١٠) شَاهِدَا عَدْلُ لَمْ يُقْلَلُهُمَا وَيَسْأَلُهُمَا هُ حَتَى اعْتَرَفَا (١٠) ، فَقَتَلَهُمَا ، فَقَالَ (٢) عَلِيُّ : أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلُ (٢) ، أَهْوَنُ السَّقِي التَّشْرِيعُ.

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن رجلا قتل، فادعى أولياؤه قتله» سقط من الأصل، واستدركناه من النسخة (ح) كما في مطبوعة الأعظمي. وينظر: «كنز العمال» (١٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هذا» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل خطأ: «فأتيا شريح».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الرجل» والمثبت أشبه بالصواب.

١[٥/٣٤٠١].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اعترفهما»، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين الآتيين .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٠ / ١٧٩) من وجه آخر عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن علي مختصرا، وزاد بعد هذا البيت بيتا آخر وهو: «يا سعد لا تروي بها ذاك الإبل»، وكذا نقله في «كنز العمال» (٤٠٤٣٩) عن ابن سيرين، عن على مختصرا أيضا بهذا البيت.

#### يُحِيَّا إِنَّالِعُقُولِ إِ



- [١٩٣٩٠] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْم، فَادَّعَىٰ أَوْلِيَاوُهُ عَلَىٰ قَوْمِ آخَرِينَ، فَأَتُوا شُرَيْحًا فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُ ولَّا، وَسَأَلَ أَوْلِيَاوُهُ عَلَىٰ قَوْمِ آخَرِينَ، فَأَتُوا شُرَيْحًا فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُ ولَّا، وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ اذَعَوْا عَلَيْهِمْ.
- ٥ [١٩٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنَا، فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ، وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، إِنَّهُ قَالَ: كَانُوا مِمَّا لَا يُعْلَمُونَ سُكَّانًا، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَا لِاللَّهِ الدَّمِ: «أَتَقْتَسِمُونَ حَمْسِينَ سُكَّانًا، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَا لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ: «أَتَقْتَسِمُونَ حَمْسِينَ يَمُودُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ تُقْسِمُ يَعُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ النَّبِيُ عَيَا لَا مَنْ مَنْ الصَّدَقَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: هُو عَلَى السَّدَقَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: هُو عَلَى أَصْحَابِ الْأَصْلِ، يَعْنِي: أَصْحَابَ الدَّارِ.
- [١٩٣٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : أُتِيَ شُرَيْحٌ : فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيْتًا عَلَىٰ دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ ، فَاسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْبَيْتِ .
- [١٩٣٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ صَاعِدِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارِ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ ، وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَقَلْ .

#### ١٣٧- بَابُ قَسَامَةِ الْخَطَأِ

• [١٩٣٩٤] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثِ رَجُلَا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ، فَنَزَىٰ حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِجُلَا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعُ رَجْلِهِ، فَنَزَىٰ حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْجُهَنِيِّينَ: أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ: لَهُوَ أَصَابَهُ، وَلَمَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا لَا يَحْلِفُوا ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ فَاسْتَحْلَفَ مِنَ الْآخِرِينَ خَمْسِينَ ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق ، وينظر «الموطأ» (٣١٥٠) عن ابن شهاب عن عراك وسليمان ابن يسار ، نحوه .





• [١٩٣٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . . . نَحْوَهُ .

قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَرِيحُ إِلَىٰ هَذِهِ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لَيَقْضِي بِهَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَرَىٰ أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: وَقَضَىٰ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ لَمَّا مَاتَ (١) مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَا اصْطَرَعَا.

- [١٩٣٩٦] عِدَّلْرَاْق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم: أَنَّ أَمَةً عَضَتْ إِصْبَعًا لِمَوْلَىٰ لِبَنِي زَيْدٍ (٢) فَمَاتَ، وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضَهَا إِيَّاهُ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِأَنْ يَحْلِفَ بَنُو (٣) زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهَا، ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا.
- [۱۹۳۹۷] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : احْتَمَلَ رَجُلُ رَجُلًا ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، فَجَعَلَ يَجَوُّهُ بِمِرْفَقِهِ ، وَيَضْرِبُهُ حَتَّىٰ مَاتَ ، فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَىٰ شُرَيْحِ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ .
- [١٩٣٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ وَغَيْرِهِ قَالَ : إِذَا ضَرَبَهُ ، فَلَـمْ يَـزَلْ مَرِيـضًا ، حَتَّىٰ يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ .
- [١٩٣٩٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ ﴿ عَطَاءً عَنْ مَجْنُونٍ دَفَعَ غُلَامًا لَهُ ، فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْتًا، أَوْ قَتَلَهُ، قَالَ: لَا يَبْطُلُ دَمُهُ، قَالَ عَطَاءٌ: أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ (٤) فِي

<sup>(</sup>١) قوله: «لما مات» وقع في الأصل: «لمات» والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>• [</sup>۱۹۳۹٦] شيبة: ۲۸۲۰۳].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «يزيد» والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٢٠٣) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «أبي» وينظر المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۹۳۹۹] [شيبة: ۲۸٤٣٧]. ١٤٣٠٩].

<sup>(</sup>٤) قوله: «حجر عائر» تصحف في الأصل: «حاجر عابر» والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٤٣٧) من طريق ابن جريج ، به .



إِمَارَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ .

٥[١٩٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ هِـشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، قَـالَ: كَانَـتْ أُمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ ، فَقَالَ الْجُلَاسُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ ، وَأَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ ، وَلَنِعْمَ الْأَبُ هُ وَ لِي ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ : فَدَعَا الْجُلَاسَ ، فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَتَحَالَفَا ، فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَكَتُوا فَلَمْ (١) يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ، لَا يَتَحَرَّكُونَ إِذَا نَـزَلَ الْوَحْيُ ، فَرُفِعَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِي فَقَالَ : «﴿ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ حَتَّىٰ ﴿ فَإِن يَتُوبُوا ﴾ [التوبة: ٧٤] ، فَقَالَ الْجُلَاسُ: اسْتَتِبْ لِي رَبِّي ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَىٰ اللَّهِ ، وَأَشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ : ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ [التوبة : ٧٤]، قَالَ عُرُوَةُ: كَانَ مَوْلَىٰ لِلْجُلَاسِ قُتِلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَبَىٰ بَنُو عَمْرِو أَنْ يَعْقِلُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَىٰ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَ عُمَيْـرٌ مِنْهَا بِعَلْيَاءَ حَتَّىٰ مَاتَ ، يَعْنِي كَثُرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ أَيْ: بِالْمَالِ فَهُ وَ التَّعَلِّي ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ (٢) مِنَ الْجُلَاسِ شَيئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا .

٥ [١٩٤٠١] عبد الزاق ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَمَّا نَـزَلَ الْقُـرْآنُ أَخَـذَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِأُذُنِ عُمَيْرٍ ، فَقَالَ : «وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ ، وَصَدَّقَكَ رَبُكَ » .

٥ [١٩٤٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُ ﷺ : «أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ ، فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ ، فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلا» والتصويب من «المحلي» (١١/ ٨٥) لابن حزم حيث ساقه بإسناده.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عمر» وينظر ما سبق.





أَهْلُ الْمَعْمَعَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ ، وَلَا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ ، مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ الْمَارَةِ ، فَيَحْلِفُ ونَ حَمْسِينَ أَهْلَ الْقَتِيلِ يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ ، مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ الْمَارَةِ ، فَيَحْلِفُ ونَ حَمْسِينَ يَعِينَا : بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا هُو قَتَلَ صَاحِبَنَا ، وَمَا مَاتَ إِلَّا مِنْ ضَرْبِهِ» .

#### ١٣٨- بَابُ الْخَلِيع

• [١٩٤٠٣] عبرالراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَة ، قَالَ : خَلَعَ قَوْمُ هُ لَلِيُونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ ، قَالُوا : قَدْ خَلَعْنَاهُ ، فَمَنْ وَجَدَهُ يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَلَرٌ ، فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَحَلَفُوا فَوَجَدَتْهُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَسْرِقُهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا خَلَعْنَاهُ ، وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا ، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينَا ، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِاللَّهِ مَا خَلَعْنَاهُ ، وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا ، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينَا ، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيلِالَهِ مَا خَلَعْنَاهُ ، وَلَقَدْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقْرِنُوا هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ الْحَتَى تُؤْتَوْا بِدِيَةٍ صَاحِيكُمْ بِيلِارَجُلٍ مِنَ الرُّفْقَةِ ، ثُمَّ قَالَ : أَقْرِنُوا هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ الْحَتَى تُؤْتَوْا بِدِيةٍ صَاحِيكُمْ فَعَدُوا ، فَانْطَلَقُوا ، حَتَى إِذَا دَنَوْا مَنْ أَرْضِهِمْ أَصَابَهُمْ مَطَرُ شَدِيدٌ ، فَاسَتَتَرُوا بِجَبَلٍ فَقَعَلُوا ، فَانْطَلَقُوا ، حَتَى إِذَا دَنُوا مَنْ أَرْضِهِمْ أَصَابَهُمْ مَطَرُ شَدِيدٌ ، فَاسَتَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ ، وَقَدْ أَمْسَوْا ، فَلَمَّا نَزَلُوا كُلُّهُمُ انْقَضَّ الْجَبَلُ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدُ ، فَكَانَ يُحَدِّتُ بِمَا لَقِي قَوْمُهُ .

#### ١٣٩- بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ

- [١٩٤٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً .
- •[١٩٤٠٥] عِمْ الرزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا ، عَلَىٰ مَوْلَىٰ لَهَا أُصِيبَ .
- •[١٩٤٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ. قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

١[٥/٤٤/٥] ١





### ١٤٠- بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ

- [١٩٤٠٧] عِبِ الرِّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ .
  - وَبِهِ نَأْخُذُ .
- [١٩٤٠٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدِ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ، فَكَتَبَ أَنْ : أَحْلِفُ أَوْلِيَاءَهُ: أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَوْلِيَاءَهُ: فَإِنْ أَبُوا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَعْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
- [١٩٤٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ ، إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى .
- قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَىٰ نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَىٰ أَيُّوبَ، فَحَلَفَ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ.
- •[١٩٤١٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيِّنَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا هُمْ، فَيَشْهَدُونَ لَأَصَابَهُ فُلَانٌ، قَالَ: لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. عَلَيْهِمْ

## ١٤١- بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ

- [١٩٤١١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ ، فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .
- ٥ [١٩٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابِ

<sup>• [</sup> ۱۹٤۰۹ ] [شيبة : ۲۸٤۸۲ ، ۲۸٤۸۲ ] .





لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةً قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَـوْمَ أَضْحَى ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً ، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَىٰ مَنْ قَتَلَهُ .

- [١٩٤١٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورِ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ (١) دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
- [١٩٤١٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
- •[١٩٤١٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهَا ، فَمَاتَتْ عَطَشًا ﴿ ، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ .

قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرِّ عَلَىٰ رَجُلٍ ، وَقَطَعَهُ: عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

## ١٤٢- بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ

- [١٩٤١٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَىٰ دَمٍ ، فَجَاءَ رَجُلُ فَحَلَفَ عَلَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ عِلْمٍ ، فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ ، فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ (٢) : أَنْ يَتُوبَ إِلَىٰ اللَّهِ ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ ، فَيُؤَدِّيهُ إِلَىٰ اللَّهِ ، وَأَنْ يُؤَدِّي حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ ، فَيُؤَدِّيهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقَتِيلِ ، وَيُعْتِقَ رَقَبَةً .
- [١٩٤١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِ الزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٥٤) حيث ساقه بسنده، وهو في «كنز العمال» (٢٠٦٧) معزوًا للمصنف.

<sup>• [</sup>۱۹٤۱٤] [شيبة: ۲۸٤٣٦]. ١٩٤١٤] .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «قتادة» والأثر لعكرمة.

<sup>• [</sup>۱۹٤۱۷] [شيبة: ۲۸٤۹٦].





# ١٤٣- بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ

• [١٩٤١٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ (١): اقْتَتَلَ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِخْدَىٰ قَصَبَتَيْ يَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاح، فَهُوَ (٢) قِصَاصٌ.

قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .

- •[١٩٤١٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْمُطَوِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : نَرَىٰ الْعَقْلَ (٣) تَامَّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا .
- [١٩٤٢٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا ، وَهُمْ جِيرَانٌ ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، قَالَ : إِنْ قَامَتِ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِّيَّةٍ أَوْ جُرِحَ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ .
- [١٩٤٢١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ عَلَىٰ وَجُلِا صُرعَ عَلَىٰ وَجُلِا الْأَرْضَ، فَلَمْ يُضَمِّنِ وَجُلٍا (٤) مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَمَاتَ الْأَعْلَىٰ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا أُضَمِّنُ الْأَرْضَ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الْأَعْلَىٰ لِلْأَسْفَلِ. الْأَسْفَلِ لَلْأَسْفَلِ .
- [١٩٤٢٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «أو» والتصويب من «كنز العمال» (٤٠٣١٧) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العقلة» والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٥٠٢) حيث ساقه، بسنده.

<sup>•[</sup>۲۸۲۱][شيبة: ۲۸۲۱۷].

<sup>(</sup>٤) قوله: «صرع على رجل» وقع في الأصل: «صرع رجلا» والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٢١٧) من طريق سفيان، نحوه.

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَنْدَالِ الرَّاقِيَّ





- [۱۹٤٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : أَيُّهُمَا مَاتَ ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخرِ ، وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ ، فَدِيتُهُ عَلَى الْبَاقِي .
- [١٩٤٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ (١) عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ ، فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ الدِّيةُ .
- [١٩٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُ مَا صَاحِبَهُ يَعْنِي : الدِّيَةَ .
- •[١٩٤٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ هُ شَيْم بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَضَىٰ فِي قَوْمِ اقْتَتَلُوا (٣) ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَضَىٰ فِي قَوْمِ اقْتَتَلُوا (٣) ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَضَىٰ (٤) بِعَقْلِ (٥) الَّذِينَ الْحَدُولُ ، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ .
- [١٩٤٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا ، فَسَكِرُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ : نَرَىٰ أَنَّ السُّكْرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ ، يُقْتَلُ (٦) بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، وَيَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

### ١٤٤ - بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ١

• [١٩٤٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ

<sup>(</sup>١) قوله : «عن معمر» ليس في الأصل ، وما أثبتناه أشبه بالصواب ، لأن المصنف لا يروي عن ابن شبرمة إلا بواسطة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وضمن» والتصويب من الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٨٦) حيث ساقه ، بسنده .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل خطأ : «فعقل» وينظر المصدر الآتي .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٤٠٢١٤) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «فعقل» والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقتل» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>۩[</sup>٥/٥٤١أ].



فَتَمَاقَلُوا (١) ، فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْأَنَةِ ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْثَيْنِ ، فَقَضَىٰ بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا .

## ١٤٥- بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجُرْحِ

#### ١٤٦- بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ

- [١٩٤٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِـدٌ الدِّمَشْقِيُّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً (٢) بِعِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً (٤) فَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا كَانَ عَظْمًا فَسِتِّينَ ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ .
- [١٩٤٣١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مَتَىٰ يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ : مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً ، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ : إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٩٤٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ مُضْغَةً فَثُلُثَا غُرَّةٍ (٥) ، فَإِنْ كَانَ عَلَقَةً فَثُلُثًا .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «فلم قتلوا» والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٤٦٩) معزوًّا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل خطأ: «كان يقول» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) العلقة : طور من أطوار الجنين ، وهي قطعة الدم التي يتكون منها . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : علق) .

<sup>(</sup>٤) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ ، وجمعها : مُضَغ . (انظر : النهاية ، مادة : مضغ) .

<sup>(</sup>٥) الغرة: العبد أو الأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشْر الدية. (انظر: النهاية، مادة: غرر).





- [١٩٤٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا ، فَفِيهِ غُـرَّةٌ ، إِذَا لَـمْ يَسْتَهِلَ ، فَإِنِ اسْتَهَلَ ، فَقِدْ تَمَّ عَقْلُهُ ، فَإِنْ كَـانَ ذَكَـرًا ، فَـأَلْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَـانَ أُنْثَـىٰ ، فَخَمْسُمِائِةِ دِينَارٍ ، قَالَ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا .
- ٥[١٩٤٣٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
- ٥ [١٩٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَ انِ (١) مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِحَجَدٍ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا عُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، الْقَاتِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا عُرَّة عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اللَّهِ ﷺ، كَمَا زَعَمَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اللَّه عَلَيْ الْكَهُ عَالِي اللَّهُ عَلَيْكُ ، كَمَا زَعَمَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ: «هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَانِ».
- ٥ [١٩٤٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةِ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا ، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَيَيْ فِي ذَلِكَ قَضَاء ؟ فَقِيلَ لَهُ : كَانَتَا امْرَأْتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقِيلَ لَهُ : كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقِيلَ لَهُ : كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَيلَ لَهُ : كَانَتَا امْرَأَتَانِ بَعْدَ وَهُولَ اللَّه عَيْقِ بِالدِّيَةِ فِي الْمَوْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَةٍ ، عَبْدٍ أَوْ فَقَصَى رَسُولُ اللَّه عَيَّةٍ بِالدِّيةِ فِي الْمَوْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَةٍ ، عَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ ، قَالَ : وَكَبَّرَ ، قَالَ : وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ ،

٥ [١٩٤٣٤] [شيبة: ٢٩٧٠٢].

<sup>0 [</sup>۱۹٤٣٥] [التحفة: خ م د س ۱۵۳۰۸ ، م ۱۵۲۸۶ ، د ۱۵۰۷۸ ، خ م د س ۱۳۳۲۰ ، خ م د ت س ۱۳۲۲۵ ، ت ۱۵۱۰٦ ، خ ۱۵۱۹٦ ، ق ۱۵۰۹٦ ، خ ۱٤۲٤۷ ، خ م س ۱۵۲۶۵] [الإتحاف: عه حب طح ط قط الطبراني حم ۲۰۶۲۷] .

<sup>(</sup>١) قوله: «اقتتلت امرأتان» تصحف في الأصل: «اقتلتا امرأتين» والتصويب من «المسند» (٢/ ٢٧٤) عن المصنف، به .

<sup>(</sup>٢)  $| \mathbf{k} \mathbf{k} \mathbf{k} \mathbf{k} \mathbf{k} |$  . صياح المولود عند الولادة . (انظر : جامع الأصول) (٨/ ٥٢١) .

<sup>(</sup>٣) يطل: يُهْدَر دَمُه. (انظر: النهاية، مادة: طلل).





فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ .

- [١٩٤٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْغُرَّةُ : عَبْلٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، قُلْتُ : هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٩٤٣٨] قال عَبدار الله عَبادَةُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْجَذِينُ حَيًّا تَمَّ عَقْلُهُ ، اسْتَهَلَّ ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ .
- [١٩٤٣٩] وقال مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَتَّى يَسْتَهِلَ ، وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الإسْتِهْلَال .
- ٥ [١٩٤٤٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْمَخطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَوْأَتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ، أَنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي جَنِينِهَا، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِذْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا.
- ٥ [١٩٤٤١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسِ (١)، عَنِ ابْنِ عَيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسِ (١٩٤٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَذَكُرُ امْرَأً (١) اللَّهَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَجَرَحَتْ أَوْضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِيٰ كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَجَرَحَتْ أَوْضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِيٰ

<sup>• [</sup>۱۹٤٣٧] [شيبة: ۲۷۸٤۲].

۵[٥/٥٥] ب].

٥[١٩٤٤١][التحفة: م دق ١١٢٣٣، س ٦١٢٤، دس ق ٣٤٤٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن طاوس» والمثبت من الطبراني في «الكبير» (٨/٤)، والحاكم (٦٦٢١) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «أمر» والتصويب من المصدرين السابقين.





بِالْمِسْطَحِ (١) ، عَمُودِ ظُلَّتِهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا : فَقَضَى النَّبِيُ ﷺ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ .

- ه [١٩٤٤٢] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْقٌ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسِ .
- [١٩٤٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْغُرَّةُ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ .

وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ أَبِي مَلِيحٍ بْنِ أُسَامَةَ عَشْرٌ وَمِائَةٌ.

- ٥ [١٩٤٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ، هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «غُرَةٌ عَبْدٌ، أَوْ فَأَسْقَطَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «غُرَةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطَهَا»، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ يُقَالُ لَهُ : حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ : لَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَ ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «أَسَجْعًا؟»، أَوْ قَالَ : «سَجْعًا وَلَا اسْتَهَلَ ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «أَسَجْعًا؟»، أَوْ قَالَ : «سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ».
- ٥[١٩٤٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمَوْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا (٢)، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
- [١٩٤٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي (٣) عَرُوبَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ
   قَتَادَةَ يَقُولُ: لَوْ خَرَجَ تَامَّا فَمَكَثَ الرُّوحُ تَجْرِي فِيهِ ثَلَاثًا مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّىٰ يَسْتَهِلَ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بالمصطلح» والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣٢٠٩) من طريق المصنف، به .

٥[١٩٤٤٢] [شيبة: ٢٧٨٤٢]، وتقدم: (١٨٢٧٣، ١٨٨٥، ٥ ١٨٨٨، ١٨٨٦٠) وسيأتي: (١٩٤٤٤، هـ ١٩٤٤٢) وسيأتي: (١٩٤٤٤، ١٩٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «صاحبها» والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ١٣٤) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٧٧) معزوًا للمصنف بسنده ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (١١) ٥).

#### كِيَّالْ الْجُقُولِ





- ٥ [١٩٤٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظِيْةً قَضَى فِي الْجَنِينِ عُرَّةً ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» .
- ٥ [١٩٤٤٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (١). الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (١).
- ه [١٩٤٤٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : ضَرَبَتْ ﴿ ضَرَةٌ (٢) ضَرَةٌ لَهَا بِعَمُ ودِ فُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا : فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ الْأَعْرَابِيُّ : «أَسَجْعًا كَسَجْعً الْأَعْرَابِ» .
- [١٩٤٥٠] قال جدالزاق: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَذْكُو، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْغُرَّةُ عَلَىٰ الْعُاقِلَةِ.
- ٥ [١٩٤٥١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِـشَامُ بْـنُ عُـرْوَةَ ، عَـنْ عُـرْوَةَ أَنَّـهُ

٥[١٩٤٤٧] [التحفة: خ س ١٨٧٧٧]، وتقدم: (١٨٢٧٣، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٦٠، ١٩٤٤٧، ١٩٤٤٧، ١٩٤٤٤، ١٩٤٤٤).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «القاتلة» والتصويب من الحديث السابق برقم: (١٩٤٤٥).

٥ [١٩٤٤٩] [التحفة: م د ق ١١٢٣٣، خ د ١١٥١١، م د ق ١١٥٢٩، م دت س ق ١١٥١٠، خ ١١٢٣] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ١٦٩٤٨] [شيبة: ٢٧٨٥٧، ٢٧٨٥٧، ٢٩٦٥٨]، وسيأتي: (١٩٤٥١).

١[١٤٦/٥]١٤].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤٠٩) من طريق المصنف ، به . وعند ابن المنذر في «الإقناع» (١٢٥) من طريق المصنف ، به : «حرة» .

٥[١٩٤٥١][التحفة: م دت س ق ١١٥١٠، م دق ١١٢٣٣، م دق ١١٥٢٩، خ ١١٢٣١، خ د ١١٥١١] [الإتحاف: حم ١٦٥١٤، حم ١٦٩٩٣][شيبة: ٢٧٨٣٠، ٢٧٨٥٧، ٢٩٦٥٧]، وتقدم: (١٩٤٤٩).



حَدَّثَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثًا ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : قَضَىٰ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ بِغُرَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ : فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيَّ قَضَىٰ فِيهِ بِغُرَّةٍ .

٥ [١٩٤٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي جَنِينٍ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ : فِي الذَّكَرِ عُلَامٌ ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ .

٥ [١٩٤٥٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا ، وَبِعَبْدٍ لَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيتِهَا ، وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا .

ه [١٩٤٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى: فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْهُ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ السَّهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ حُبَاشَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ السَّهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ حُبَاشَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ وَعِيلَةً مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ حُبَاشَةَ مُسُووحٍ مِنْ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسُووحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ (\*) ، وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُويْمِرٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ (\*) بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو (\*) بْنُ عُويْمِرٍ ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ مَسُرُوحٍ : بَنِي لَحْيَانَ (\*) بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو (\*) بْنُ عُويْمِرٍ ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ مَسُرُوحٍ : لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ ، فَمِثْلُ هَـذَا بَطَلَ (\*) ، فَقَالَ عَمْرُو (\*) بُنُ عُمْرُونَ (\*) بُنُ عَمْرُونَ (\*) ، فَقَالَ عَمْرُونَ (\*) بُنُ عَمْرُونَ وَلَا اسْتَهَلَ ، فَمِثْلُ هَـذَا بَطَلَ لَ \*) ، فَقَالَ عَمْرُونَ (\*) بُنُ مُ مُؤْلِ الْعَلْمُ وَلَا اسْتَهَلَ ، فَمِثْلُ هَـذَا بَطَلَ لَ \*) ، فَقَالَ عَمْرُو (\*) بُنُ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «سلمة» والتصويب من «المسند» (٤/ ٢٤٤) عن المصنف، به.

٥ [١٩٤٥٢] [التحفة: خ س ١٨٧٢٧]، وتقدم: (١٩٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مسرح» والتصويب من «كنز العمال» (٤٠٤٢٣) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «فحيان» والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمر» والتصويب من المصدر السابق، وعند الطبراني في «الكبير» (١٩٣/١) قصة مشابهة من وجه آخر عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، وفيه: «عمران بن عويمر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «باطل» والتصويب من المصدر السابق.

### إِي تَاجُ الْعُقُولِ





عُوَيْمِرِ: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، ذِكْرٍ، أَوْ أُنْثَى ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشْرِ مِنَ الْإِبِلِ هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ.

- [١٩٤٥٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا .
  - [١٩٤٥٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٤٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَنِينُ، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الإسْتِهْلَالِ.

## ١٤٧- بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

- [١٩٤٥٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا عَلَىٰ مَـنْ قَتَـلَ مَـنْ اللهُ لَـمُ لَـمُ اللهُ عَلَى مَـنْ قَتَـلَ مَـنْ اللهُ لَـمُ لَـمُ لَـمُ اللهُ ال
- [١٩٤٥٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (٣)، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ.
- [١٩٤٦٠] عبد الزاق، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ: فَأَمْرَهَا (٥) أَنَّ تُكَفِّر بِعِتْقِ رَقَبَةٍ يَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ: فَأَمْرَهَا (٥) أَنَّ تُكَفِّر بِعِتْقِ رَقَبَةٍ يَعْنِي: الَّتِي مَسَحَتْ.
- [١٩٤٦١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ الْ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا، قَالَ تُكَفِّرُ، وَ(٢) عَلَيْهَا غُرَّةٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما» والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١١/ ٢٩) بسنده من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل خطأ: «ما لم» وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «فيه» والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوًا إلى المصنف بسنده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمرو» والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوًا إلى المصنف بسنده.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في الأصل.

۵[٥/١٤٦ ب].

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوًا إلى المصنف بسنده .





## ١٤٨- بَابُ جَنِينِ الْأُمَةِ

- [١٩٤٦٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَنِينُ (١) الْأَمَةِ فِي ثَمَـنِ أُمِّـهِ ، بِقَـدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ .
- [١٩٤٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ : إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ ، وَ (٢) إِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ .
- [١٩٤٦٤] عبد الزَّرَق ، عَنِ الفَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُـشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ مَيَّتًا فَنِصْفُ عُـشْرِ ثَمَن أُمِّهِ ، لَوْ كَانَ حَيًّا .
- [١٩٤٦٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ ، قَالَ : تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ ، وَيُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا ، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ ، وَيَعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا ، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ ، وَيَعْتَهِ فَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا ، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ ، وَيَعْتَهِ فَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا ، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ ، وَيَسْتَهِلَ صَارِخًا .
- [١٩٤٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ .
- [١٩٤٦٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٤٦٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ.

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «في»، والمثبت من «المحالي» لابن حزم (١١/ ٣٥، ٣٦) حيث أخرجه بسنده من طريق المصنف، به، وله تتمة. وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٧٩).

<sup>• [</sup>۱۹٤٦٣] [شيبة: ۲۷۸۲٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أو» والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٨٢٦) عن قتادة ، بنحوه .

<sup>• [</sup>۲۷۸۲۱] [شيبة: ۲۷۸۲۱].

(1917)

• [١٩٤٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ قِدْرٍ دِيَتِهَا حَيًّا، وَأَقُولُ: فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ، وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ، وَقَالَ الْحُرَّةِ مِنْ قِدْرِ دِيتِهَا مَقُد وَيَتِهِ الْفَاء وَيَادُ بْنُ شَيْخٍ قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيتِهِ، لَوْ كَانَ حَيًّا، فَقُتِلَ، كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، وَقَتْلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَفِيهِ غُرَّةٌ، فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيتِهِ، قَالَ: وَجَنِينُ الْأُمَةِ لَوْ حَرَجَ، فَقُتِلَ، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَفِيهِ غُرَّةٌ، فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيتِهِ، قَالَ: وَجَنِينُ الْأُمَةِ لَوْ حَرَجَ، فَقُتِلَ، كَانَ فَمِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، لَوْ حَرَجَ فَقُتِلَ .

#### ١٤٩- بَابُ الْعَجْمَاءِ

- [١٩٤٧٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ :
   الْفَحْلُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئُو جُبَارٌ .
- ٥ [١٩٤٧١] عِدَالزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (٣) وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْمِعْدِنُ جُرْحُهُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ (٤) الْحُمُسُ».

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «فقتل جنينا من ذلك» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>0[</sup>۱۹۶۷][التحفة: خ ۱۲۸۳۲، م ۱۶۹۶۳، د ۱۶۷۹۳، خ م س ۱۳۲۳۱، م د ق ۱۰۱۶۷، س ۱۶۵۰۳، س ۱۳۳۱، خ م س ۱۵۲۶۳، س ۱۳۸۸، خ م ت س ۱۵۲۳۸، ق ۱۰۷۸۱، م دت س ق ۱۳۱۲، س ۲۰۶۲، د س ق ۱۶۹۹، خ م ت س ۱۳۲۷][الإتحاف: مي عه حب حم طح ۲۰۵۰۰، ط مي خز جاعه طح حب قط حم ش ۱۸۲۳][شيبة: ۲۷۸۴، ۲۷۹۶۳، ۲۷۹۶۵].

<sup>(</sup>٣) قوله: «العجماء جبار» ليس في الأصل، واستدركناه من «المسند» (٢/ ٢٧٤) عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) الركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. (انظر: النهاية، مادة: ركز).

### المُصِنَّفُ لِلإِمِا مُعَنِّلُ لِلرَّافِ





- ٥ [١٩٤٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ أَحَدَهُمَا مَعْدِنْ ، وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ » وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ » وَالْجُبَارُ فِي كَلَامٍ أَهْلِ تِهَامَةَ : الْهَدُرُ . كَلَامٍ أَهْلِ تِهَامَةَ : الْهَدُرُ .
- ٥ [١٩٤٧٤] عِبِ الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْقَة : «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِمَةُ (١ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ » ، لَنَّبِيُّ عَيْقِيَ : «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِمَةُ (١ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَاذِ اللَّمُعُدُنُ ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ ، وَعَيْ الرِّكَاذِ اللَّهُ الْخُمُسُ ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ » وَالسَّائِمَة هُدُرٌ .
- ٥ [١٩٤٧٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَـوْ أَنَّ رَجُـلًا أَرْدَاهُ فَحْلُ ، فَقَتَلَـهُ (٢) الرَّجُلُ ؟ قَالَ : يَغْرَمُهُ الرَّجُلُ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : لِمَ؟ قَالَ : لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ .
- [١٩٤٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ .
- [١٩٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: عَدَا فَحْلُ عَلَى رَجُلٍ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَ: أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لَا تَعْقِلُ، وَقَالَ عَلِيٍّ نَحْوَ ذَلِكَ.
- [١٩٤٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ (٣) ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ .

٥ [ ١٩٤٧٤ ] [شيبة : ٢٧٩٣٨] ، وتقدم : (١٨٩٥٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السائبة» والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣٣٧٩) من طريق المصنف ، به .

١٤٧/٥] أ]. (٢) في الأصل: «فقتل» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>• [</sup>۱۹٤۷۷] [شيبة: ۲۷۹۵۰].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن معمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٤٥) معزوًا إلى المصنف بسنده .



- [١٩٤٧٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، أَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُـوحَانَ ، فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَعَمَـدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلَامِ وَأَغْرَمَ الْأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ .
- [١٩٤٨٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَصَابَ رَجُلَا ، فَقَتَلَهُ ، فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ ، وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ فَقَتَلَهُ ، فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ ، وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ .
- [١٩٤٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ ، فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ ، وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ .
- [١٩٤٨٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ : قَدْ قَالُوا ذَلِكَ ، وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ .

قَالَ زَمْعَةُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، فَلَا ضَمَانَ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرُ فَنَفَحَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ .

- [١٩٤٨٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا ، قَالَ : وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا .
- [١٩٤٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ ، وَهُوَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ .
- [١٩٤٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا ، قَالَ : ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا ، فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا ، ثُمَّ تَخَبَّطَتْ بِيَدِهَا : نِصْفُ الدِّيَةِ

## المُصِّنَّعُنُ لِلْإِمْ الْمُعَنِّلُ الرَّالَ وَالْمُ





لِأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ ، وَالْيَدُ تُضْمَنُ ، فَلَا نَـدْرِي أَبِيَـدٍ قَتَلَتْـهُ ، أَمْ بِرِجْـلٍ ، ذَكَـرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

## ١٥٠- بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

- [١٩٤٨٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ ؟ قَالَ (١) : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا .
- •[١٩٤٨٧] عِبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلَ أَحْيَانًا ، وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ وَيُجَنُّ أَحْيَانًا ، فَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ .
- [١٩٤٨٨] عبد الزال ، عَنْ فُضَيْلٍ (٢) ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا اللهُ كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ .
- [١٩٤٨٩] عِبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ (٣) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا .
- [١٩٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِل، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ ؟ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ.
- [١٩٤٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيم: فِي الْمَجْنُونِ اللَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، وَيَعْنَتُ بِهِمْ إِذَا خَلَوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَلُوهُ غَرِمُوا مَا جَرَّ (١٤) ، وَإِذَا (٥) أَوْثَقُوهُ وَرَبَطُوهُ ، فَلا غُرْمَ عَلَيْهِمْ (٦) .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل خطأ: «قلت لعطاء نصف الدية»، وينظر «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٦٧) معزوًا للمصنف بسنده.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (عن فضيل) ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية.
 ١٤٧/٥].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «مغيرة» والتصويب مما سبق برقم: (١٩١٥٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جروا» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إذا» والمثبت أليق بالسياق. (٦) في الأصل: «عليه» والمثبت أليق بالسياق.





• [١٩٤٩٢] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، عَنْ عَدْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، عَنْ عَلْمَ عَلْمُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.

## ١٥١- بَابُ الْجَدْرِ (١) الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

- [١٩٤٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا ، قَالَ : إِنْ شَهِدُوا (٢) عَلَيْهِ ضَمِنَ .
- [١٩٤٩٤] عبد الزّان ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَـوْلِ شُـرَيْحِ : فَإِنْ بَـاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَهِدُوا (٣) عَلَى الْمُشْهُودُ عَلَيْهِ : قَدْ أَقَلْتُكَ (٤) ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّة ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ .
- [١٩٤٩٥] عِبْ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا ، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَوَقَعَ عَلَىٰ إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ .
- [١٩٤٩٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ (٥) أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.
- [١٩٤٩٧] عِبْ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيَّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَثَاعِبِ وَالْكُنُفِ تُقْطَعُ (٦) عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) الجدر: ما رفع حول المزرعة كالجدار. وقيل: هو لغة في الجدار. وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، م مادة: جدر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أشهدوا» والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٥٢٧) معزوًا للمصنف بسنده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أشهدوا» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٤) **الإقالة**: النقض والفسخ برضا الطرفين ، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد . (انظر: النهاية ، مادة : قيل) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «البادي وظلال» تصحف في الأصل : «الباري وخلال» ، والتصويب من «المحلي» (١٠/٥٢٦) معزوًا للمصنف بسنده .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٤٤٦٩) معزوًا إلى المصنف.





- [١٩٤٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ (١) : مَنْ حَفَىرَ بِئْرًا ، أَوْ عَرَضَ عُودًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ضَمِنَ .
- [١٩٤٩٩] عِبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ : لَـمْ يَكُـنْ لِشُرَيْحِ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ .
- •[١٩٥٠٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ إِذَا نَضَحَ (٢) الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ، فَرَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمْ، إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.
  - [١٩٥٠١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ (٣) .
- [١٩٥٠٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا ، فَوَقَعَ فِيهَا بَغُلُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرِيْحٍ ، فَقَالَ : الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا ، فَوَقَعَ فِيهَا بَغُلُ وَهُو فِي الطَّرِيقِ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرِيْحٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَعْلَى الْبِئْرِ ضَمَانٌ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ عَلَىٰ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ .
- [١٩٥٠٣] أَخْبَنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بَالُوعَة ، فَانْكَسَرَ يَدُه ، بِنَاحِيةِ أَبْوَابِهِمَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلُ لَهُ ، فَوَقَعَ يَدُ الْبَغْلِ فِي الْبَالُوعَة ، فَانْكَسَرَ يَدُه ، فَجَاءَ أَهْلَ الدَّارَيْنِ ، فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ فِيهِمَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَجَاءَ أَهْلَ الدَّارَيْنِ ، فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ فِيهِمَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا شُرَيْحُ ، إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا كُنْتُ أَظُنُ الْبِئْرَ يَا شَرَيْحُ ، إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا كُنْتُ أَظُنُ الْبِئْرُ تَوْفَل ، فَقَالَ شُرَيْحُ : بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ ، قَالَ : فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّالِ ، فَعَدًا لَهُ ثَمَنَ الْبَعْلِ ، اسْمُ الرَّجُلَيْنِ : الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَل ، وَالْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سبق برقم : (١٦٠٩١) .

<sup>(</sup>٢) النضح والانتضاح: الرش. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «الجارية» والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٧٩٢٨) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، نحوه.

<sup>• [</sup>۱۹۵۰۲] [شيبة: ۲۷۹۳۱].

### <u>ڪ</u>ِتُا اُلِالْعِقُولِ





- [١٩٥٠٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْنَعْلَيْكَ أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدِ، فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ، قَالَ: هُو بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ.
- ه [ ١٩٥٠ ] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِه ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْتًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنْ » .
- [١٩٥٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّـهُ قَـضَىٰ بذَلِكَ أَيْضًا .
- [١٩٥٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ ، أَوْ بَنَىٰ فِي غَيْرِ سَمَائِهِ ، فَقَدْ ضَمِنَ .
- [١٩٥٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ ، فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلًا ، فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ ، قَالَ : لَا نَرَىٰ عَلَيْهِمْ شَيْتًا ، فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ لَيْلًا ، فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ .

### ١٥٢- بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

- [١٩٥٠٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ، قَالَ: يَـضْمَنُ أَهْلُـهُ مَا أَصَات.
  - [١٩٥١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ <sup>(١)</sup> فِي غَيْرِ دَارِهِمْ .

### ١٥٣- بَابُ عَقْلِ الْكَلْبِ

• [١٩٥١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُلَيْلٍ

١[١٤٨/٥]١

<sup>• [</sup>۱۹۵۰۷] [شيبة: ۲۷۹۲۲].

<sup>(</sup>١) قوله: «يضمنون ما أصاب» وقع في الأصل: «يضمنوا ما أصابوا» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>• [</sup>۱۹۰۱۱] [شيبة: ۲۱۳۱۲].





أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (١) بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (١) بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ اللَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ ، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي اللَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ ، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارِ إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَفَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ ، وَاللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ هَذَا فَي كِتَابِ اللَّهِ .

- [١٩٥١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو "نَ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (٣) قَالَ : فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا .
- [١٩٥١٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسْتَاسَ ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ (٥) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دَرْهَمًا ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ النَّرْعِ؟ وَالَ: شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرْعِ ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ الزَّرْعِ ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ الزَّرْعِ ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ الزَّرْعِ ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ الْأَجْرِ.
- [١٩٥١٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ ، قَالَ : يَغْرَمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «بن عمرو» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١٠/ ٥٢٣) معزوًّا للمصنف من طريـق أخرى ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فلا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>١٩٥١٧] [شيبة: ٢١٣١٦]، وتقدم: (١٩٥١١) وسيأتي: (١٩٥١٣).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «عمر».

<sup>• [</sup>۱۹۰۱۳] [شيبة: ۲۱۳۱۲].

<sup>(</sup>٤) قوله : «بن عطاء» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١٠/ ٥٢٣) معزوًّا للمصنف بسنده .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) **الفرق** : مكيال يسع ثلاثة آصع ، ويعادل : ٦,١٠٨ كيلو جرام . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).





#### ١٥٤- بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

- [١٩٥١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا ، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِي ثَمَنَهَا ، وَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا ، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِي ثَمَنَهَا ، وَإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ .
- [١٩٥١٦] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
- [١٩٥١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلَا أَخْبَرَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَيْنِ (١) الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
- [١٩٥١٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : عَيْنُ الدَّابَّةِ؟ قَالَ : الرُّبُعُ ، وَعَمُوا (٢) .
- [١٩٥١٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : فِي عَيْنِهَا (٣) الرُّبُعُ .
- [١٩٥٢٠] قال عبد الزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ
   الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ .
- [١٩٥٢١] عبد الزال، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ

<sup>•[</sup>١٩٥١٥][شيبة: ٢٢٩٧٦].

<sup>• [</sup>١٩٥١] [شيبة: ٢٢٩٧٢، ٢٢٩٧٤]، وتقدم: (١٨٨٣٣).

<sup>• [</sup>۱۹۰۱] [شيبة: ۲۲۹۷۲، ۲۲۹۷۲].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «ربع»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٤٩) حيث أورده عن عمروبن دينار، يه.

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ح) كما في مطبوعة الأعظمي .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «ثمنها» ، والتصويب من «المحلى» (١٠/ ٤٢٨) معزوًا للمصنف بسنده ، نحوه .





جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ١٠ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ ، وَلَا مِنْ هِذَايَتِهِ شَيْءٌ ، فَقَضَى فِيهِ بِرُبُع ثَمَنِهِ .

### ١٥٥- بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ (١)

- [١٩٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: زَعَمَ لِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَائِبَةً مَنْ سُيَّبِ مَكَّةً أَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ شَيَّءٌ وَالَ: أَوْلَا تَأْخُذُ لِي مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هُوَ شَجَجْتُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هُو اللَّرَقَمُ (٢)، قَالَ: أَفَلَا تَأْخُذُ لِي مِنْهُ؟ مَالَ: فَهُو الْأَرْقَمُ (٢)، قَالَ: فَلَا تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ (١)، قَالَ عُمَرُ: فَهُو الْأَرْقَمُ (٢)، قَالَ: فَلَا تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ (١)، قَالَ عُمَرُ: فَهُو الْأَرْقَمُ .
- [١٩٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ سَائِبَة، وَعَنَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ سَائِبَة، وَعَنَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَعَائِذِ ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِيَّ، فَجَاءَ أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَائِذِ ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِيِّ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ ، فَأَبَىٰ عُمَرُ أَنْ يَدِيهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَهُ مَالٌ ، فَهُ وَ إِذَنْ تُخْرِجُونَ دِيتَهُ ، قَالَ : فَهُ وَ إِنْ يُقَتَلْ يَنْقِمْ .
- [١٩٥٢٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِي السَّائِبَةِ : يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ ، لَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ .

۵[٥/٨٤٨ س]

<sup>(</sup>١) السائبة: الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر، أو لأنها ولدت عشرة أبطن كلها إناث، والجمع السوائب. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) الأرقم: الحية، وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع فيهما؟ يعني: أنه اجتمع عليه القتل وعدم الدية. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) ألقم: أعض. (انظر: جامع الأصول) (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ألقم» ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٩٠) معزوًا للمصنف بسنده .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لو أني قتلته» كذا في الأصل، وكذا عزاه في «كنز العلال» (١٥/ ٧٥) لعبد الرزاق، والحديث في «الموطأ» (٢/ ٨٧٦)، بلفظ: «لو قتله ابني»، وهو الأظهر.

### جِئِ بَالْمُ الْعُقُولِ





- [١٩٥٢٥] عبد الزاق أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ : كُـلُّ عَتِيـقٍ سَـائِبَةٍ ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، وَيَرِثُهُ (٢) مَوْلَاهُ .
- [١٩٥٢٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا، عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً، نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحْدًا؟ فَإِنْ كَانَ عَاقَدَ، أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أُدِّي عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْوَلَاءِ مِنْهُ بَيَانٌ.

## ١٥٦- بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ

- [١٩٥٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْحَرْثُ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلاً أَوْ نَهَارَا؟ قَالَ : يُغَرَّمُ ، قُلْتُ : فَعَلَيْهِ حَظْرٌ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَظْرٌ؟ قَالَ : أَرَىٰ أَنْ يُغَرَّمُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ فِيهِ مَنْ يُبْصِرُهُ؟ قَالَ : فَيُغَرَّمُ فِيمَا أَرَىٰ .
- ٥ [١٩٥٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا يُغَرَّمُ فِي الْحَرْثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِيُ الْكُلِّ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ، وَأَلْبَانِهَا، وَأَوْلَادِهَا، وَسَلَاهَا، كُلُّ ذَلِكَ عَامًا، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ (٣) أَنْتَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَصْنَعُ وَأَوْلادِهَا، وَسَلَاهَا، كُلُّ ذَلِكَ عَامًا، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ (٣) أَنْتَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَصْنَعُ ذَلِكَ، عَاوَدْتُهُ فِيهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! قَضَى بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ فِيمَا بَلَغَنَا، قُلْتُ لَهُ: فَأَكَلَهُ حِمَارُ؟ قَالَ: قِيمَةُ مَا أَكُلَ.
- [١٩٥٢٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى حَالِهِ النَّرِي أَفِذَا أُصِيبَ عَلَيْهَا ، يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ .
- [١٩٥٣٠] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : النَّفْشُ (٤) بِاللَّيْـلِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ١٥٩) معزوًا للمصنف بسنده .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عنه» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت أقرب للمعنى .

<sup>(</sup>٤) النفش : رعي البهيمة ليلا بلا راع . (انظر : النهاية ، مادة : نفش) .





وَالْهَمْلُ (۱) بِالنَّهَارِ؟ فَقَضَىٰ دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ، فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِقَضَاءِ دَاوُدَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ خُذُوا الْغَنَمَ، فَلَكُمْ مَا خَرَجَ مِنْ رِسْلِهَا (۲)، وَأَخْبِرَ بِقَضَاء دَاوُدَ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ خُذُوا الْغَنَمَ، فَلَكُمْ مَا خَرَجَ مِنْ رِسْلِهَا (۲)، وَأَخْبِرَ بِقَطْلِ.

- [١٩٥٣١] أخبر عبد الروّق من الروّق من الروّق من المن المنوّو المنه الم
  - [١٩٥٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجِ قَالَا (٤): بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا .
- [١٩٥٣٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ نَفَشَتْ فِيهِ ﴾ أَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رَقَابَ الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ ، وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ ، وَأَلْبَانِهَا لِأَهْلِ الْحَرْثِ ، وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ ، وَأَلْبَانِهَا لِأَهْلِ الْحَرْثِ ، وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ ، حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ ، وَعَلَيْهِمْ رِعَايَتُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ ، وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ ، حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ .
- [١٩٥٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الهمل: رعى البهيمة بنفسها نهارا. (انظر: النهاية ، مادة: همل).

<sup>(</sup>٢) **الرسل:** اللبن. (انظر: النهاية، مادة: لبن).

<sup>• [</sup>۱۹۰۳۱] [شيبة: ۲۸۰۵۸].

١[٥/١٤٩].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «كان» ، والتصويب من «الإبانة» لابن بطة (٦٩٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال» ، والمثبت أشبه بالصواب.





شُرَيْحِ ، وَعَنْ كُلِّ مَنْ قَبْلَهُمْ أَنَّهُمْ يَأْثِرُونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلًا فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْ لِ شُرَيْحِ ، وَعَنْ كُلِّ مَنْ قَبْلَهُمْ أَنَّهُمْ يَأْثِرُونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلًا فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْ لِ سُلَيْمَانَ ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمْ .

- ه [١٩٥٣٥] عبرالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَاقَةَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ : فَقَضَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ : فَقَضَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ .
- ه [١٩٥٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّ نَاقَةً دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْهُ، فَذَهَبَ أَصْحَابُ الْحَائِطِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَهَبَ أَصْحَابُ الْحَائِطِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ (١) بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ (١) بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيةِ فَي اللَّهُ الْمَاشِيةِ فَي بِاللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ (١) بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيةِ فِي مَا أَفْسَدَتْ».
- [١٩٥٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكِ فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ شُرَيْحٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَنْظِرُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ (٢) أَلَيْلاً وَقَعَتْ فِيهِ فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ شُرَيْحٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَنْظِرُوهُ، فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ (٢) أَلَيْلا وَقَعَتْ فِيهِ أَمْ نَهَارًا؟ فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يَضْمَنْ، ثُمَّ قَرَأً شُرَيْحٌ: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٨] قالَ: وَالنَّفْشُ بِاللَّيْلِ، وَالْهَمْ لُ بِالنَّهَارِ.
- [١٩٥٣٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَاكٍ ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ، ثُمَّ قَوَاكٍ ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ، ثُمَّ قَوَاكُ ، فَعَمَ الْقَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٨] .
  - [١٩٥٣٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . . . مِثْلَهُ .

٥ [١٩٥٣٥] [التحفة: دس ١١٢٣٩] [الإتحاف: حم ١٦٥٢٨].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل خطأ: «على أهل الماشية». وينظر «المحلى» لابن حزم (١١/٤)، «التمهيد» لابن عبد البر (١١/٨) معزوًا فيها للمصنف بسنده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سيسلهم» ، والتصويب من «التمهيد» لابن عبد البر (١١/ ٨٨) معزوًا إلى المصنف بسنده.





•[١٩٥٤٠] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: قَضَىٰ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ: إِنْ دَخَلَتْ لَيْلًا غُرِّمَ أَهْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يُغَرَّمُوا.

### ١٥٧– بَـابُ الضَّـارِي

- •[١٩٥٤١] عِمالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْحَظْرُ يَسُدُ، وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ عَنِ الضَّارِي الْمُدِلِّ أَبَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: لَا .
- [١٩٥٤٢] عبد اللّهِ أَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَنْ (١) كَانَ : يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ ، وَيُسَدُّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي (٢) الْمُدِلِّ ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ أَهْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُعْقَرُ (٣) .
- [١٩٥٤٣] عبد الزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَىٰ الْحَجَّاجِ بْنِ ذُوَّيْبٍ أَنْ يُحَصَّنَ الْحَائِطُ حَتَّىٰ يَكُونَ إِلَىٰ نَحْرِ الْبَعِيرِ .
- [١٩٥٤٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : يُرَدُّ الْبَعِيرُ ، أَوِ الْبَقَرُ ، أَوِ الْحِمَارُ ، أَوِ الضَّوَارِي ، إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلَاثًا ، إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ ، ثُمَّ يُعْقَرْنَ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «بن» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٤٦/٥) معزوًا للمصنف ، و «المحلي» (١٤٦/٥) ، عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) الضاري: المعود بالصيد، ويجمع على ضوارٍ. (انظر: النهاية، مادة: ضرو).

<sup>(</sup>٣) العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ، وقيل : كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه ثم نحروه ، وقيل : يفعل ذلك به كي لا يشرد عند النحر . (انظر : النهاية ، مادة : عقر) .

۵[٥/١٤٩ ب].





#### ١٥٨- بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ

٥ [١٩٥٤٥] عَداران ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ (١ السَّنْعَانِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ وَعَيَّا : "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّاوِ عَنَا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهُ النَّا وَمَا كَانَ جُرْمُهُ عَذَابنا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ » ، قَالَ : فَقَالَ أَبُوبَكُرِ الصِّدِيقُ : وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «كَانَتْ لَهُ مَاشِيةٌ ، يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ وَيُؤْذِيهِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرْعَ وَيُؤْذِيهِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ عَلْوَةً بِسَهْمٍ ، فَاحْذَرُوا أَنْ لَا يُسْحِتَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الْاَخْرَةِ » . الْآخِرَةِ ، فَلَا تُسْحِتُ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيُهْلِكُ النَّهُ عَي الْدُنْيَا ، وَيُهْلِكُ الْمُسَكِمُ فِي الْاَنْ عَلَى الْاَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوَةً بِسَهْمٍ ، فَاحْذَرُوا أَنْ لَا يُسْحِتَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيُهْلِكُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْهُ إِلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

## ١٥٩- بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ

- [١٩٥٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ أَوْلِينَا وَهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيةَ ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ ، إِنْ شَاءُوا عَفَوْا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيةَ .
- [١٩٥٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا
- [١٩٥٤٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنْ مُحْمَرٍ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَـمْ تَكُـنْ فِيهِمُ الدِّيةُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨] الدِّيةُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِهُذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَالَ: فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «سعد» ، والتصويب من مصادر ترجمته . ينظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٧٧) ، «الثقات» (٦/ ٣٣) .

<sup>• [</sup>١٩٥٤٨] [التحفة: خ س ٦٤١٥، س ١٩٢٧٣] [شيبة: ٢٨٥٥٠].

## المُصِّنَّةُ فِي اللِمِالْحَالِيَّةُ الْزَاقِيَّ





الدِّيةُ ، ﴿ فَاتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُـوَّدِّيَ إِلَيْهِ الْمَطْلُوبَ (١) ﴿ بِإِحْسَنِ ۗ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .

- [١٩٥٤٩] قال جدارزاق: وَأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
- •[١٩٥٥٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ فَتَلَتْ رَجُلا إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَدُوهَا، وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ، ذكرَهُ عَنْ سِمَاكٍ.
- ٥ [ ١٩٥٥ ] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (٣) حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّاظِرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّاظِرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا الْمَثْلُ » .
- ٥ [١٩٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْ نِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْسِنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ الْحَوْرَاعِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ دَمَا أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ دَمَا أَوْ خَبْلا، وَالْخَبُلُ: الْجُرْحُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَىٰ أَوْ خَبْلا، وَالْخَبُلُ: الْجُرْحُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَىٰ يَدُيْهِ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ (٤٠)، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا، ثُمَّ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا».

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الطالب» ، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣١٠٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٣٦١) معزوًّا للمصنف بسنده.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الرحمن بن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «تهذيب الآثار» للطبري (١/ ٣٢) من طريق بـشر ابن المفضل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، به .

٥ [ ١٩٥٥٢ ] [ التحفة : دت ١٢٠٥٨ ، د ق ١٢٠٥٩ ، خ م ت س ١٢٠٥٧ ] .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «العين» ، والتصويب من «المسند» (٤/ ٣١) من طريق الحارث ، به .





## ١٦٠- بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ ۞ وَالْمَجْرُوحِ

- [١٩٥٥٣] عِمالزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْجُرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ ، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ : أَصَبْتَنِي خَطَأً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ.
- [١٩٥٥٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّ عَبْدَا شَجَّ نَفْرَا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخِرِ ، قَالَ : وَنَقُولُ نَحْنُ : إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً ، قَالَهُ حَمَّادٌ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا .

### ١٦١- بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

• [١٩٥٥٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لأَنَّهَا وَصِيَّةٌ.

#### ١٦٢- بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ

- [١٩٥٥٦] عِبْ الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ .
  - [١٩٥٥٧] قال مَعْمَرُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
- [١٩٥٥٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ.
- [١٩٥٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ جَابِر، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِ الْمَارِقَ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا شَهِ اَدَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ.

١[٥٠/٥]١

<sup>• [</sup>۱۹۵۹۹] [شيبة: ۲۸٤۷۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجع» ، والمثبت أليق بالسياق.

## المُصِنَّفُ لِلْإِمْ الْمُعَامِّكُ الْرَافِيَّ





- [١٩٥٦٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفِ (١) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلِي بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ (٢) ، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّ لْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَر ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ .
- [١٩٥٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فَقَطَعَ عَلِيٌ يَدَهُ ، ثُمَّ جَاءًا (٣) الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا : أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ ، هُـوَ هَـذَا الْآخَرِ : فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ .
- [١٩٥٦٢] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلِ<sup>(٤)</sup> فِي حَقَّ، فَي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلِ<sup>(٤)</sup> فِي حَقَّ، فَقُضِيَ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَـوْمَ شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ.
- [١٩٥٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلٍ بِالْحَقِّ فَأَخَـذَ
   مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ: نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا.
- [١٩٥٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلٍ بِحَقِّ ، فَأَخَذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نُصِيبُهُ .

<sup>• [</sup>۱۹۵٦٠] [شيبة: ۲۸٤٧٠].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «مطر» ، والتصويب من «الأم» للإمام الشافعي (٧/ ١٩١). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٧٤) عن ابن عيينة ، عن مطرف ، به . وعلقه البخاري في «الصحيح» بعد حديث (٦٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup> ١٩٥٦١ ] [شيبة : ٧٨٤٧٠ ] ، وتقدم : (١٩٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جاء» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «رجلين» ، والتصويب مما سبق برقم: (١٦٣٣٩) .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «له» ، والمثبت أليق بالسياق. وينظر الإحالة السابقة.





- •[١٩٥٦٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلُّ بِشَهَادَةٍ، فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ.
- [١٩٥٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادُويَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أُو (١) الْآخَرُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَلْتَفِتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ .
- ٥ [١٩٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَنْ الْمُكَامِ».
- [ ١٩٥ ٦٨] قال عَمْ الرَّاق : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا لِلشَّاهِدِ : هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَىٰ شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَشْهَدُهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : نَقُولُ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ .
- [١٩٥٦٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْ دَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
- [ ١٩٥٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ : إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَىٰ رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ ، فَإِنْ قَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا ، وَإِنْ قَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ ، لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمُ الْآخِرِ ،

<sup>• [</sup>١٩٥٦] [شيبة: ١٩٥٦٠]، وتقدم: (١٦٣٣٨).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «و» ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (۲۱۵۲) عن هشيم ، به .  $$^{0} \cdot (1) \cdot (1)$ 

<sup>• [</sup>١٩٥٩] [شيبة: ٢٣٠٥٢]، وتقدم: (١٦٣٣٥).





وَجُعِلَتْ دِيَةُ (١) الَّذِي رُجِمَ بِشَهَا دَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلِمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ (٢) يَنْكُلْ ، وَلَمْ يُوْرَبُ الَّذِي لَمْ (٢) يَنْكُلْ ، وَلَمْ يُغْرَمْ ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ أَوْرَجُلَانِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ ، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ (٣) ، ثُمَّ نَكَلُوا ، ثُمَّ قَالُوا : عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ وَجُلِدُوا ، ثُمَّ قَالُوا : عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ (١) ، فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُو فُلَانٌ ، جُلِدُوا ، وَجُعِلَتِ الدِّيةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَىٰ فُلَانٍ .

• [١٩٥٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنْ شَهِدَ رَجُ لَانِ عَلَىٰ وَرَجُ لَانِ عَلَىٰ وَكَانَا عَدْلَيْنِ رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقَّا لِفُلَانٍ، فَوَاخَذَهُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا (٥): إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ، وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا، أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُوْخَذُ مِنْهُمَا أَنْ الْمَالُ، فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدَا (٧) عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

### ١٦٣- بَابُ دِيَةٍ أَهْلِ الْكِتَابِ (^)

• [١٩٥٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : دِيَةُ الْمَرْءِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : قُلْتُ فَنَصَارَىٰ الْعَرَبِ؟ قَالَ : مِثْلُهُمْ .

٥ [١٩٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى فَرَضَ عَلَىٰ عَيْرِهَا ، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الدية» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليهم» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الرجل» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قال» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «منهم» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «شهدوا» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «المرأة» ، والمثبت من الآثار الواردة تحته .

### جِّ تَاكِ الْجُالِعُ قُولِنَ





عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ مِنْ (١) أَرْضِ خَفْعَمَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ بَيْتِهِ ، قَالَ عَمْرُو : فَكَانَ عِبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ مِنْ (١) أَرْضِ خَفْعَمَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ بَيْتِهِ ، قَالَ عَمْرُو : فَكَانَ عِبْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَانْطَلَقَ .

- ٥ [١٩٥٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْمُسْلِمِ .
- [١٩٥٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ شَيْحٍ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
- [١٩٥٧٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ .
- [١٩٥٧٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْمُسْلِمِ . الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ۩ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
- [١٩٥٧٨] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
- [١٩٥٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ خَارِبًا فَاضْرِبْ عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ طِيرَةً (٢) مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَعْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلى» ، والمثبت أليق بالمعنى .

<sup>• [</sup>۷۷۰۷] [شبية: ۲۸۰۲٤].

١٥١/٥]١

<sup>• [</sup>۷۹۰۷] [شيبة: ۲۸۰۲٥].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «طرة» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤٠٢٤٠) معزوًا للمصنف ، وهو عند البيهقي في «السنن الكبرئ» (٨/ ٦٠) من طريق سفيان عن عمرو ، به . . . نحوه .

الطيرة: التشاؤم بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة: طير) .

#### المُصَنَّفُ لِلْمُا مِعَنُدَا لِأَوْا فَيَ





- [١٩٥٨٠] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ (١) فِيهِ أَبُو مُوسَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: إِنْ كَانَ خَلْقًا أَوْ عَادَةٍ فَأَقِدُهُ مِنْهُ.
- [١٩٥٨١] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَرَضِ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ .
- [١٩٥٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ .
- [١٩٥٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ (٣) فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَىٰ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ ، فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَىٰ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ .
- [١٩٥٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمِ .
  - [١٩٥٨٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ .
- [١٩٥٨٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْمُهْلِمِ . الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
- [۱۹۰۸۷] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِـشَامِ بْـنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : دِيَـةُ الـذِّمِّيِّ خَمْسُمِائَةِ دِينَارِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «إليه»، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) أهل الذمة : المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ذمم) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «المجوسي» ، والتصويب مما سبق : (١٠٩٥٤) .





- [١٩٥٨٨] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
- ٥ [١٩٥٨٩] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .
- ٥ [١٩٥٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُ وِدِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ، وَكُلِّ ذَمِّيِّ، مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَيْةِ، وَالْمَجُوسِيِّ، وَكُلِّ ذَمِّيِّ، مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِ عَيَيْةِ، وَالْمَعْلَىٰ وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْمَانَ، حَتَّىٰ كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا، وَأَعْطَىٰ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمْرَ، وَعُمْمَانَ، حَتَّىٰ كَانَ مُعَاوِيَةُ فَي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَةً اللَّهِ وَعُمْرَ، وَعُمْرَهُ وَلَى النَّعْمُ وَلَاكَ النِّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَاوِيةً فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمَا مِنْهُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمْ يَقْضِ لِي أَنْ أَذَاكِرَ (١) ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ ، فَأَخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيةُ تَامَّةً لِأَهْلِ الذِّمَّةِ ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : دِيَتُهُ أَرْبَعَهُ آلَافٍ فَقَالَ : إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَدِيَةُ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ عَلَىٰ كَتَابِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَدِيَةُ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ .

• [١٩٥٩١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلُهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .

٥[١٩٥٩٠][شبية: ٢٨٠٢٣، ٢٨٠٢٤].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل: «أذكر»، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (۸/ ۱۱۹) حيث أورده عن معمر، به .

۵[٥//٥١ ب].





قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَتَلَ<sup>(١)</sup> خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ .

- [١٩٥٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٥٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَة ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : دِيَةُ الْيَهُ وِدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَكُلِّ ذَمِّيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . قَالَ أَبُو حَنِيفَة : وَهُوَ قَوْلِي .
- •[١٩٥٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَا (٣) يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً (٤) ، فَقَضَىٰ فِيهِ (٥) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم .
- •[١٩٥٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .

وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا.

•[١٩٥٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ؛ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «وقيل» ، والتصويب من : «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٢٣) ، «الجوهر النقي» لابن التركماني (٨/ ٣٣) معزوًا فيهما للمصنف .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عبد الله» ، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣٢٩٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: "إنسانا" ، وهو تحريف ، والتصويب من المصدر السابق . وينظر: "الجوهر النقي" (٨/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) **الغيلة**: الخُفية ، والاغتيال ، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. (انظر: النهاية ، مادة: غيل).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن الدارقطني» . وينظر المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۱۹۵۹۵] [شيبة: ۲۸۰۱۵].

- ه [١٩٥٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَصَالِحٍ وَإِسْمَاعِيلَ (١) بُنِ مُحَمَّدٍ قَالُوا: عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ (٢) كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ ، جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .
- [١٩٥٩٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُ ودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .

قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا.

- [١٩٥٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالتَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْذِّمِّيِّ دِيَةُ الْذِّمِّيِّ دِيَةُ الْذِّمِيِّ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْذُمِّيِّ دِيَةُ الْذُمِّيِّ دِيَةً الْذُمِّيِّ دِيَةً الْذُمِّيِّ دِيَةً الْذُمِّيِّ دِيَةً الْمُسْلِم .
- [١٩٦٠٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُ ودِيً وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ.

### ١٦٤- بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

- ٥ [١٩٦٠١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ. كَتَبَ النَّبِيُّ عَيْقَةً فِي الْكِتَابِ<sup>(٣)</sup> الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: «أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ.
- [١٩٦٠٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذَّمِّيَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . الذِّمِّيَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من : «الجوهر النقي» (٨/ ١٠٣) ، «نصب الراية» (٤/ ٣٦٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ومعاهد» ، وهو وهم ، والتصويب من «الجوهر النقي» .

<sup>• [</sup>۱۹۵۹۹] [شيبة: ۲۸۰۲۱].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «الكتب»، والتصويب من «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» للخلال (ص ٣١٨) من طريق المصنف، به .

### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْاَزَاقِ إِ





- ٥ [١٩٦٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَـالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ شُـعَيْبٍ قَـالَ : قَـضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ .
- [١٩٦٠٤] عِبرَارَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَلَا الْمَمْلُوكِ.
- ٥ [١٩٦٠٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ وَالْمَدُ الْمُسْلِمُونَ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (١) ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٢) ، وَيَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ (٣) فِي عَهْدِهِ » .
- ٥ [١٩٦٠٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْقِرَابِ (٤)، فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: الْمُؤْمِنُونَ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ الدِمَ الْهُمُ ، وَيَسْعَىٰ بِنِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ اللهُ .
- ٥ [١٩٦٠٧] عِد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :
  - ٥ [٥٩٦٠٥] [شيبة: ٢٨٥٤٨].
- (١) يد على من سواهم : مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل ، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل ، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة ، وفعلهم فعلا واحدا . (انظر : النهاية ، مادة : يد) .
  - (٢) تكافؤ الدماء: التساوي في القصاص والديات. (انظر: النهاية ، مادة: كفأ).
- (٣) ذو العهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على أهل الذمة من اليهود والنصارئ، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما . (انظر: النهاية، مادة: عهد).
- ٥[١٩٦٠٦][التحفة: س ١٠٢٧٩ ، خ ت س ق ١٠٣١١ ، د س ١٠٢٥٧ ، م س ١٠١٥٢ ، د ١٠٢٧٨ ، س ١٠٠٣٣ ، خ م دت س ١٠٣١٧ ، س ١٠٢٥٩][شيبة : ٢٨٠٤٨، ٢٨٠٤٢].
  - (٤) في الأصل : «القرآن» ، ولعله وهم من الناسخ ، والمثبت هو الموافق للسياق .
    - ١ [٥/ ٢٥٢ أ].
- ٥[١٩٦٠٧][التحفة: د ١٠٢٧٨، خ م د ت س ١٠٣١٧، م س ١٠١٥٢، س ١٠٢٥٩، س ١٠٢٥٣، س ١٠٢٧٩، دس ١٠٢٥٧، خ ت س ق ١٠٣١١][شيبة : ٢٨٠٤٨، ٢٨٠٤٢].



قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ (١) الْحَبَّة، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (٢) ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ وَمَا فِي (٢) الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ وَمَا فِي (٣) الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر.

- [١٩٦٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَهُ لَشَامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ فَجَعَلَ عُمَرُ دِيتَهُ.
- •[١٩٦٠٩] عبد الزَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ مَكْحُولِ، أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَـهُ زَيْـدُ بْـنُ ثَابِـتٍ: أَتُقِيـدُ عَبْـدَكَ مِـنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَـهُ زَيْـدُ بْـنُ ثَابِـتٍ: أَتُقِيدُ عَبْـدَكَ مِـنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَـهُ زَيْـدُ بْـنُ ثَابِـتٍ: أَتُقِيدُ عَبْـدَكَ مِـنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَـهُ زَيْـدُ بْـنُ ثَابِـتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِـنْ أَخِيكَ (٤٠)؟
- ٥ [١٩٦١٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمَا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: قَدْ عَلِمْتُ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، يُوَاثَرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَلِيْهُ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَلِمْتُ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، يُوَاثَرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَازًا فَرَضِيَ بِهِ.
- •[١٩٦١١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ. الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ.
- •[١٩٦١٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُسَلِّمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا؟ قَالَ : وَيَتَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يُعَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ : لَا .

<sup>(</sup>١) الفلق: الشقّ. (انظر: النهاية، مادة: فلق).

<sup>(</sup>٢) النسمة: النفس والروح. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١/ ٣٧٥) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبدك من أخيك» بدله في الأصل: «أخاك من عبدك» ، ولا يستقيم به السياق ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ٩٤) فيما عزاه لمكحول عند البيهقي .





- ٥ [١٩٦١٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (١) الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ اللَّبِيِّ وَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَقَى (٢) بِذِمَتِي». إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَقَى (٢) بِذِمَتِي».
- •[١٩٦١٤] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ.
- [١٩٦١٥] عِبالزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ .
  - [١٩٦١٦] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٦١٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ ، أَوْ قَالَ : الْحِيرَةِ (١٤) ، فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ بَعْمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَىٰ أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ ، أَوْ قَالَ : الْحِيرَةِ (١٤) ، فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنِ ادْفَعْهُ إِلَىٰ وَلِيَّهِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ . قَالَ : فَدُفِعَ (٥) إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنْقَهُ ، وَأَنَا أَنْظُرُ .
- [١٩٦١٨] قال مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِم وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنٍ : أَنْ غَرِّمْهُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارِ ، وَلَا تَقْتُلْهُ .
- •[١٩٦١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَحْسِبُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ: أَنْ يُقَادَ صَاحِبَهُ، فَجَعَلُ وا(٢)

٥ [١٩٦١٣] [التحفة: د ١٨٩٥٧].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «سنن الدارقطني» (٣٢٦٠)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨١٣)، من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى: «وقد» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>• [</sup>۱۹٦١٤] [شيبة: ٢٨٠٣٨].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ٣٣٧) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحرة» ، وهو وهم ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يدفع» ، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق . وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فجعله» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ٩٧) معزوًا لعبد الرزاق.





يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ ، قَالَ: لَا ، حَتَّىٰ يَأْتِينِي (١) الْغَضَبُ ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تُقِدْهُ مِنْهُ .

- ٥ [١٩٦٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ (٢)، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرُمُلَةً (٣)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيٍّ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدَة بِغَيْرِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرُمُلَةً (٣)، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ النَّبِيُ عَيْلِيٍّ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدَة بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامُ ﴿ عَلَيْهِ الْجَنَةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ».
- ٥[١٩٦٢١]عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . . مثْلَهُ .

### ١٦٥- بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

- [١٩٦٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ؟
- [١٩٦٢٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ: يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ؛ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيةَ.
- ٥ [١٩٦٢٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِقِ، فَأُتِي بِهِ النَّبِيُ ﷺ، فَأَمَرَ (١٤) بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّىٰ يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّىٰ مَاتَ.

<sup>(</sup>١) قوله: «لا ، حتى يأتيني» وقع في الأصل: «لا يأتي حتى يأتي» ، وما أثبتناه من المصدر السابق هو الأشبه .

٥[١٩٦٢٠] [التحفة: س ١١٦٥٦)، د س ١١٦٩٤، س ١١٦٦٧] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم عم الاتحاد] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم عم الاتحاد] [التيبة: ٢٨٥٢٣].

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «عبيدة» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٥٢) من طريق المصنف ، به ، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن الأشعث بن ثرملة» وقع في الأصل: «الأشعث عن مر . . . العجل» كذا ، وهو تحريف ، والتصويب من المصدر السابق . وينظر: «السنن الكبرئ» للنسائي (٨٩٩٨) .

١٥٢/٥] ١٥٢ ب].

٥ [ ١٩٦٢٤ ] [التحفة: م دس ٩٥٠ ، خ م دس ق ١٦٣١ ، خ س ١١٨٨ ، ع ١٣٩١ ] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧ ] [الإتحاف: عه طح حم

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقال: وأمر»، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ١٦٣) من طريق المصنف، به. ومما تقدم عند المصنف (١٠٩٣١)، (١٩٣٢٩).





•[١٩٦٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا، قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَعَبْدُ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

### ١٦٦- بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ (١) أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- •[١٩٦٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَىٰ ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ . وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسِ الثَّالِثَةَ .
- [١٩٦٢٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ.
- [١٩٦٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَضَىٰ عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا (٢) مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ (٣) ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ .
- ٥ [١٩٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي فِي فِدَاء رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَقَضَىٰ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَىٰ (٤) فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرِ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلَّ إِنْسَانٍ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أَنْثَىٰ، وَقَضَىٰ فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَىٰ فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بَوَصِيفَيْنِ، وَقَضَىٰ فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بَوَصِيفَيْنِ، وَقَضَىٰ فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَىٰ فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بَوَصِيفَيْنِ، وَقَضَىٰ فِي مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا، ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يَعْتِقُ أَبُوهُ، وَقَضَىٰ فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتِّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي أَبُوهُ، وَقَضَىٰ فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الرَّعِلِ وَالْمَرْأَة وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الرَّعُلِ وَالْمَرْأَة وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي

<sup>(</sup>١) السبي: ما غُلب عليه من بني آدم واستُرِقّ، والجمع: سبايا. (انظر: المشارق) (٢/٢٠).

<sup>(</sup>٢) قوله : «في أولادها» مكانه في الأصل : «بالملة» كذا ، والمثبت مما تقدم عند المصنف (١٣٩٤٧) ، والضمير فيه يعود على الأمة التي ينكحها الرجل وهو يرئ أنها حرة فتلد .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يسلم» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف (١٣٩٥٤) عن عكرمة مرسلا، وهو في الذي بعده.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وفدية» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف عن عكرمة .





الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمِّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وسَمِعْتُ أَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمِّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَهْلَ الرِّدَةِ.

- ٥ [١٩٦٣٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي فِي الْدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ (١) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلِّ إِنْ سَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَقَضَىٰ فِي وَلَدِها مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، وَقَضَىٰ فِي وَلَدِها مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، وَقَضَىٰ فِي وَلَدِها مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، وَقَضَىٰ فِي مَرَاثُهُ مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوهُ، وَقَضَىٰ فِي سَبْيِ يَعْدِيهِ (٢) مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا، وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوهُ، وَقَضَىٰ فِي سَبْيِ الْإِبِلِ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ.
  - [١٩٦٣١] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ.
- [١٩٦٣٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِمِائةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ ١٠.
- ه [١٩٦٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ طَاوُسًا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِاً قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ، أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبلِ، وَفِي الْمَوَالِي يِعَبْدَيْنِ، أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبلِ، وَفِي الْمَوَالِي يِعَبْدِ، أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبلِ. قَالَ عَمْرُو: سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي الْعَرَبِيِ بِعَبْدٍ، أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبلِ. قَالَ عَمْرُو: سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيمٍ .

# ١٦٧- بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ

• [١٩٦٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَـالَ : لَا تَقْـتَصُّ الْمَوْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشهانهائة» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف (١٣٩٥٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وفدية» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف.

١ [٥/ ٣٥٠ أ] .

<sup>• [</sup>١٩٦٣٤] [شبية: ٢٨٠٦١].



• [١٩٦٣٥] عبد الرّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَاهُمْ، وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ عُلَامَهُ، أَوِ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ، قَالَ: لَا عَقَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا قَوْدَ، قَلَ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ، إِذَا كَانَ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ، قَالَ: لَا عَقَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا قَوْدَ، قَلَ الضَّرْبُ أَوْ كَثُر، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الشَّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ، قَالَ: لَا عَقَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا قَوْدَ، قَلَ الضَّرْبُ أَوْ كَثُر، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ وَيُعْتَدِي عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتُوى عَلَى يَدَيْهِ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ وَلَا أَنْ يَعْتَدِي عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتُوى عَلَى يَدَيْهِ، فَيَجِبُ الْعَقْلُ ، بِأَنْ يَحْلِفَ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا: لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا (١) عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ.

#### ١٦٨- بَابُ الْمُحَارَبَةِ

- [١٩٦٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : الْمُحَارَبَةُ السَّرْكُ . وَعَبْدُ الْكَرِيمِ . وَأَقُولُ أَنَا : لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيِّ وَعَيْدَ أَحَدٌ إِلَّا أَشْرَكَ .
- ٥ [١٩٦٣٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلِ، وَكَمْ وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَأَتُوا النَّبِيَ عَيَيْ : فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، وَشَكُّوا حُمَّاهَا: فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيَيْ بِذَوْدٍ، وَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيَيْ بِذَوْدٍ، وَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِي عَيَيْ بِذَوْدٍ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ، فَاجْتَووُا الْمَدِينَةِ، وَشَكُوا حُمَّاهَا: فَأَمْرَ لَهُمُ النَّبِي عَيَيْ بِذَوْدٍ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، فَانْطَلَقُوا كَتَى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيةِ الْحَرَّةِ (٢)، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِي النَّبِي عَيْقَ ، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيَقِي فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيَقِي فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيَقِي فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيَقِي فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «زاده» ، ولعله وهم من الناسخ ، والمثبت هو الموافق للسياق .

<sup>0[</sup>۱۹۶۳] [التحفة: خ ۶۳۷، س ۹۹۷، خ م ۱۶۰۲، خ ۱۲۷۷، د ۱۸۹۰۳، خت ۱۱۳۵، س ۷۵۷، م ۱۹۹۳، س ۷۰۵، خت د ت س ۱۱۵۸، د ت س ۳۱۷، م ت س ۸۷۵، ق ۷۲۸، س ۱۳۸۹، س ۱۶۲۱، خ م س ۱۱۷۲، خ د ۱۹۲۹، م س ۷۸۲، د ت ۲۱۲، س ۱۹۶] [شیبة: ۲٤۱۱۵]، وتقدم: (۱۸۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) الحرة : أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار ، وجمعها : حرات وحرار ، والمراد هنا : حرة بني بياضة ، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٩٨) .



أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّىٰ مَاتُوا ، قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّمَا جَزَّرُواْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [المائدة: ٣٣] الْآيَةَ كُلَّهَا .

٥ [١٩٦٣٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ (١) النَّبِيَّ ﷺ مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ (٢)، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.

ه [١٩٦٣٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّهُ : سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَدْ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَدْ أَسْدَمْنَا ، وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَة ، قَالَ : «فَكُونُوا فِي لِقَاحِي ، تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ ، أَسْلَمْنَا ، وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَة ، قَالَ : «فَكُونُوا فِي لِقَاحِي ، تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ ، أَسْلَمْنَا ، وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَة ، قَالَ : «فَكُونُوا فِي لِقَاحِي ، تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ ، وَتَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهِ : ٣٣] الْآيَة .

٥ [١٩٦٤٠] عبد الزان ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى إِلَى لِقَاحِهِ ، عَنْ مَاتُوا ﴿ هَزْ لَا : فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِي عَلَى إِلَى لِقَاحِهِ ، مَاتُوا ﴿ هَزْ لَا : فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِي عَلَى لِقَاحِهِ النَّبِي عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا ، فَطُلِبُوا ، فَأُتِي بِهِمُ النَّبِي يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَى صَحُوا ، ثُمَّ خَدَوْا (٢) عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا ، فَطُلِبُوا ، فَأُتِي بِهِمُ النَّبِي عَلَى مَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ مَا لَقُومَا ، فَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَة : فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿إِنَّمَا جَزَرَوُا ٱللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [المائدة : ٣٣] قَالَ : فَتَرَكَ النَّبِي عَلَى اللهُ سَمَلَ الْأَعْيُنِ بَعْدُ .

• [١٩٦٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْكَلْبِيِّ قَالُوا : فِي هَــــنِهِ الْآيَةَ : ﴿ إِنَّمَا جَزَرُوا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [المائدة : ٣٣] قَالُوا : هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٢) اللقاح: جمع لَقُوح، وهي الناقة ذات اللبن. (انظر: النهاية، مادة: لقح).

٥[١٩٦٤٠] [التحفة: د١٤١٤١]. ١٩٦٤٠]

<sup>(</sup>٣) الغدو: السير أول النهار، والغدوة ما بين صلاة الغداة (الفجر) وطلوع الشمس. (انظر: النهاية، مادة: غدا).





يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذُ مَالًا قُتِلَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ ، فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ نُفِي ، وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ ، فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ نُفِي ، قَالُوا (١٠): وَأَمَّا قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم ﴾ [الماندة: ٣٤]: فَهَذِهِ قَالُوا (١٠): وَأَمَّا قَوْلِهِ ، مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْتًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُ وَلَهُ مُ حَرْبٌ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ ، أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى .

- [١٩٦٤٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ أَصَابَ دَمّا قُتِلَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمّا وَمَالًا صُلْبِ ، وَإِنْ أَصَابَ مَالًا ، وَلَمْ يُصِبْ دَمّا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
- [1978٣] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ : ﴿ إِنَّمَا جَزَرَوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [المائدة : ٣٣] ، إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ .
- [1978] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ ، أَوْ يُصْلَبَ ، أَوْ يُصْلَبَ ، أَوْ يُضْلَبَ ، أَوْ يُضْلَنِهِ ، أَقُ يُخْفَى ، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فُعِلَ بِهِ ، فَمَتَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، أَوْ يُنْفَى ، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فُعِلَ بِهِ ، فَمَتَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، كُلَّمَا (٢) السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُ مَا لا (٣) نُفِي ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، كُلَّمَا (١٤) سُمِعَ بِهِ (٥) فِي أَرْضِ طُلِبَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «قال» ، والمثبت هو الموافق للسياق .

<sup>• [</sup>۲۹۲۶] [شيبة: ٥٢٢٩٧، ٥٣٤٣].

<sup>• [</sup>١٩٦٤٣] [التحفة: دس ١٩٦٤٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خاف» ، ولا يستقيم به المعنى ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) قوله: «يأخذ مالا» تصحف في الأصل إلى: «يأخذه إلا» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كما» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٨/ ٣٨٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

## جِئِ تَا اِجُالِعُقُولِ





- [١٩٦٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ : إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لَا يُدْرَكُوا ، فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ ، وَإِلَّا نُفُوا حَتَّىٰ يَلْحَقُوا بِبَلَدِهِمُ (١) .
- [١٩٦٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَوْنُ وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ كَافِرًا يَلْحَوْنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا وَلَكَ الْإِمَامُ قَالَ: إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا وَلَا عَنْهُ مَا جَرَّ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ.
- [١٩٦٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا (٢) ، قَالَ : لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ ، وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ ، وَلَكِنْ لَوْ فَرَ إِلَى الْعَدُو ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا (٢) ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً .
- [١٩٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَارَبُوا، فَأَحِدُوا، فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، وَلَا يَعْفُونَ، وَاقْتُصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُوا وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، مَا جَرُوا وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، أَوْ صَلَبَهُمْ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ١٤، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْ خِلَافٍ ١٥، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَ (٣)، وَتَرَكَ مَا بَقِيَ.
- [١٩٦٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حَارَبُوا ، فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمَّا وَلَا مَالًا ، حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ .

وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بلدهم» ، والتصويب من «المحلي» (١٢/ ٩٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ثانيا» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٨/ ٣٩٨) من طريق هشام ، به .

١ [٥/٤٥٥] أ].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منهم» ، وما أثبتناه هو الموافق للسياق.

# المُصِنَّفُ لِللِمُ الْمُعَالِّكُ اللَّهُ الْمُعَالِّكُ الْمُؤَافِيِّ





- •[١٩٦٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : فِي السَّادِقِ يَتُوبُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ تَائِبٍ قَطْعٌ .
- [١٩٦٥١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ حَرْبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ .
- [١٩٦٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَـالَ : عُقُوبَـةُ الْمُحَـارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ ، لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ، ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ .
- [١٩٦٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ : وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِنِ اصْطَلَحُوا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، فَإِنْ قَتَلَ أَخَا الْمُوعِ أَوْ أَبَاهُ (١) ، فَلَيْسَ إِلَىٰ طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَسَعَىٰ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ .
- [١٩٦٥٤] عبد النوزين من ابن جُريْم ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ (٢) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، الدِّينَ ، وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَىٰ طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَىٰ طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَاسْعَىٰ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ (٣) .

<sup>(</sup>١) قوله: «أو أباه» تصحف في الأصل إلى: «أولياؤه» ، والتصويب من «المحاني» (٢٨/١٢ - ٢٨٩) من طريق المصنف ، به ، بنحوه .

<sup>• [</sup>۱۹۲۵۴] [شيبة: ۲۹۲۲۰].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «أن» ، والصواب ما أثبتناه ، وتقدم مثله عند المصنف (١٤٦٢١). وهو في «المحل» (٢٨/ ٢٨٨ – ٢٨٩) بدون ذكر عمر بن عبد العزيز ، ووقع مثله فيها تقدم عند المصنف (١٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من شيء» ، والتصويب من «المحلي».



#### ١٦٩- بَابُ اللِّصّ

- [١٩٦٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (١): اللَّصُّ مَتَىٰ يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ، وَقَطَعُوا السَّبِيلَ، وَقَاتَلُوا، فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا، لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ، وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُقْطَعْ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: هُوَ مُخَارِبٌ فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
- [١٩٦٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِـصَّا فِي دَارِهِ : فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْلَا أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لَضَرَبَهُ بِهِ .
- [١٩٦٥٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: فَلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ لَكَ بَيْتَكَ لَا يَحِلُّ لَكَ عَلْيُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَكِنَّهُ يَحِلُ لَكَ نَفْسُهُ.
- [١٩٦٥٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اللِّصُ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.
- [١٩٦٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ لَا يَرَىٰ بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا .
- [١٩٦٦٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
  يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُهُ.

# ١٧٠- بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

٥ [١٩٦٦١] عِدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «يعطي عطاء» ، ولعله وهم من الناسخ.

٥ [ ١٩٢٦] [ النحفة: س ١٩٤١ ، س ٨٩٠٠ ، س ٨٨٤٠ ، م ١٦٢٨ ، دت س ٨٦٠٨] [ الإتحاف: حم ١١٦٢٣] ، وسيأتي: (١٩٦٦٥ ، ١٩٦٦٧ ) .

### المُصِّنَّهُ يُ اللِمُ الْمُعَامِّلُوا لَوَّا الْوَالْقَالِقُ





- طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ (٢) فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ».
- ٥ [١٩٦٦٢] عبد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ <sup>(٣)</sup> عَاصِمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَاشِمَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَالِيْهِ قَالَ : «مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ» .
- ٥ [١٩٦٦٣] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَـوْفٍ ، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نَفَيْلٍ قَـالَ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نَفَيْلٍ قَـالَ : هَنْ سَمِعْلُ ( ) ، عَنْ سَعِيدِ ( ) بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نَفَيْلٍ قَـالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْكُ اللَّهُ عَلْ : «مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ، طُوِّقَهُ ( ) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . قَـالَ مَعْمَدُ : وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » .
- ٥ [١٩٦٦٤] عبر الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْةٍ قَالَ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من : «المعجم الكبير» (١٣/ ٣٧٢) ، «المعجم الأوسط» عقب (٢٩٣٩) كلاهما للطبراني ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن» ، وليس فيمن روى عن عروة من اسمه: سليهان بن عاصم ، وما أثبتناه أشبه بالصواب.

٥[١٩٦٦٣] [التحفة: م ٤٤٥٧، خ ٤٤٦٠، دت س ق ٤٥٦١، ت ٤٤٦١، خ م ٤٤٦٤] [الإتحاف: حب ش حم ٥٨٧٦] [شيبة: ٢٢٤٤٦].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبد الرحمن بن عمروبن سهل» وقع في الأصل: «عبد الرحمن بن سهيل»، وهو خطأ، والتصويب من «جامع الترمذي» (١٤٧٨) من طريق المصنف، به، بالطرف الأخير.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «سعد» ، والتصويب من المصدر السابق .

۵[٥/١٥٤ ب].

<sup>(</sup>٦) **طوقه الشيء**: خسف به الأرض حتى تصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق . وقيل : هو أن يُطوق حملها يوم القيامة ، أي يُكلِّف . (انظر : النهاية ، مادة : طوق) .

٥[١٩٦٦٤] [التحفة: م ٤٤٥٧، خ ٤٤٦٠، ت ٤٤٦١، خ م ٤٤٦٤، د ت س ق ٤٥٦] [الإتحاف: حب ش حم ٥٨٧٦] [شيبة: ٢٨٦٢٨]، وتقدم: (١٩٦٦٣).

- ٥ [١٩٦٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ (١) فَبَلَغَ ذَلِكَ (٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (٣) فَلَيِسَ سِلاَحَهُ هُ وَ وَمَوَالِيهِ وَغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا وَمَوَالِيهِ وَغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَعْوَيَةً أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ»، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ»، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ .
- ٥ [١٩٦٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنُ دِينَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ (٤) دُونَ الْوَهْطِ (١)، قَالَ: مَا لِي (٥) لَا أُقَاتِلُ دُونَهُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ». قُلْتُ لَهُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ؟ قَالَ: عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
- ٥ [١٩٦٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَىٰ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ
- ٥[١٩٦٦][التحفة: م ٨٦١١، س ٨٩٠٠، دت س ٨٦٠٣، س ١٩٤١، س ٨٨٤٠]، وتقدم: (١٩٦٦) وسيأتي: (١٩٦٦٦، ١٩٦٦٧).
- (١) تصحف في الأصل إلى: «الرهط» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١١/ ٣٣٥) من طريق المصنف، به .
  - الوهط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. (انظر: النهاية ، مادة: وهط).
    - (٢) في الأصل: «بذلك» ، والتصويب من «المحلى».
    - (٣) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من المصدر السابق .
- ٥ [ ١٩٦٦ ] [ التحفة : س ٨٩٠٠ ، دت س ٨٦٠٣ ، س ٨٨٤ ، س ١٩٤١ ، م ١٦٨ ] [شيبة : ٢٢٦٣] ، وتقدم : (١٩٦٦ ، ١٩٦٥ ) ، وسيأتي : (١٩٦٧ ) .
  - (٤) في الأصل: «لقتال» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٣٣٥) من طريق المصنف ، به .
    - (٥) في الأصل: «ما أبالي» ، والتصويب من المصدر السابق.
- ٥[١٩٦٦٧] [التحفة: دت س ٨٦٠٣، س ٨٨٤٠، س ٨٩٠٠، م ٨٦١١، س ١٩٤١] [الإتحاف: حم عه ١١٦٣٣] [شيبة: ٢٣٦٧٦]، وتقدم: (٢٦٦١، ١٩٦٦، ١٩٦٦٠).





أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ ، وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ ، رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (١) فَوَعَظَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قُتِلَ عَلَىٰ مَالِهِ فَهُ وَ شَهِيدٌ».

- ٥ [١٩٦٦٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
- ٥ [١٩٦٦٩] عبد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ النَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ مَزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِهُ قَالَ : «مَنْ قَاتَلَ دُونَ نَفْسِهِ حَتَّىٰ يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ قَتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ قَتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ قَتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ مَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ مَنْ مَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُو مَنْ مَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُو مَنْ مَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُو مَنْ قَتِلَ فَي عَنْبِ اللَّهِ فَهُو مَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُو مَنْ قَتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُو مَنْ قُتِلَ فَي عَلَى فَا مَنْ قُتِلَ فَيْ عَلَى فَا لَا مُنْ قُتُلُونُ مَا لَهُ عَنْ مَا لَا عَلْمُ مَنْ قُتِلَ فَيْ عَلَى فَيْ عَاللَّهُ فَهُو مَنْ قُتِلَ فَيْ عَلَى فَاللَّالِهِ فَهُو مَنْ قُتِلَ فَالَ اللَّهُ فَالَالَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَعُلُولُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَتُلُولُونَ أَنْ اللَّهِ فَهُو مُنْ قُتُلُ فَنْ عُتِلَ فَي عَنْبِ اللَّهِ فَهُو مُنْ قُتُلُولُونَ أَنْ اللَّهِ فَلَوْ مُنْ قُلْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلَا لَا لَاللَّهُ عَلَيْ لَا لَا لَعْلَالِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْلُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَالَالِهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَالْكُولِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَ اللْعَلَالَ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالَ اللْعَلَالَ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالَكُولُولُ اللْعَلَالِهُ عَلَالْمِ
- ٥ [١٩٦٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» .
- ٥ [١٩٦٧١] عبد النّبِي عَنِي الثّورِيّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَنَي الثّورِيّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَنُ مَتَاعِي؟ قَالَ: «فَكُرُهُ بِاللّهِ» قَالَ: «تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ «فَكُرُهُ بِاللّهِ» قَالَ: «قَالَ: «تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ» قَالَ: «فَأْتِ السّلْطَانَ» قَالَ: «فَالْ : «فَأْتِ السّلْطَانَ» قَالَ: «فَأْتِ السّلْطَانَ» قَالَ: «فَأَتِ السّلْطَانَ» قَالَ: «قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ اللّهُ لَكُونُوا بِحَضْرَتِي قَالَ: «قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ اللّهُ اللّهِ لَكَ السّلْطَانُ عَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ اللّهُ اللّهَ لَكَ اللّهُ لَكَانَ عَنِي ؟

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمر» ، والتصويب من الحديثين قبله ، و «المحلي» (١١/ ٣٣٦) .

٥[٨٦٦٩٨][شيبة: ٣٨٣٧٢، ١٣٢٨٨].

٥ [١٩٦٦٩] [التحفة: س ٤٨١٢] [شيبة: ٢٨٦٣٠].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عامل» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) قوله : «ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق . وينظر : «تفسير يحيي بن سلام» (١/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٤) الإباء: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبو).





### ١٧١- بَابُ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ (١)

- [١٩٦٧٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ؟ قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَأَخَافُوا الْأَمِنَ.
- [١٩٦٧٣] عبد الرزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، قَالَ : خَرَجَتِ الْحَرُورَاءُ فَنَازَعُوا (٢) عَلِيًّا وَفَارَقُوهُ ، وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ ، فَلَمْ يَهِجْهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَىٰ حَرُورَاء ﴿ فَنَازَعُوا أَنِي فَأَخْيِرَ أَنَّهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ : دَعُوهُمْ ثُمَّ خَرَجُوا فَنزَلُوا حَرُورَاء (٣) فَأُتِي فَأُخْيِرَ أَنَّهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ : لَا حَتَّىٰ يُهْرِيقُوا الدِّمَاء ، وَيَقْطَعُوا بِنَهْرَوَانَ فَمَكَثُوا شَهْرًا فَقِيلَ لَهُ : اغْزُهُمُ الْآنَ فَقَالَ : لَا حَتَّىٰ يُهْرِيقُوا الدِّمَاء ، وَيَقْطَعُوا السَّيِيلَ ، وَيُخِيفُوا الْأَمِنَ فَلَمْ يَهِجْهُمْ حَتَّىٰ قَتَلُوا ، فَعَزَاهُمْ ، فَقُتِلُوا ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُهْرِكُوا فَأُخِذُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا أَيُقْتَلُونَ ؟ قَالَ : لَا .
- [١٩٦٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُونَ ، قَالَ : أَتِي عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ ، وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ (٤) ، وَأَرَادَ قَتْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَرَدْتَ قَتْلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ ، وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ (٤) ، وَأَرَادَ قَتْلَهُ ، فَقَالُوا : اقْتُلْهُ ، لَهُ : أَرَدْتَ قَتْلِي ؟ قَالَ : نِعَمْ ، قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : لِمَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِي لَكَ ، فَقَالُوا : اقْتُلْهُ ، قَالَ : بِمَ اللّهُ عَلَمُ فِي نَفْسِي لَكَ ، فَقَالُوا : اقْتُلُهُ ، قَالَ : بَلْ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي ، فَاقْتُلُوهُ .
- •[١٩٦٧٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ خَارِجِيٍّ بِالسَّيْفِ

<sup>(</sup>١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة ، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها ، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم على النظر : النظر : النهاية ، مادة : حرر ) .

١٥٥/٥] اُ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فتنازعوا» ، والتصويب من كتاب «المحاربة من موطأ ابن وهب» (ص١٣) من طريق ابن جريج ، به ، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى: «جزور» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) البرنس: قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام، أو: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وهو ملبوس المغاربة الآن، ويسمونه: البرنوس أيضا. والجمع: برانس. (انظر: المعجم العربي لأساء الملابس) (ص٦١).





بِخُرَاسَانَ فَأُخِذَ فَكُتِبَ فِيهِ إِلَىٰ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهِ: إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا، فَاجْرَحُوهُ، وَإِلَّا فَاسْتَوْدِعُوهُ السِّجْنَ، وَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْهُ، حَتَّىٰ يَتُوبَ مِنْ رَأْيِ السُّوءِ.

- [١٩٦٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِـ لَالِ الْعَـدَوِيِّ قَـالَ: لَـمْ يَسْتَحِلُ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورَاءِ حَتَّى قَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ.
- ٥ [١٩٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ أَتَيْتُ الْخَوَارِجَ وَإِنَّهُمْ لَأَحَبُ قَوْمِ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَيَ، فَلَمْ أَزُلْ فِيهِمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا، فَقِيلَ لِعَلِيِّ: قَاتِلْهُمْ، فَقَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَقْتُلُوا، فَمَرَّ بِهِمْ فَلَمْ أَزُلْ فِيهِمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: قَاتِلْهُمْ، فَقَالَ: لَا، حَتَّىٰ يَقْتُلُوا، فَمَرَّ بِهِمْ وَجُلُّ فَاسْتَنْكُرُوا هَيْئَتَهُ، فَسَارُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ فَقَالُوا: حَدَّنْنَا مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيْلِا يَقُولُ: مَا سَمِعَ النَّبِي عَيْلاً يَقُولُ: وَمُنْ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمِ، وَالسَّاعِي فِي النَّارِ جَمِيعًا عَلَى السَّاعِي، وَالسَّاعِي فِي النَّارِ جَمِيعًا عَلَى النَّالِ جَمِيعًا عَلَى النَّهِرِ كَانَّهُمَا شِرَاكَانِ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌ فَقَالَ النَّهُرِ، وَالْمَافِي مِنِ ابْنِ حَبَّابٍ قَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ فَحِينَئِذِ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ.
- [١٩٦٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلُ أَحْسِبُهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : أَتَيْنَا الْحَرُورِيَّةَ زَمَانَ كَذَا وَكَذَا ، لَا يَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُمْ عَلَمْ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : أَتَيْنَا الْحَرُورِيَّةَ زَمَانَ كَذَا وَكَذَا ، لَا يَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُمْ عَلَيْ الْمُعْلُونَ مَنْ لَقُوا ، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَتَحَرَّجُ (١) مِنْ قَتْلِ هَـؤُلَاءِ تَأْثُمًا ، وَلَا مِنْ قَتْلِ مَنْ أَرَادَ مَالَكَ (٢) إِلَّا السُّلْطَانَ ، فَإِنَّ لِلسُّلْطَانِ نَحْوا .
- [١٩٦٧٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَتِ الْحَرُورَاءُ عَلَيْنَا فَرَ

٥[١٩٦٧٧][التحفة: خ م ١٤٩٥٣، خ ١٣٢٨٨].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يخرج» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٣٣٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي المصدر السابق : «قتالك» .





أَبِي فَلَحِقَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : قَدِمَتِ الْحَرُورَاءُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ (١) مِنْهُمْ ، وَلَوْ أَدْرَكُونِي لَقَتَلُونِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَفْلَحْتَ إِذَنْ وَأَنْجَحْتَ ، فَقَالَ لَـهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ (٢) جَلَسْتُ وَبَايَعْتُهُمْ إِذَا خَشِيتُ عَلَيَّ الْفِتْنَةَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُفْتَتَنُ فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا (٣) .

- [١٩٦٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُحَرِّضُ يَوْمَ رُزَيْتِ فِي قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ : وَذُكِرَتِ الْخَوَارِجُ عِنْدَ ابْنِ عَامِرٍ (٤) فَذُكِرَ مِنِ اجْتِهَا دِهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادَا مِنَ الْيَهُودِ ﴿ وَالنَّصَارَىٰ ، ثُمَّ هُمْ يَضِلُّونَ .
- [١٩٦٨١] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهِبُ الْمَسْجِدَ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ قِتَالِهِمْ، فَبَيْنَا هُمْ يُبَايِعُونَهُ، أُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبُوهُ، فَجَاءَ، فَمَنَعَهُ.
- [١٩٦٨٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ نَجْدَةَ لَاقَاهُ فَحَلَّ الْبُنُ عُمَرَ ، أَنَّ نَجْدَةَ لَاقَاهُ فَحَلَّ الْبُرَحَهُ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا ، فَأَسْرَحَهُ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْرَحَ هَذَا ؟ كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا فِي أَنْفُسِنَا .
- [١٩٦٨٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِـشَام، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا، وَشَهِدَتْ عَلَىٰ قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فررت» ، ولعله وهم من الناسخ ، والمثبت هو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أني» ، ولعله وهم من الناسخ ، والمثبت هو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل هنا ، ولم يذكر فيه جواب ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن عامر» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «ابن عباس»، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٠٥٦)، والآجري في «الشريعة» (٢٦)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» (٢٣١٥)، كلهم من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، به، بنحوه، وينظر الحديثان الآتيان برقم: (١٩٧١٢)، (١٩٧١٢).

١٥٥/٥]١٠ ب].

<sup>• [</sup>١٩٦٨٣] [شيبة: ٢٨٥٤٢].





بِالْحَرُورِيَّةِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً (١) ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبْتُ إِلَىٰهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا مِمَّنْ (٢) شَهِدَ بَدْرَا كِثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجِ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجِ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ بِعَيْنِهِ، فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدًّ إِلَى زَوْجِهَا، وَأَنْ يُحَدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا.

- [١٩٦٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالِ كَانَ ابْنُ يُوسُفَ أَخَذَهُ مِنْ نَاسٍ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ.
- [١٩٦٨٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ بْنُ فُلَانِ بْنِ مُعَاوِية، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاصْطَرَبَتِ الْخَيْلُ، جَاءَ النَّاسُ إِلَىٰ عَلِيِّ (٣) يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَقَالَ: أَمَا مِنْكُمْ أَحَدُ يَجْمَعُ لِي النَّاسُ إِلَىٰ عَلِيٍّ (٣) يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَقَالَ: أَمَا مِنْكُمْ أَحَدُ يَجْمَعُ لِي كَلَامَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَوْ سِتِّ (٤) حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ (٥) عَلَىٰ كَلَامِ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَوْ سِتِّ (٤) حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ (٥) عَلَىٰ إِحْدَىٰ (٢) رِجْلَيَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ إِنْ أَعْجَبَهُ كَلَامِ ي وَإِلَّا جَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ثانية»، وكذا هو في «المحلى» (۱۱/ ٣٤٤) من طريق المصنف، به، والتصويب من «نصب الراية» (٣/ ٤٦٤) معزوًا إلى المصنف، ويؤيده ما في: «سنن سعيد بن منصور» (٢٩٥٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ١٧٥) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «فيمن» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>١٩٦٨٥] [شيبة: ٣٨٩٥٥].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من: «سنن سعيدبن منصور» (٢٩٤٩)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣) ليس في الأصل، واستدركناه من البيهقي (٨/ ١٧٥) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو ست» ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة، ويدل عليه بقية سياق الحديث.

<sup>(</sup>٥) احتفزت: تضاممت واجتمعت . (انظر: النهاية ، مادة: حفز) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أحد» ، والتصويب من المصادر السابقة .

### كِيَّ الْمُالِعُقُولِ





الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ بِخَمْسٍ وَلَا بِسِتِّ، وَلَكِنَّهُمَا (١) كَلِمَتَانِ قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: هَضْمٌ أَوْ قِصَاصٌ، قَالَ بِيَدِهِ وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ قَالُونَ (٢) ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ كُلَّ شَيْء تَعْقِدُونَهُ، فَإِنَّهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذِهِ وَيَقُولُ: لَكَأَنَّهُ (٣) أَبْطَلَهُ.

- [١٩٦٨٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ، فَهُ وَ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ، فَهُ وَ هَدَرٌ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ: ﴿ وَإِن طَآفِقَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ ﴾ [الحجرات: ٩] هَدَرٌ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ: ﴿ وَإِن طَآفِقَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ ﴾ [الحجرات: ٩] فَتَلَلَ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: فَكُلُّ وَاحِدَةٍ (١٤) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَرَى الْأُخْرَى بَاغِيَةً.
- [١٩٦٨٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا عَرَّفَ وَالْمَ تُعْرَفْ . عَرَّفَ الْفَهْرِ ، فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ ، قِلْدٌ عَرَّفَهَا ، فَلَمْ تُعْرَفْ .
- [١٩٦٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ (٥) ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِصْمَةَ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : بَهَشَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ فَقَالُ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : بَهَشَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ مُفَالُ عَلَيْ يَا اللَّمَالُ اللَّهُمْ وَهَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْ عَلَى عَسْكَرِكُمْ فَهُ وَ مَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي عَسْكَرِكُمْ فَهُ وَ لَكُمْ مَغْنَمٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولكنها» ، والتصويب من: «سنن سعيد بن منصور» ، «مصنف ابن أبي شيبة» .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «كذا» ، وكأنه من الناسخ استشكال ، والتصويب من: «سنن سعيد بن منصور» ، «السنن الكبرئ» للبيهقي .

قالون : كلمة بالرومية معناها : أصبت . (انظر : النهاية ، مادة : قلن) .

<sup>(</sup>٣) في رسمه اضطراب بالأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «واحد» ، والمثبت هو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أصحابهم» ، والتصويب من «المحلي» (١١/ ٣٤٢) من طريق المصنف ، به .





# ١٧٢- بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ (١)

- [١٩٦٨٩] عبد الزاق ، عَنِ الله المن جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَا يُلدَّقَفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَلَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ مَالًا لِمَقْتُولٍ ، يَقُولُ : مَنِ اعْتَرَفَ شَيْتًا فَلْيَأْخُذْهُ .
- •[١٩٦٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي الْمَرَأَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ قَالَتْ : سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَمَا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ يُنَادِي : لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا ، وَلَا مُدْبِرًا ، وَلَا تُذَفِّفُوا عَلَىٰ جَرِيحٍ ، وَلَا تَدْخُلُوا دَارًا ، مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ .
- [١٩٦٩١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَارٌ لِي ، قَالَ : أَرْسِلْهُ ، لَا أَقْتُلُهُ صَبْرًا (٢٠) ، إِنِّي جَارٌ لِي ، قَالَ : أَرْسِلْهُ ، لَا أَقْتُلُهُ صَبْرًا (٢٠) ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، أَفِيكَ خَيْرٌ ؟ بَايعْ ، وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ : لَكَ سَلَبُهُ .
- [١٩٦٩٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أَبِي عَاصِمِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ قَوْمِهِ ، قَالُوا : سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ (٣) : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِهَ ذِهِ السِّيرَةِ؟ السِّيرَةِ؟
- [١٩٦٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ قَتَالِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَّتْ لَنَا دِمَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. (انظر: النهاية، مادة: ذفف).

١[٥/٢٥١أ].

<sup>• [</sup>۱۹۲۹۱] [شيبة: ٣٣٩٤٥].

<sup>(</sup>٢) القتل صبرا: مسك شيء من ذوات الروح حيا، ثم يرمى بشيء حتى يموت. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وما أثبتناه لازم للسياق .





أَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَسْكِتُوا هَذَا حَتَّىٰ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٍّ ، أَرْعُوا هَذَا الْمُتَعَلِّمُ؟ قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ . أَرَائِيُ الْمُتَعَلِّمُ؟ قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ .

• [١٩٦٩٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٍّ إِذَا رَأَىٰ ابْنَ مُلْجِمِ الْمُرَادِيُّ (١) قَالَ :

أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

• [١٩٦٩٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ فَيْرُوزَ أَبَا مُوسَى أَقْبَلَ بِعَبْدَيْنِ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ : وَفَيُرُوزُ الْحَارِثِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ فَيْرُوزَ أَنْ كَلِّمُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ فَيْرُوزَ فَقَتَلَهُمَا مَرُوانُ قَالَ : فَكَتَب إِلَيَ الْيُعِبْدِ اللّهِ بْنِ أَلْحَارِثِ ، أَنْ كَلِّمْهُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلَا عَبْدَنَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَقْتُلَهُمَا أَبُو حُسَيْنِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْ كَلِّمْهُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلَا عَبْدَنَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَقْتُلَهُمَا فَقَالَ : إِنِّي احْتَسَبْتُ الْخَيْرِ فِي قَتْلِهِمَا ، قَالَ : فَعُضْنَا مِنْهُمَا ، قَالَ عُقْبَةُ : فَكَلَّمَتُ مَرُوانَ فَأَبَى فَقُلْتُ : لَئِنْ قَدِمَ مَكَّةً لَتُعِيضَنَ (٢) أَبَا حُسَيْنٍ ، قَالَ : فَقَدِمَ مَكَّةً فَأَعْطَاهُ مَرُوانَ فَأَبَى فَقُلْتُ : لَئِنْ قَدِمَ مَكَّةً لَتُعِيضَنَ (٢) أَبَا حُسَيْنٍ ، قَالَ : فَقَدِمَ مَكَّةً فَأَعْطَاهُ وَيَمْ مَكَةً وَقَتَلَ ابْنُ عَلْقَمَة زِنْجٌ (٣) لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، فَقَتَلَ ابْنُ عَلْقَمَة زِنْجٌ (٣) لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُلْمَة فَالْمَ بْنُ عَلْقَمَة فَأَخْبُر بِعِوضِ مُحَمَّدِ بْنِ أُمَيَة عُلَامًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَتَلَهُمْ نَافِعُ بْنُ عُلْمَتِهِ مَا فَعَلَ مَرُوانُ فَي عُلَامًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ عِلْمَتِهِ .

#### ١٧٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَرُورَاءِ

٥ [١٩٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

<sup>• [</sup>۱۹۲۹٤] [شيبة: ٢٥٥٥٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الملجم»، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٩٧١٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «لتعصين» ، والمثبت هو الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٣) الزنج: جيل من السودان، وهم الزنوج. «الصحاح» (زنج).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عضده» ، والمثبت هو الموافق للسياق .

٥[١٩٦٩٦] [التحفة: خ م ٤٠٨١، خ م س ق ٤٤٢١، خ م د س ١٩٦٦، م د ٤٣٧٠، د ٤٢٧٨، خ م ٤١٧٤، م ٤٠٨٣، د س ٤١٤٤، خ ٤٣٠٤، م ٤٣٧٤، د ١٣١٢، م ٤٣٥٣، م ٤٣١٧، د ق ١٣٣٧] [الإتحاف: عه حب حم ٥٨٠٠]، وسيأتي: (١٩٧٢٣).





أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْسِمُ قِسْمَا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْ صِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ : اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «دَعْهُ! عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «دَعْهُ! فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ ، وَصِيَامَهُ اللَّهِ مَعَ صِيَامِهِ ، يَمْرُقُ ونَ (٢) مِنَ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَيَامَهُ اللَّهِ مَعَ صِيَامِهِ ، يَمْرُقُ ونَ (٢) مِنَ اللَّهِ يَنْظُرُ فِي قَلْدَذِهِ (٤) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي اللَّهِ وَعِيمَامَهُ اللَّهُ مُومَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رِصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي رَصَافِهِ (٢) فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي إِحْدَى يَدَيهِ فَي إِحْدَى الْمَرَاةِ ، أَوْمِثُلُ الْبَضْعَةِ (١٠) تَدَدُورُ (١١) ، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةِ مِنَ النَّاسِ » فَنَزَلَتْ فِيهِمْ : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ فِي ٱلصَّدَقِ فِي ٱلسَّدَقَتِ ﴾ [التوب : ١٥]

النفي : نصل السهم ، وقيل : هو السهم قبل أن ينحت ، وقيل : هو من السهم ما بين الريش والنصل . قالوا : سمي نضيا ؛ لكثرة البري والنحت ، فكأنه جعل نضوا ، أي : هزيلا . (انظر : النهاية ، مادة : نضا) .

النصل: حديدة السهم والسيف . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: نصل) .

<sup>(</sup>١) قوله: «يا رسول الله» وقع في الأصل: «يا رسول»، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٥٦) من طريق المصنف، مه.

۱۵۲/۵] اس].

<sup>(</sup>٢) المروق: الخروج من الشيء . (انظر: النهاية ، مادة: مرق) .

<sup>(</sup>٣) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم. (انظر: النهاية، مادة: رمين).

<sup>(</sup>٤) القذذ: ريش السهم، واحدتها: قُذَّة. (انظر: النهاية، مادة: قذذ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «فديه» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) **الرِّصاف :** جمع : رَصَفة ، وهي : العقب الذي يلوئ على مدخل النصل في السهم . (انظر : الدلائل للسرقسطي) (١/ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «فيه شيء» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «فضله» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) الفرث: بقايا الطعام في الكرش. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرث).

<sup>(</sup>١٠) البضعة: القطعة من اللحم. (انظر: النهاية ، مادة: بضع).

<sup>(</sup>١١) **التدردر** : الترجرج، أي : تجيء وتذهب، وأصلها : تتدردر، فحذفت إحدى التاءين تخفيف . (انظر : النظر النهاية، مادة : دردر) .



الْآيَةُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ ، وَأَنَا مَعَهُ (١) جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٥ [١٩٦٩٧] عِدِ الرزاق ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهَنِيُّ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ (٢) عَلِيً الَّذِينَ سَارُوا إِلَىٰ (٣) الْخَوَارِج، فَقَالَ عَلِيٌّ وَيَنْتُ (٤): أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، لَيْسَتَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ (٥)، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ ﷺ؛ لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَـهُ عَـضُدٌ وَلَـيْسَ لَـهُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ ، مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ» أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْل الشَّام وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَـؤُلَاء الْقَوْمَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ ، وَأَغَارُوا فِي سَرْح (٢) النَّاسِ ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ . قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ : فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا ، حَتَّى قَالَ : مَرَرْنَا عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ ، كَمَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معهم» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥[ ١٩٦٩ ] [التحفة : م د ١٠١٠ ، س ١٠٢٥ ] [شيبة : ٢٤٣٤ ، ٢٢٢ ، ٥٦١ ، ٢٢٤٢ ، ٢٤٠٩ ، ٢٤٠٩ ، ٢٤٠٩ ، ٢٤٠٩ ، ٢٤٣٠ . ٢

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح مسلم» (١٠٧٧/ ٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «على» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله : «على فيمنف » ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل هنا وفي الموضعين بعده: «شيء» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) السرح والسارحة: الماشية. (انظر: النهاية، مادة: سرح).





نَاشَدُوكُمْ ، يَوْمَ حَرُورَاءَ ، فَرَجَعُ وا(١) فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ ، وَسَلُوا السَّيُوف ، قَالَ : وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ : وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ : فَقَامَ عَلِيٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَ : فَقَامَ عَلِي يَنفُسِهِ ، حَتَّى أَتَى نَاسًا ، قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَقَالَ : أَخَرُوهُمْ ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَئِي الْأَرْضَ ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ . فَقَامَ إِلَيْهِ (٢) عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ يَلِي الْأَرْضَ ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ ، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ . فَقَامَ إِلَيْهِ (٢) عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ يَلِي الْأَرْضَ ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : عَلَى اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ وَلَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا الْكُورَانُ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ وَلَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا الْمَوْمِنِينَ ، اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا الْمَوْمَ يَعْفِى . وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاقًا ، وَهُو يَحْلِفُ . وَاللَّهِ اللَّهُ يَنْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاقًا ، وَهُو يَحْلِفُ .

- ٥ [١٩٦٩٨] عبد الزَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقَةً ، حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي (١٤) سَلَمَة ، قَالَ جَابِرٌ : وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةً ، وَأَنَا مَعَهُ ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ ، وَأَنَا مَعَهُ ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ .
- ٥ [١٩٦٩٩] عِمالِزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْبَنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ حِينَ قَتْلِ أَهْلِ النَّهْرِ: آيَتُهُمْ رَجُلٌ مُثْدَنُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ (٥)، أَوْ مُخْدَجُ (٢) الْيَدِ، فَالْتَمَسُوهُ، فَلَمَّا وَجَدُوهُ، قَالَ: وَاللَّهِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا (٧)، لَأَخْبَرْتُكُمْ مُخْدَجُ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل : «فراجعوا» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بهذا» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥[١٩٦٩٨][شيبة: ١٧٤٨٨].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق عند المصنف برقم: (١٩٦٩٦).

٥[١٩٦٩٩] [التحفة: م د ق ١٠٢٣٣] [شيبة: ٣٩٠٣٦]، وتقدم: (١٩٦٩٧) وسيأتي: (١٩٧٢٤). ١٠ ٥/ ١٥٠ أ].

<sup>- , -</sup>

<sup>(</sup>٥) المودن: ناقص اليد صغيرها. (انظر: النهاية، مادة: ودن).

<sup>(</sup>٦) المخدج: ناقص الخلق. (انظر: النهاية، مادة: خدج).

<sup>(</sup>٧) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. (انظر: النهاية، مادة: بطر).





بِمَا قَضَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَهَا ثَلَاثًا.

- ٥ [ ١٩٧٠ ] ق*ال جدالزاق* : سَمِعْتَ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَـنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .
- [١٩٧٠١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : لَمَّا حَكَمْتُ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ عَلِي الْمَا حَكُمْ الْحَرُورِيَّةَ قَالَ عَلِيٌّ : مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ، قَالَ : الْحُكْمُ لِلَّهِ ، وَفِي الْأَرْضِ حُكَّامٌ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا إِمَارَةَ ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْفَاجِرُ وَالْكَافِرُ ، وَيُبْلَغُ فِيهَا الْأَجَلُ .
- [١٩٧٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : لَمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الْمُحَكِّمَة قَالَ : مَنْ هَوُلَاء ؟ قِيلَ لَهُ : الْقُرَّاء ، قَالَ : إِنَّهُمُ الْخَيَّابُونَ الْعَيَّابُونَ ، قِيلَ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا حُكْمَ هَوُلَاء ؟ قِيلَ لَهُ : الْقُرَّاء ، قَالَ : إِنَّهُمْ الْخَيَّابُونَ الْعَيَّابُونَ ، قِيلَ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا حُكْمَ اللَّهِ الَّذِي إِلَّا لِلَّهِ ، قَالَ : كَلِمَةُ حَقِّ عُزِّيَ بِهَا بَاطِلٌ ، قَالَ : فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ رَجُلٌ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إِلَّا لِلَّهِ ، قَالَ : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مِنْهُمْ لَفِي أَصْلَابِ أَبَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مِنْهُمْ لَفِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَمْ تَحْمِلْهُ النِّسَاءُ بَعْدُ ، وَلَيَكُونَنَّ آخِرُهُمْ لِصَاصًا جَرَّادِينَ .
- [١٩٧٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : لَمَّا قَتَلَ عَلِيٍّ الْحَرُورِيَّة ، قَالُوا : مَنْ هَوُ لَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ؟ أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ : مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا ، قِيلَ : فَمُنَافِقِينَ؟ قَالُ : مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا ، قِيلَ : فَمُنَافِقِينَ؟ قَالُ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ، وَهَوُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا ، قِيلَ : فَمَا هُمْ؟ قَالَ : قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ ، فَعَمُوا فِيهَا وَصَمُّوا .
- •[١٩٧٠٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، كَانَ مَعَ عَلِيًّ يَوْمَ قَتَلَ الْحَرُورَاءَ، قَالَ: فَلَمَّا قُتِلُوا أَمَرَ أَنَّ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا فَلَمْ يَجِدُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ فِي مَكَانٍ قَالَ: خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيْهِ يَدُيْهِ يَدُعُو

<sup>• [</sup>۱۹۷۰۶] [التحفة: م د ق ۱۰۲۳، م ۱۰۲۳، د ۱۰۱۵۸، د ۱۰۳۳۳، م د ۱۰۱۰۰، د ۴۳۶۱، س ۱۰۲۷۰، خ م د س ۱۰۱۲۱] [شيبة : ۳۹۰۸۳، ۳۳۵۱۶، ۳۹۰۸۳].

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَبِّدُ الْرَافِي





وَالنَّاسُ يَدْعُونَ قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ، بَارِئِ النَّسَمَةِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا، لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَيَالَةً .

- ٥ [١٩٧٠٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْد، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فَعَيَّا لِللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فَعَلِيهِ الْخُدْرِيِّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فَعَلِيمَتَانِ ، وَعْوَاهُمَا وَاحِدَةُ (١) ، تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى (٢) الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ».
- ٥ [١٩٧٠٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هَارُونَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْن إِلَى اللَّهِ .
- [١٩٧٠٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةَ قَطُّ ، إِلَّا اسْتَحَلُوا بِهَا السَّيْفَ .
- [١٩٧٠٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيامُ رَمَضَانَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ الْحَسِنُ: إِنَّكَ لَتَقْتُلُ مَنْ هَذَا دِينُهُ!
- ٥ [١٩٧٠٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانٍ، قَالَ: خَرَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَتَلُوا،

٥[١٩٧٠٥] [التحفة: خ م ٤٠٨١ ، د ١٣٣٧ ، د ٤٢٧٨ ، خ ٤٣٠٤ ، م د ٤٣٧٠ ، خ م د س ٤١٣٢ ، خ م س ق ٤٤٢١ ، م ٤٣٧٤ ، د ١٣١٢ ، م ٤٣١٧ ، م ٤٠٨٣ ، د س ٤١٤٧ ، م ٣٥٣٥ ، خ م ٤١٧٤] [الإتحاف: عه حب كم حم م ٥٧٠٧ ، حم ٤٧٤٤] ، وسيأتي : (١٩٧٠٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واحد» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٩٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «أوفى» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>0 [</sup> ۱۹۷۰ ] [ التحفة: م ۲۰۸۳ ، م ۲۳۷۶ ، د ۲۷۸۸ ، خ ۲۳۰۶ ، خ م س ق ٤٤٢١ ، خ م ۲۰۸۱ ، م ۲۳۱۷ ، م ۲۳۱۷ ، د ۲۳۷۸ ، د ۲۳۱۸ ، خ م ۲۳۱۸ ، خ م ۲۳۲۸ ، م ۲۳۲۸ ، و تقدم: (۲۹۷۰ ) . و تقدم: (۱۹۷۰۸ ) .



فَأَتَيْتُ أَنَسًا ، فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ فَزِعُوا؟ قُلْتُ : خَارِجَةٌ ﴿ خَرَجَتْ قَالَ : يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ قُلْتُ : يَقُولُونَ : مُهَاجِرِينَ ، قَالَ : إِلَى الشَّيْطَانِ هَاجَرُوا ، أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْتُ : «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح»؟

٥ [١٩٧١] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَر (١) ، عَنْ أَبِي غَالِبِ ، قَالَ : لَمَّا أُتِي بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَىٰ دَرَجِ دِمَشْقَ جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ فَلَمَّا رَآهُمْ دَمِعَتْ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : كِلَابُ النَّارِ ، هَوُلاَءِ شَرُّ قَتْلَىٰ قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، وَخَيْرُ قَتْلَىٰ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، وَخَيْرُ قَتْلَىٰ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتْلَهُمْ هَوُلاَءِ . قَالَ : قُلْتُ : فَمَا شَأْنُكَ دَمِعَتْ عَيْنَاكُ (٢) ؟ قَالَ : رَحْمَةَ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيرَأْيِكَ (٤) قُلْتَ : كِلَابُ النَّارِ (٥) ، أَوْ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مَتَى اللَّهُ اللَّهُ عَيْنَ مَلَا : فَلْتُ : فَوَمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ مَتَّى مَرَادًا ، ثُمَّ تَلا : ﴿ يُومَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] ، وَتَلَا : ﴿ هُو ٱلَّذِينَ أَنِيلُ كَانُوا عَلَىٰ كَلَيْكِ اللَّهُ مِنْ اللهِ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلِبَ عَلَىٰ الْمَالِولَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مِنْهُمْ وَلَوْ اللهُ مِنْهُمْ وَلَا إِنَّهُمْ وَلَا فَلَانَ عَلَىٰ اللهُ مِنْهُمْ . وَلَا يَلِكُ كَذِيلُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْهُمْ . وَلَا يَلْكُ كَذِيلُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْهُمْ . اللهُ مِنْهُمْ وَلَوْلُوا ٱللّهُ مِنْهُمْ .

•[١٩٧١١] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَرِ (٢) ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْ صَارِيِّ قَالَ : قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ لِلنَّارِ عَشَرَةً أَبْوَابٍ ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَارِجِ .

١٥٧/٥]١

٥ [١٩٧١٠] [التحفة: ت ق ٤٩٣٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن معمر» سقط من الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٢٦٦) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «كلاب النار، كلاب النار» وقع في الأصل: «كلاب أهل النار»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «برأيك» دون همزة الاستفهام، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أهل النار»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبي جعفر» ، وهو خطأ ، وما أثبتناه هو الصواب ؛ فهو: جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري .



- •[١٩٧١٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَذُكِرَ الْخَوَارِجُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادَا مِنَ الْيَهُ ودِ وَالنَّصَارَىٰ ، وَهُمْ يَضِلُونَ .
  - [١٩٧١٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ .
- •[١٩٧١٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاجِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَعُولُ: إِنَّ عَلَيَّ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيُّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، وَلَـمْ يَجْعَلَنِي يَقُولُ: إِنَّ عَلَيَ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيُّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، وَلَـمْ يَجْعَلَنِي حَوُورِيًّا.
- [١٩٧١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ حَاصَمُوا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السُّلْطَانِ وَالنَّاسِ، كَمَثَلِ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ، فَعَمَدَ أَكْبَرُهُمْ فَعَلَبَ أَخَوَيْهِ عَلَىٰ مِيرَاثِهِمَا، فَقَالَ الْأَوْسَطُ لِلْأَصْغَرِ: قُمْ بِنَا فَلْنَاخُذُ مِنْهُ فَعَمَدَ أَكْبَرُهُمْ فَعَلَبَ أَخُويْهِ عَلَىٰ مِيرَاثِهِمَا، فَقَالَ الْأَوْسَطُ إِلَى الْأَصْغَرِ فَقَتَلَهُ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَشَدً مَالنَا، فَأَبَىٰ، وَقَالَ: أَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ، فَعَمَدَ الْأَوْسَطُ إِلَى الْأَصْغَرِ فَقَتَلَهُ، فَأَيُهُمَا كَانَ أَشَدً عَلَيْهِ، الذِي قَتَلَهُ، أَو اللَّهِ لَوْلاً أَنْ عَلَيْهِ، الذِي قَتَلَهُ، أَو اللَّهِ لَوْلاً أَنْ عَمُودِهِ، لَكَنْتُمْ أَخُوفَ النَّاسِ عِنْدِي الْإِسْلامَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَاسْتَقَامَ عَلَىٰ عَمُودِهِ، لَكَنْتُمْ أَخُوفَ النَّاسِ عِنْدِي أَنْ تَهْلِكُوا.
- ٥ [١٩٧١٦] عِمَالِزَاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَتِي الْمَتَلَفُ اللَّهِ أَنْفُسُهُمْ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَتِلَافُ، وَلَوْقَةٌ، وَسَيَأْتِي (٢) قَوْمُ يُعْجِبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، الَّذِي يَقْتُلُهُمْ اللَّهِ (٣)، وَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ (٥) فَقَاتِلُوهُمْ، الَّذِي يَقْتُلُهُمْ اللَّهِ (٣)، وَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ (٥)

<sup>• [</sup>۱۹۷۱۲] [شيبة: ۳۹۰۵٦].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عبد الله»، والصواب ما أثبتناه ؛ فهو: عبيد الله بن أبي يزيد المكي، وينظر الذي بعده.

<sup>• [</sup>۱۹۷۱۳] [شيبة: ۲۲۹٥٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وسيكون» ، والتصويب من «كنز العمال» (١١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «يدعون إلى الله» ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وليسوا من الله في شيء» وقع في الأصل: «وليس من الله في شيء، وليسوا في شيء»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «في شيء» ، والتصويب من المصدر السابق.

#### \* كِتَاكِ الْعُقُولِ \*





أَوْلَىٰ بِاللَّهِ مِنْهُمْ (١) قَالُوا: وَمَا سِمَتُهُمْ ؟ قَالَ: «الْحَلْقُ وَالتَّسْمِيتُ ». يَعْنِي: يَحْلِقُونَ رُءُوسَهُمْ ، وَالتَّسْمِيتُ يَعْنِي: لَهُمْ سَمْتٌ وَخُشُوعٌ.

- [١٩٧١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَة، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُب، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ، وَسَيْمُونِي، وَمَلِلْتُهُمْ، وَمَلُونِي، وَمَلِلْتُهُمْ، وَمَلُونِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنِي، وَمَلْدُنْ يَخْضِبَهَا بِدَم؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ، وَأَرِحْهُمْ مِنِّي، مَا يَمْنَعُ أَشْقَاكُمْ أَنْ يَخْضِبَهَا بِدَم؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ لِحْبَتِه.
- [١٩٧١٨] عِبِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَـنْ عَبِيـدَة، قَـالَ: كَـانَ عَلِيٍّ إِذَا رَأَىٰ ابْنَ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيَّ، قَالَ: ٣

أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

- [١٩٧١٩] عبالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ قُثْمَ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَرَّ بِالْمُرَادِيِّ فَقَالَتِ ابْنَةُ عَلِيٍّ : لَتُقْتَلَنَّ، قَالَ : كَذَبْتِ، وَاللَّهِ، لَا أَفْتُلُ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ، قَالَ : وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ : إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ : إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ : إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ : إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ الْمَعْلَ أَنْ عَلِيًّا دَعَا حُسَيْنًا وَمُحَمَّدًا ، فَقَالَ : بِحَقِّي لَمَا حَبَسْتُمَا الرَّجُلَ ، فَإِنْ مُتُ مِنْهَا فَقَدِّمَاهُ فَاقْتُلَاهُ ، وَلَا تُمَثَّلًا بِهِ ، قَالَ : فَقَطَعَاهُ وَحَرَّقَاهُ ، قَالَ : وَنَهَاهُمَا الْحَسَنُ .
- •[١٩٧٢٠] عِدالزاق، عَنْ جَعْفَرِبْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَا يَقُولُ : لِلشَّهِيدِ نُورٌ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشَرَةُ أَنْوَارٍ وَكَانَ يَقُولُ : لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ، قَالَ : لَقَدْ خَرَجُ وا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منكم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۹۷۱۸] [شيبة: ٢٥٥٥٦]، وتقدم: (١٩٦٩٤).

<sup>.[110</sup>A/0]®

 <sup>(</sup>٢) قوله: «إنها أم كلثوم بنت علي ، قال: وقال عبد الكريم» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسختين
 (ف) ، (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية ، ولعله انتقال نظر من الناسخ .



و ١٩٧٢١ عبد النبي عن مَعْمَو، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِي يَقُولُ: بَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ وَوَجَدُدُهُ قَدْ حَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا، وَهُو يُصَلِّى فِيهِ، فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي ، عَلَى قَتْلِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ ، وَجَدْدُهُ سَاجِدَا فَلَمْ وَهُو يُصَلِّى فِيهِ ، فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي ، عَلَى قَتْلِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : "أَنَا ، فَقَامَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَجَدْدُهُ سَاجِدًا فَلَمْ عُمُوبُ بُنُ الْخَطَّابِ : أَنَا ، فَقَامَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَجَدْدُهُ سَاجِدًا فَلَمْ عُمُوبُ بُنُ الْخَطَّابِ : أَنَا ، فَقَامَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَجَدْتُهُ سَاجِدًا فَلَ مُ مُنْ أَنْ تُدُوكُهُ (٢) " ، فَقَالَ عَلِي قَنْ إِنْ أَوْرُكُمْ لَهُ ؟ (١٩ فَقَالَ النَّبِعُ يَعِيْهُ : "أَنُكُمْ لَهُ؟ (١٩ فَقَالَ النَّبِعُ عَلَى قَتْلِهِ ، وَقَالَ النَّبِعُ عَلَى قَتْلِهُ مَا أَوْلُ قَرْنِ طَلَعَ مِنْ أُمْتِي ، – أَمَّا إِنْكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُ وهُ مَا اخْتَلَفُ وَاللَّهُ مِنْ أُمْتِي ، – أَمَا إِنْكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُ وهُ مَا اخْتَلَفُ وَا عَلْ اللَّهُ مِنْ أَمْتِي ، – أَمَّا إِنْكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُ وهُ مَا اخْتَلَفُ وَالِمُولُ اللَّهِ ، وَمَا هَذِهِ مَنْ أُمْتِي ، – أَوْ الْخَتَو الْمُولُ اللَّهِ ، وَمَا هَذَهِ مِنْ أُمْتِي ، – أَوْ الْخَتَو الْمُولُ اللَّهِ ، وَمَا هَذَهِ وَمَا هَذُهُ وَلَا أَوْلُ وَاجِدَةً وَقَالَ اللَّهِ ، وَمَا هَذُهِ الْوَاجِدَةً وَلَلْ اللَّهُ وَاجَدُهُ وَلَا أَلَا وَاجِدَةً وَلَا أَوْلُ اللَّهُ وَاجَدُهُ وَاجَدُهُ وَلَا أَلَا وَاجَدُهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُو

٥ [١٩٧٢٢] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلَ النَّبِيُ عَلِيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ : سَأَلَ النَّبِيُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ : عَلَىٰ كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ؟ فَقَالَ : عَلَىٰ وَاحِدَةٍ - أَو : اثْنَتَيْنِ - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً » ، قَالَ : «وَأُمَّتِي أَيْضًا سَتَفْتَرِقُ مِثْلَهُمْ ، أَوْ يَزِيدُونَ وَاحِدَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً » وَاحِدَةً » وَالْعَدَة ، كُلُها فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَة » (٣) .

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال عمر بن الخطاب: أنا، فقام إليه، ثم رجع، فقال: يا رسول الله، وجدته ساجدًا، فلم تشايعني نفسي على قتله، فقال النبي على قتله، فأيكم له؟»» ليس في الأصل، واستدركناه من النسختين (ف)، (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية، ولعله انتقال نظر من ناسخ الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «له إن أدركته، ولا أراك أن تدركه» ليس في الأصل، واستدركناه من النسختين (ف)، (س) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (س) ، (ف) كما في مطبوعة دار الكتب العلمية .



و [١٩٧٧٣] عبالرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبُنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيُّ وَهُو بِالْيَمَنِ، فَجَاءَ النَّبِي تَعَيُّة بِذُهَيْبَة فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ الْبَيْ نَبْهَانَ، وَبَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ الْفَرَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَة بْنِ عَلَاثَة الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُحَاشِعٍ ، وَبَيْنَ عُينْنَة بْنِ بَدْرِ الْفَرَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَة بْنِ عُلَاثَة الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابٍ ، فَعَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ ، وَيَدَعُنَا، فَقَالَ : كِلَابٍ ، فَعَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ ، وَيَدَعُنَا، فَقَالَ : وَلَمْ اللَّهُ هُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : يَعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ لَحْدِينِ ، كَثُ اللَّحْيَةِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ وَاللَّهَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى الْمُلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي ؟!» قَالَ : فَمَنْ اللَّهُ مُ قَتْلُ وَ اللَّهُ مُ قَتْلُ اللَّهُ فَالَ : فَمَنَعُ هُ وَيَعُونَ أَهْلَ الْأَوْفَانِ ، يَعْمُ وَيَ الْمُ الْإِسْلَامِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْفَانِ ، يَعْمُ لُونَ أَلْ الْمُولِيدِ ، قَالَ : فَمَنَعَهُ ، فَلَمَا وَلَي وَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ وَاللَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَ الْمُؤْلَلَ ، لَيْنَ أَلَا أَذَرَكُمْ تُعُمْ اللَّهُ وَاللَ اللَّهُ فَالِ ، لَيْنَ أَلَا أَذَرَكُمْ تُعْلُ لَا الْمُؤْلُونَ الْمُنْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ قَتْلُ (\*) عَلَى اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَامِ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَ اللَّهُ اللَا

٥ [١٩٧٢٣] [التحفة: خ م ٤٠٨١، خ م ٤١٧٤، خ ٤٣٠٤، د س ٤١٤٧، خ م د س ٤١٣٢، م د ٤٣٧٠، د ٢٩٧٧، د ١٣٧٧] . الماع، م ٤٣٧٠ ، خ م س ق ٤٤٢١، د ق ١٣٣٧] . الماع، م ٤٣٧٤، د ق ١٣٣٧] . وتقدم: (١٩٦٩، د ت ١٩٦٩). وتقدم: (١٩٦٩٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من أحد» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٧٤٣٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الجبين» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فلما ولي» تصحف في الأصل إلى: «قال قولي» ، والتصويب من المصدر السابق. [٥/ ١٥٨ ب].

<sup>(</sup>٥) الضئضئ: الأصل، يريد أنه يخرج من نسله وعقبه. (انظر: النهاية، مادة: ضأضأ).

<sup>(</sup>٦) **لا يجاوز حناجرهم**: المراد أن قراءتهم لا يرفعُها الله ولا يقبَلها ، فكأنها لن تتَجاوز حناجرَهُم . وقيل : المعنى أنهم لا يعملون بالقرآن و لا يُثابون على قراءته فلا يحصل لهم غير القراءة . (انظر: النهاية ، مادة : ترق) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قتلة»، والمثبت من المصدر السابق.





- ٥ [١٩٧٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ أَخْدِبَ عَلَيْهِ، وَإِنِّ مِنْ السَّمَاءِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِنِّ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفُواللَّهِ لَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِنِّ مِن السَّمِعْتُهُ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاكُ الْأَسْنَانِ (١)، سُفَهَاءُ الْأَحْلَمِ (٢)، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ لَنَ عَنْ الرَّينِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَأَنْ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- ٥ [١٩٧٢ ] عبد الرزاق ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رُمَيْلِ الْحَنَفِي مَا الْحَدُورَاءُ فَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَىٰ حِدَتِهِمْ ، قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا اعْتَزَلَتِ (٢) الْحَرُورَاءُ فَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَىٰ حِدَتِهِمْ ، قَالَ : لِعَلِيِّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ لَعَلِّي آتِي (٤) هَوُلَاءِ الْقَوْمَ فَأَكُلِمَهُمْ ، قَالَ : لِعَلِيِّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ لَعَلِّي آتِي (٤) هَوُمَا قَالَ ، قُلْتَ : كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَدُولُ اللَّهُ ، قَالَ : فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مَنْ وَهُمْ قَالِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ (٥) الْمَانِيَّةِ ، قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَىٰ هَوْمُ فَلَ الْإِبِلِ ، فَدَخَلْتُ (٧) عَلَىٰ قَوْمٍ فَلَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُ (٥) أَشَدً اجْتِهَادًا مِنْهُمْ ، أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا ثَفِنُ الْإِبِلِ ، فَذَخَلْتُ (٧) عَلَىٰ قَوْمٍ فَلَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُ (٥) أَشَدً اجْتِهَادًا مِنْهُمْ ، أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا ثَفِنُ الْإِبِلِ ،

٥[١٩٧٢٤] [التحفة: م د ق ١٠٢٣٣، م د ١٠١٠٠، س ١٠٢٧٥، د ١٠١٥٨، د ١٠٣٣٣، و م د س ١٩٧٢٤] [المتحفة: م ١٠٣٥، ١٠٣٣٥، ٣٤٣٥٣، ٣٤٣٥٣، ١٤٣٣٨، ٣٤٣٥٣، ٣٤٣٥٣، ٣٤٣٠٣٨ م ٢٩٠٣٠، ٢٤٣٥٣، ٢٤٣٥٣، ٢٤٣٥٣٨ م ٢٤٣٥٣٠ م د س

<sup>(</sup>١) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. (انظر: النهاية ، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٢) سفها الأحلام: ضعاف العقول. (انظر: السيوطي على النسائي) (٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «اعتلت» ، والتصويب من «حلية الأولياء» (١/ ٣١٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أن آتي» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمسُ مُنتهاها من الارتفاع ، كأنها وصَلَت إلى النحر ، وهو أعلى الصَّدْر . (انظر: النهاية ، مادة: نحر) .

<sup>(</sup>٧) قوله : «عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة ، فدخلت» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .



وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ فَقَالُوا : مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ ، عَلَى (١) أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْـوَحْيُ (٢) ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تُحَدِّثُوهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَاللَّهِ لَنُحَدِّثَنَّهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَخْبِرُونِي مَا تَنْقُمُونَ عَلَىٰ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَتَنِهِ وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِـهِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ؟ قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْهِ ثَلَاقًا ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا (٣) هُنَّ؟ قَالُوا : أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَقَـدْ قَـالَ اللَّهُ : ﴿ إِنِ ٱلْحُثُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ ، لَئِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا : وَمَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُـنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُـوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُحْكَمِ وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ مَا لَا تُنْكِرُونَ ؛ أَتَرْجِعُونَ (٤)؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَمَّا قَوْلُكُمْ : إِنَّهُ (٥) حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [الماندة: ٩٥] إِلَى : ﴿ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آ﴾ [النساء: ٣٥]، أَنْشُدُكُمُ (٦) اللَّهَ أَفَحُكُمُ (٧) الرِّجَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَإِصْلَاح ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ أَمْ<sup>(٨)</sup> فِي أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمِ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلْ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالوحي» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما» بدون واو ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ألا ترجعون» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أما إنه» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أحقن»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .



107

وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ ، قَالَ : أَخَرَجْتُ مِنْ هَ نِهِ؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ (') : وَأَمَّا فَوْلُكُمْ : إِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ ، أَتَسْبُونَ أُمْكُمْ عَائِشَةَ أَمْ تَسْتَحِلُونَ مِنْ عَيْرِهَا ، فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّكُمْ ؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَحَرَجْتُمْ مَا تَسْتَحِلُونَ مِنْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزُوجُهُ وَمِنَ الْإِسْلَامِ ؛ ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ النَّيْ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ وَالْفُومِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزُوجُهُ وَاللَّهِ مَكَا لَهُ اللَّهُ مَعَالَىٰ اللَّهُ مَعَالَىٰ يَقُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ أَمْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَعَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُعْوِمِنِينَ ، فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْ عَنْهُ مَ عَنْهُمْ وَنَا أَلْفًا ، وَبَقِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَقُتِلُوا . وَلَكُ وَنَكِ مِنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُ وَنَ أَلْفًا ، وَبَقِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَقُتِلُوا .

### ١٧٤- بَابُ رَفْعِ السِّلَاحِ

٥ [١٩٧٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةَ: «لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ: «لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَكُوهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».

<sup>(</sup>١) قوله: «نعم، قال» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>.[1\0</sup>**9**/0]û

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كأنهم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أخرجتم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صددنا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فرسول الله» وقع في الأصل: «ورسول الله» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله: «من هذه» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

٥ [١٩٧٢٦] [التحفة: خ م ١٧٢٠].

### جِئِ تَا الْبُالِعُقُولِ





- ه [١٩٧٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» .
- ٥ [١٩٧٢٨] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِي مِثْلَهُ.
- ٥ [١٩٧٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ» .
- [١٩٧٣٠] عِدِ الزَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ (١) ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ أَشَارَ بِسَلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ يَقُولُ : ضَرَبَ بِهِ فَدَمُهُ هَدَرٌ (٢) .
- [١٩٧٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ (٣) : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ ، فَدَمُهُ هَدَرٌ .

قَالَ : وَكَانَ يَرَىٰ هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا .

وَقَالَ أُنَاسٌ: لَوْضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلٌ بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا، قُلْنَا: عِنْدَنَا مَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: فَكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: أَعْطُونَا مَتَاعَكُمْ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ، فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ.

• [ ۱۹۷۳۲ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَوْ بَيَّتَ رَجُلٌ قَوْمًا فَسَرَقَهُمْ ، وَمَعَهُ عَصًا فَقَتَلُوهُ ؛ غَرِمُوا دِيَتَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ ، لَمْ يُودَ .

٥ [١٩٧٢٧] [الإتحاف: حم ١٠٤٢٧] [شيبة: ٢٩٥٣٠].

ه [۱۹۷۲۸] [شيبة: ۳٬۲۳۰].

٥[٢٩٧٢][شيبة: ٣٢٠٦٨]، وتقدم: (١٨٢٧٢).

<sup>• [</sup>۲۹۷۳۰] [شيبة: ۲۹۵۲۷].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن معمر» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «من أشار بسلاح» إلى هنا ، ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).

<sup>• [</sup> ١٩٧٣١] [ التحفة: س ٢٦٢٥] [شيبة: ٢٩٥٢٧].

<sup>(</sup>٣) من أول الإسناد إلى هنا ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).



٥ [١٩٧٣٣] *عبدالزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُـرْوَةَ ، أَخْبَرَنِـي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ ، قَطَعَ يَـدَرَجُـل ضَـرَبَ آخَـرَ بِالسَّيْفِ، فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ لِي: أَوَهَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ؟ إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَىٰ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَرَجُلِ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ(١)، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ فَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ ، فَقُلْتُ لَـهُ: أَرَىٰ أَنْ تَـصْدُقَهُ الْحَـدِيثَ ، وَتَكْتُبَ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّل ضَرَبَ حَسَّانَ (٢) بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْ دِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَقْطَع النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ ، وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ (٣) بِذَلِكَ ، فَمَكَثَ زَمَانًا لَا يَأْتِيهِ رَجْعُهُ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ : أَنَّ حَسَّانَ كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ ، وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ وَذَكَرْتُ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَلَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ ، فَاقْطَعْ يَدَهُ (١٤) ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَهُ عُمَرُ لِذَلِكَ ، وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا .

٥ [١٩٧٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بُدَيْل بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ أَنَّ صَفْوَانَ بْن الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا (٥) بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ ١ الْأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَيْكُمْ فَقَالَ: «تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ ، تَقْتَصُّوا ، وَإِنْ يَمُتْ نَقِدْكُمْ » .

٥ [١٩٧٣٣] [شيبة : ٢٩٥٢٨ ، ٢٩٧٠٢] ، وتقدم : (١٩٠٨٠) وسيأتي : (١٩٧٣٤) .

<sup>(</sup>١) من قوله: «فضحك الزهري» ، إلى هنا ليس في الأصل ، ولعله انتقال نظر من الناسخ ، واستدركناه من «المحلي» (۲۱/ ۲۹۲) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صفوان» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مروان» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فاقطع يده» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صفوانا» ، وهو وهم ، والتصويب من الذي قبله عند المصنف .

۵[٥/٥٩ ب].





#### ١٧٥- بَابُ الْمُنَافِقِينَ

٥ [١٩٧٣٥] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ (١) ، حَدَّفَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ (١) ، حَدَّفَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ (١٩٧٥) ، حَدَّفَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِكَلَامِهِ ، فَقَالَ : «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ : «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ : بَلَىٰ ، وَلَكِنْ لَا شَهَادَةَ لَهُ (٢) ، قَالَ : بَلَىٰ وَلَا صَلَاةً لَهُ قَالَ : «أُولَئِكَ الَّذِينَ بَلَىٰ ، وَلَكِنْ لَا شَهَادَةَ لَهُ (٢) ، قَالَ : بَلَىٰ وَلَا صَلَاةً لَهُ قَالَ : «أُولَئِكَ الَّذِينَ بَلَىٰ وَلَا صَلَاةً لَهُ قَالَ : «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهِيتُ عَنْهُمْ» .

٥ [١٩٧٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي قُبَةٍ فِي النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا (١ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ فِي قُبَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِعَمُودِ الْقُبَةِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنَا، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَهُ، مَا أَدْرِي مَا يُسَارُهُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ»، قَالَ: فَلَمَّا قَفًّا الرَّجُلُ دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَعَلَهُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ»، قَالَ: فَلَمَّا قَفًّا الرَّجُلُ دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَعَلَهُ وَعِي يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حُرِّمَتْ عَلَي اللَّهُ، حُرِّمَتْ عَلَي إِلَيْ إِلَى اللَّهُ، وَإِلَى اللَّهُ، وَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حُرِّمَتْ عَلَي اللَّهُ، وَإِنْ اللَّهُ، وَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حُرِّمَتْ عَلَي وَمَا وُعَلَى اللَّهُ، وَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حُرِّمَتْ عَلَي وَمَا وُمُوا لُهُمْ، وَأَمْوالُهُمْ، وَأَمْوالُهُمْ، وَاللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُهُ اللَّهُ الْمُؤَالُهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤَالُولُهُ الْمُؤَالُولُهُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤَالُولُهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤَالُولُهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُهُ الْمُؤَالُولُولُ الْمُؤَالُمُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُولُ اللَّهُ الْمُو

### ١٧٦- بَابُ الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ

• [١٩٧٣٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْإِنْسَانِ يَكْفُرُ بَعْدَ

٥ [١٩٧٣٥] [الإتحاف: حب حم ٩٣٣٤ ، حم ٢١٠٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عدي الأنصاري» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) «له» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

٥[٢٩٧٧٦][شبية: ٥٧٧٣٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «دخل علينا» بدله في الأصل: «دخلنا على»، والتصويب من «كنز العمال» (١/ ٣٠٩).

<sup>• [</sup>۱۹۷۳۷] [شيبة: ٥٩٥٥، ١٩٧٣٧].

#### المصِّنَّفُ لِلْمُامْ عَنُدَالِ أَوْفَ





إِيمَانِهِ ؛ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَىٰ قُتِلَ (١) ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ يُدْعَىٰ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قُلْتُ : عَمَّنْ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، وَلَكِنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ .

- [١٩٧٣٨] عبد الزاق ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَـنْ أَبِـي <sup>(٢)</sup> الْعَـلَاءِ ، عَـنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا ، فَأَبَىٰ ، فَقَتَلَهُ .
- [١٩٧٣٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ : كَفَرَ إِنْسَانُ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا ، فَأَبَىٰ ، فَقَتَلَهُ .
- [١٩٧٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيَّانُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ ، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ .
- [١٩٧٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ دِينَـارٍ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُقْتَلُ .
- [١٩٧٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَيْدِ ، عَلَىٰ عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْدٍ ، أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْدٍ ، عَلَىٰ عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ يَخِدُهُ فِي الْمَدِينَةِ ، كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُو فِيهِ يَجِدْهُ فِي الْمَدِينَةِ ، كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَهُ ، فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُو فِيهِ كَبَرُ ، فَسَمِعَ عُمَرُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَذَا وَهَذَا حَتَّى الْتَقَيَا ، فَقَالَ عُمَرُ : كَبُرُ مَا عَنْدَكَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ (٣) ، وَهِي كَذَا مَا عَنْدَكَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ اللهَ قَدْ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ (٣) ، وَهِي مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ ، وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ !

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٤١٨) من طريق ابن جريج ، به . مختصرًا .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١٢/١٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۱۹۷٤٠] [شيبة: ۲۹۵۹۲، ۳۳٤۲٦].

<sup>• [</sup>۱۹۷٤۱] [شيبة: ٢٩٥٩٦، ٣٣٤١٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تسترة» ، ولعله وهم من الناسخ ، والصواب ما أثبتناه .

تستر: مدينة بالأهواز -خوزستان اليوم- فتحها أبو موسى الأشعري ﴿ اِنظر: الروض المعطار) (ص٠٤١).





هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ (١) ، هِيه هَلْ كَانَتْ مَغْرَبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا؟ قَالَ: لَا ، إِلَّا أَنَّ (٢) رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكُمْ! فَهَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَةً ، فَأَطْعَمْتُمُوهُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فِي الْيَوْمِ القَّالِثِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَمْدُ ، وَلَمْ أَعْلَمْ أَعْلَمْ .

- [١٩٧٤٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَنَنِي أَبُو مُوسَىٰ بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَىٰ عُمَرَ، فَسَأَلَنِي عُمَرُ، وَكَانَ سِتَّةُ نَفَرِ مِنْ بَنِي (٣) بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَدِ الْرَقُدُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ ﴿ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قُلْتُ : قَالَ: فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأَشْغِلَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ (٤) ، مَا سَبِيلُهُمْ إِلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ الْقُتْلَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ الْقَتْلَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ أَكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ الْقَتْلَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا أَعْبِ إِلَى عَمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ مُ لَوْ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا أَوْمِينِ نَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا؟ قَالَ: كُنْتُ عَارِضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ أَنْ يَدُخُلُوا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلُ وا فَيْهُ مُ السِّمُنَ . فَبَلْتُ عَالِمُ فَا اللَّهُ مُ السِّمْ نَ اللَّهُ مُ السِّمْ فَي السِّمْ اللَّهُ مُ السِّمْ فَا أَنْ يَدُخُلُوا فِيهِ ، فَإِلَّا لَا اللَّهُ مُ السِّمْ فَا أَنْ يَدُخُلُوا فِيهِ ، فَإِلَّا فَا السَّمْ وَالْمُ اللَّهُ مُ السِّمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَدُخُلُوا فِيهِ ، فَإِلَا قَالَ السِّمُ السِّمِ اللَّهُ مَا السِّمْ وَا مُنْ السِّمُ اللَّهُ مُ السِّمُ اللَّهُ مُ السِّمُ اللَّهُ مُ السِّمُ اللَّهُ مُ السِّمُ السِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ السَّمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ
- [١٩٧٤٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُرْتَـدِّ قَـالَ: يُسْتَتَابُ أَبَدًا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) من قوله: «وكان يخاف» وإلى هنا ، تكرر في الأصل ، ولعله انتقال نظر من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف) .

<sup>• [</sup>۱۹۷٤۳] [شيبة: ۲۹۲۴۳].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٤٥٨ – ٤٥٩) فيها عزاه لأحمد. ١٩٥٥/ ١٦٠ أ].

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ما فعل النفر من بكربن وائل» الأول ، وإلى هنا ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الصفراء: الذهب. (انظر: النهاية، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إلا» بغير واو، والتصويب من المصدر السابق.

### المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُلَالِانَ الْفِا





- [١٩٧٤٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِ مَخْرَجًا ، فَادْرَءُوا عَنْهُ ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا ، فَادْرَءُوا عَنْهُ ، فَإِنَّهُ أَنْ يُخْطِئ حَارِمٌ مَنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئ فِي الْعُقُوبَةِ .
- ٥ [١٩٧٤٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (١) رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
- [١٩٧٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ ، الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ .
- [١٩٧٤٨] عبد الله بنن عُن ابن جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُرْوَة ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، ارْتَقَى مَنْ كَنِيفٍ لَهُ ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ ، لَا يُرِيدُونَ غَيْرَهُ ، فَنَرَلَ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْ شَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ ، فَنَزَلَ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنَا بَعْدَ وَلَا تَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُهُمْ ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ ("") ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ .
- ٥ [١٩٧٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «لَا يَحِلُ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «لَا يَحِلُ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ فَيُرْجَمَ ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانَا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْ لَامِهِ فَيُقْتَلَ » .

<sup>• [</sup>١٩٧٤٥] [التحفة: ت ١٦٦٨٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «في» ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ١٩٧) من طريق سفيان الثوري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبيد الله» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۷۹۷٤۷] [شيبة: ۲۸۶۸۱].

 <sup>• [</sup>۱۹۷۶] [التحفة: س ۹۷۸۶، س ۹۸۱۸، س ۱۹۸۲، دت س ق ۹۷۸۲] [شيبة: ۲۸٤۸٤].

<sup>(</sup>٣) الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

٥ [ ١٩٧٤ ] [ التحفة : دت س ق ٩٧٨٢ ، س ٩٨١٨ ، س ٩٨١٨ ، س ٩٧٨٤ ] [شيبة : ٢٨٤٨٤] .



- •[١٩٧٥٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصِنُ، أَوْ يَكُفُ رَبَعْدَمَا يُسْلِمُ.
- ه [١٩٧٥١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُـرَّةَ ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُـرَّةَ ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : «وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : «وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُـولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَـدُ ثَلَاثَـةِ نَفَـرٍ : الـنَّفْسُ مُو مَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُـولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَـةِ نَفَرٍ : الـنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ »
- ٥ [١٩٧٥٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُودَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فَإِذَا بِرَجُلٍ عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْدُ أَحْسَبُهُ قَالَ: شَهْرَيْنِ، قَالَ مُعَاذٌ: وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ تَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، ثُمَ قَالَ فَعَالَ مُعَاذٌ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ، أَوْ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. مُعَاذٌ: وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ قِيلُوهُ، أَوْ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. فَقَالَ مَعْمَرُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ ": وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ تَضْرِبُوا كَرْدَهُ.
- ه [١٩٧٥٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ أَوْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَنْ دِينِهِ، فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ عَنْ دِينِهِ عَنْ دِينِهِ اللَّهِ عَنْ دِينِهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ لَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللَ
- [١٩٧٥٤] عِد اللَّهِ بْنِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ

<sup>• [</sup> ١٩٧٥ ] [التحفة: س ٩٧٨٤ ، س ٩٨٢١ ، س ٩٨١٨ ، دت س ق ٩٧٨٢ ] [شيبة: ٢٨٤٨٤] .

٥ [ ١٩٧٥١ ] [التحفة: دس ١٦٣٢٦ ، ع ٩٥٦٧ ] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ١٣٢٢ ] [شيبة: ها عند ١٩٤٨ ] . و ١٣٤٨ ] [

٥ [١٩٧٥٢] [التّحفة: س ٥٣٦٢] [الإتحاف: حم ١٦٧٥٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معاذ الله» ، والسياق يأباه .

٥ [ ١٩٧٨] [شيبة : ٣٣٥٧٧ ، ٢٩٥٩٧ ، ٣٣٣٩٧ ، ٥١٨٣٥ ، ١٢٧٥] ، وتقدم : (١٠١٣٨ ) .





أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ<sup>(١)</sup> ابْنُ مَسْعُودِ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلْمِ مَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ (<sup>٢)</sup> : أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّـهُ ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ ، فَقَيِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَهُ ، وَلَـمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ . وَلَـمْ يَقْبَلْهَا فَاقْتُلْهُمْ ، فَقَيلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَهُ ، وَلَـمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ .

- [١٩٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَئْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَانِم هُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ (٣) بَنِي حَنِيفَة (٤)، فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْتًا لَمْ يُنْزِلْهُ اللَّهُ: الطَّاحِنَاتُ طَحْنَا، الْعَاجِنَاتُ عَجْنًا، الْخَابِزَاتُ خَبْزًا، اللَّاقِمَاتُ لَقْمًا، قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَاحَةِ إِمَامَهُمْ فَقَتَلَهُ، وَاسْتَكُثُورَ الْبَقِيَة، فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ.
- ٥ [١٩٧٥٦] قال: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَـٰذَا لَابْنُ النَّوَ عَالَ: إِنَّ هَـٰذَا لَابْنُ النَّوَاحَةِ أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي : «لَـُو كُنْتُ قَاتِلًا وَسُولُ اللَّهِ عَيَي : «لَـُو كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولُ اللَّهِ عَيَي : «لَـُو كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولُ اللَّهِ عَيَي : «لَـُو كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ».
- [۱۹۷۵۷] عِد *الزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الـشَّيْبَانِيِّ ، قَـالَ : أُتِـيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَـهُ عَلِـيٌّ : لَعَلَّـكَ إِنَّمَـا

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : أخذ» تحرف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب من : «أحكام أهل الملل والردة» للخلال (ص٤٢٠) من طريق المصنف ، به ، «كنز العمال» (١/٣١٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيه» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>١٩٧٥٥] [التحفة: س ٩٢٨٠ ، د س ٩١٩٦].

۱٦٠/٥]٩

<sup>(</sup>٣) قوله : «من مساجد» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٩٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حذيفة»، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [١٩٧٥٦][التحفة: س ٩٢٨٠، د س ٩١٩٦].

< Y71 X



ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَى أَهْلُهَا أَنَّ يُزَوِّجُوكَهَا ، فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: لَا ، قَالَ: فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجُهَا ، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا ، أَمَّا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا ، قَالَ: فَأَمَرَبِهِ ، فَطُرِبَتْ عُنْقُهُ ، وَدَفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

- [١٩٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ سُلَيْمَانَ السَّّامِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيِّ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ فَاسْتَتَابَهُ فَلَمْ يَتُبُ فَقَتَلَهُ، فَطَلَبَتِ النَّصَارَىٰ جِيفَتَهُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى وَأَحْرَقَهُ. قَالَ الْبُي عَمَّارُ الدُّهْنِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ، وَهُو يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: إِنِّي اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَهْوَىٰ عَلِيٌّ إِلَىٰ عُنُقِهِ أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَهُوىٰ عَلِيٌّ إِلَىٰ عُنُقِهِ أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَطَعَهَا، وَقَالَ: اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَحَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، وَقَالَ: اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَحَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَلْهُ اللَّهُ بَعْلَ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَتُهُ ، وَلَكِنْ مَسَّ هَذِهِ الْأَنْجَاسَ، فَأَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا.
- •[١٩٧٥٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ (١١) عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ.
- [١٩٧٦٠] عبد الزاق، عَنِ الغَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ (٢)، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ تَابَا، وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا.

<sup>• [</sup>۱۹۷۹] [شيبة: ۲۱۶٤۸،۲۰۸۳].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أبي» ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف (١٩٩٠١) .

<sup>• [</sup> ١٩٧٦] [شيبة : ٢٢٢٠٤] ، وتقدم : (١٩٢١٦ ، ١٦٤٩٦) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر أن رد عليهم الجزية ودعهم»، ولعله وهم من الناسخ، وينظر الحديثان بعده.





- •[١٩٧٦١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ عُرْوَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْفَضْلِ ، أَنَّ عُرُوةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْفَضْلِ ، أَنَّ عُرُوةَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ اسْأَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا فَعَلَّمْ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا فَعَلَّمْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا ، فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَبَى فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا فَعَلَمْ الْجِزْيَةَ ، وَدَعْهُ .
- [١٩٧٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، أَنَّ قَوْمَا أَسْلَمُوا ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا ، فَكَتَبَ فِيهِمْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَمْرَ أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ ، وَدَعْهُمْ .
- [١٩٧٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينْنَةَ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ : بَعَثَ عَلِيٌ (١) مَعْقِلَا السُّلَمِيَّ إِلَىٰ بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَصْنَافِ : صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمُوا ، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَةِ ، وَصِنْفٌ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَىٰ فَأَسْلَمُوا ، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَةِ ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَامَة ، إِذَا أَسْلَمُوا ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى النَّصْرَانِيَةِ ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَامَة ، إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَضَعُوا السِّلَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَأَرَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السِّلَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَأَرَاهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَعَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُنَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَة الْعَلَامَة فَوَضَعُوا السِّلَاحَ فِيهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَة بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ ، وَبَقِيتَ خَمْسُونَ ، فَأَجَازَ عَلِيٍّ خَفِيْكُ ذَلِكَ ، فَالَ : وَلَحِقَ مَسْقَلَة بِمُعَاوِيةَ فَأَعْتَقَهُمْ ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ عِثْقَهُمْ ، وَأَتَى ذَارَ مَسْقَلَة ، فَشَعِثَ فِيهَا ، فَأَتَوهُ مَ عَلْدُ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ فَقَدْ لَحِقَ بِعَدُوكُمْ فَأَتُونِي بِهِ آخُذُ لَكُمْ بِحَقِّكُمْ .
- [١٩٧٦٤] عبد الزاق ٤ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ أَبُوبَكُرٍ لِقِتَ الِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، قَالَ : تَبَيَّنُوا فَأَيُّمَا مَحِلَّةٍ ، سَمِعْتُمْ فِيهَا الْأَذَانَ ، فَكُفُّوا ، فَإِنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ الْإِيمَانِ .
- •[١٩٧٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الرِّدَةِ

<sup>(</sup>١) قوله: «بعث علي» بدله في الأصل: «سمعت عليا يقول» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١) قوله: «بعث علي» بدله في الأصل: «سمعت عليا يقول» ، والتصويب من طريق عمار الدهني ، به . مختصرا.

합[٥/١٢١ أ].





يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُونَ: أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ (١)، فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا، فَيُقَاتِلُونَهُ، فَقَالَ عَبَّاسُ (٢) بْنُ مِرْدَاسِ:

أَتَأْخُــذُونَ سِلَاحَهُ وَتُقَاتِلُونَـهُ وَفِــي ذَلِكُــمْ مِــنَ اللَّهِ آفَــامُ يَقُولُ: نَكَالٌ.

٥ [١٩٧٦٦] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَة ، قَالَ : لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ عُمَرُ (٣) : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ (٤) ، فَإِذَا قَالُوهَا ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ (٤) ، فَإِذَا قَالُوهَا ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ ٤ فَقَالَ عَصَمُوا (٥) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْ وَاللّهُمْ ، إلّا بِحَقِّهَا ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ ٤ فَقَالَ وَعَصَمُوا أَنْ مِنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ الْمَالِ ، وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللله

٥ [١٩٧٦٧] عبد الرَّرُاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْمَعْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيّ ، فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي ، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ إِنْ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي ، فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «نقاتل به» ليس في الأصل، واستدركناه من النسختين (ف)، (س) نقلا عن مطبوعة العلمية. وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن عباس» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [١٩٧٦٦] [التحفة: خ دت س ٧٠٦، خ م دت س ١٠٦٦٦ ، خ م دت س ٦٦٢٣] [الإتحاف: حم ٩٢٣٠ ، مب حم ش ١٥٨٦٨] [الإتحاف: حم

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٥٩) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «لا إله إلا الله» شطره الأول ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف.

<sup>(</sup>٥) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

<sup>(</sup>٦) العقال: حبل يعقل (يربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

٥ [١٩٧٦٧] [التحفة: خ م د س ١١٥٤٧] [شيبة: ٣٥٠٤٧].





قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ فَقَالَ: «بَلْ دَعْهُ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ ((): «وَإِنْ فَعَلَ»، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ». وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنْدَةَ، كَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ.

٥ [١٩٧٦٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ قَبِيصة بُنِ ذُوَيْبِ قَالَ: أَغَارَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ سَرِيَةِ انْهَزَمَتْ، فَغَشِي رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ سَرِيَةِ انْهَزَمَتْ، فَغَشِي رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلُوهُ بِالسَّيْفِ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّىٰ قَتَلَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ، فَلَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّىٰ قَتَلَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ، فَلَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إنَّمَا قَالَهُا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ: «فَهَلَّا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ فَإِنْمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ إِنَّا اللَّهُ مُنَعَوِّذًا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ: «فَهَلَّا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ فَإِنْمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ وَقَالَ: اللَّمَانُ »، فَلَمْ يَلْبَعُوا إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى تُوفِّي ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقَاتِلُ، فَلَا يَعْبَرُعَ مَنِ الْقَلْبِ وَعَلِي اللَّسَانُ »، فَلَمْ يَلْبَعُوا إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى تُوفِي قَالَ: «اذْفِنُوهُ»، فَدُفِنَ أَيْضًا، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَخَاءَ أَهْلُهُ النَّبِي عَيْقٍ ، فَقَالَ: «اذْفِنُوهُ»، فَدُفِنَ أَيْضًا، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَأَخْبَرَأُهُهُ النَّبِي عَيْقٍ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقٍ (\*) : "إِنَّ الْأَرْضَ أَبْتُ أَنْ تَقْبَلَهُ النَّيْكِ عَلَى الْمُعْرَانِ».

٥ [١٩٧٦٩] أَضِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ بَنِي: جَذِيمَة ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ بَنِي: جَذِيمَة ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَرَ قَالَ الْإِسْلَامِ، فَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلًا فَلَمْ يُحْسِنُوا يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلًا وَأَسْرًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا، أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَجُلٍ مِنَا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا، أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ وَجُلٍ مِنَا أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ (٣) رَجُلٌ مِنْ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ (٣) رَجُلٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٢٤٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقال النبي ﷺ» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٤٧/١٥ - ١٤٨).

٥ [١٩٧٦٩] [التحفة: خ س ٦٩٤١] [الإتحاف: حب حم ٩٦٢١]، وتقدم: (١٠١٥٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أقتل» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٢٣٢٢ ، ٧١٨٧) من طريق المصنف ، به .





أَصْحَابِي أَسِيرَهُ (١) ، فَقَدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّاقٍ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَصَنِيعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَرَفَعَ يَدَيْهِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ » .

- [١٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ، حَتَّى طَفِقَتِ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ، فَأَرْشَفْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ، حَتَّى طَفِقَتِ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ، فَأَرْشَفْنَا إِلَى يَهِمُ الرِّمَاحَ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ، فَأَسْرَهُمْ خَالِدُبْنُ فَقَالُوا: وَنَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ، فَأَسْرَهُمْ خَالِدُبْنُ الْوَلِيدِ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ أَنْ تُصْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا خَالِدُ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُ لَكَ، قَالَ: اجْلِسْ الْفَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْكَ فِي شَيْء. قَالَ: وَكَانَ الْأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَعُوهُ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَحْلِفُ أَلَّا يَغْزُو مَعَ خَالِدٍ أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَ الْأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَعُوهُ عَلَى قَتْلِهِ مِنْ أَجْلِ الْغَنَائِمِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِكِ بْنِ نُويْرَةَ.
- [١٩٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ ، أَوِ ابْنَ عَمْرِ ، أَنَا أَشُكُ ، فَقَالَ : رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَنْ تَلْقَى اللَّهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا ، قِالَ : إِذَنْ يَلْقَى اللَّهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا .
- ه [۱۹۷۷۲] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِي قِتَالًا شَدِيدًا، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، فَلَمْ يَفْهَمُوهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ، وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ، فَقَتَلُوهُ، فَقَتَلُوهُ وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ، فَقَتَلُوهُ، فَقَتَلُوهُ وَقَالَ حُذَيْفَةُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ : فَبَلَّغْتُ النَّبِيَ عَيْقِي الْيَمَانَ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۱۹۷۷۰] [شيبة: ۳۵۰۵۱].

۵[٥/ ١٦١ ب].





### ١٧٧- بَابُ كُفْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا

- [١٩٧٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْ لَامِهَا (١) ، قَالَ: تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ .
- [١٩٧٧٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَوْأَةِ تَوْتَدُ ، قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ .
- •[١٩٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَـهُ . قَـالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ تُسْبَىٰ وَتَكْرَهَ .
- [١٩٧٧٦] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُسْبَىٰ وَتُبَاعُ (٢)، وَكَذَلِكَ (٣) فَعَلَ الْهُوبَكْرِ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ؛ بَاعَهُنَّ .
- [١٩٧٧٧] عبد النوراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدِ تَنَصَّرَتْ : أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضِ ذَاتِ مُؤْنَةٍ عَلَيْهَا ، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا .
- [١٩٧٧٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَهَا بِاعَهَا بِلَوْمَةِ الْجَنْدَلِ (١٤) مِنْ غَيْر أَهْل دِينِهَا .
- [١٩٧٧٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إسلامه» ، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٣٢١٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۱۹۷۷٤] [شيبة: ۲۹۳۰۸، ۲۹۳۰۸۱].

<sup>(</sup>٢) في أصل مراد ملا: «تباع» بغير واو ، والتصويب من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) في أصل مراد ملا: «كذلك» بغير واو ، والتصويب من النسخة (ف).

<sup>• [</sup>۱۹۷۷۸] [شيبة: ۳۳٤٥٠].

<sup>(</sup>٤) دومة الجندل: قرية من الجوف شمال السعودية ، تقع شمال تيماء على مسافة ٤٥٠ كيلو مـترًا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١١٧) .

<sup>• [</sup>۲۷۷۹] [شيبة: ۳۲٤٤٣، ۳۲۷۶].





## ١٧٨- بَابٌ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

•[١٩٧٨٠] عِبدَ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أَخَذْنَا بِأَقْصَاهَا (١).

قال عِبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ نَأْخُذُ.

- •[١٩٧٨] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أُتِي سَلَمَةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أُتِي سَلَمَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَتِي سَلَمَةً ، عَنِ النَّاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَتِي سَلَمَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَتِي سَلَمَةً ، عَنِ النَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْ
- [۱۹۷۸۲] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَلَمْ يُنْبِتْ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ .
- [١٩٧٨٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، قَالَ : أَتِي عُشْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، قَالَ : أَتِي عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَق ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَرَرِهِ ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَـمْ يَثْبِتْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ .
- [١٩٧٨٤] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَتَىٰ يُحَدُّ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَا: إِذَا أَنْبَتَ الشَّعَرَ.
- [ ١٩٧٨ ] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : أُتِي ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِّرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فَوْجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ، فَقَطَعَهُ ، وَأَخْبَرَنَا (٢) عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فَوْجِدَ سِتَّةً أَشْبَارٍ ، فَقَطَعَهُ ، وَأَخْبَرَنَا (٢) عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُ وَغُلَامٌ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنْ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم: (١٤١٩٦).

<sup>• [</sup> ٩٧٨٣ ] [شيبة : ٥ ٢٨٧٣ ، ٢٨٧٣ ] ، وتقدم : (١٤١٩٨ ) .

<sup>• [</sup>٥٨٧٤٥] [شيبة: ٧٠٤٠٧، ٥٤٧٨٠، ٢٨٧٤٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أخبرنا» بدون واو ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٣٩٠) من طريق المصنف ،

# المُصِّنَّةُ فِي اللِّمِالْمِ عَبُلَالِ الرَّاقِيَّ





أَشْبِرُوهُ ، فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ، فَاقْطَعُوهُ ، فَشُبِّرَ فَنَقَصَ أَنْمُلَةً ، فَتُرِكَ ، فَسُمِّي نُمَيْلَةً ، فَسُرُوهُ ، فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةً أَشْبَارٍ ، فَاقْطَعُوهُ ، فَشُبِّرَ فَنَقَصَ أَنْمُلَةً ، فَتُرِكَ ، فَسُمِّي نُمَيْلَةً ، فَسَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْلَ الْعِرَاقِ .

- [١٩٧٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا قَطْعَ (١) عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ .
- [۱۹۷۸۷] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ مُوسَىٰ قَـالَ: لَا حَـدَّ وَلَا قَـوَدَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَبْلُغ الْحُلُمَ.
- [١٩٧٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ اللهِ اللهِ جُرَيْجِ ، عَنِ النِ طَاوُسِ قَالَ : مَا أَرَىٰ أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .
- [١٩٧٨٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَىٰ مَنْ لَـمْ يَحْتَلِمْ سَـرَقَ وَلَا حَدَّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ.

وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ ذَلِكَ.

- [١٩٧٩٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقُدِّمْتُ (٣) لِأَقْتَلَ ، فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كُنْتُ فِي الشَّعْرَ ، فَأَلْقِيتُ فِي السَّبْي (١) .
  - [١٩٧٩١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطِيَّة . . . مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۲۸۷۶۲][شيبة: ۲۸۷۲۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أقطع» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٧٤٢) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>۷۸۷۸] [شيبة: ٤٤٧٨٧].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف بن أبي شيبة» (٢٨٧٤٤) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>۸۸۷۸] [شيبة: ٣٢٠٦٦].

합[이 기기 ]].

<sup>• [</sup>١٩٧٩٠] [التحفة: دت س ق ٩٩٠٤، س ١٥٦٦].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نفسي» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۹۷۹۱] [شيبة: ۲۰۳۱، ۲۰۳۹].



• [١٩٧٩٢] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَـابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، حَتَّىٰ يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا عَلَيْهِ.

#### ١٧٩- بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ

- [١٩٧٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ جَزْء بْنِ مُعَاوِيَةً عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ. وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتِبَ جُزَيٍّ، قَالَ بَجَالَةُ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا شَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ.
- ه [١٩٧٩٤] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَة، يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرُو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ، فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبَا لِجَزْءِ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ اقْتُلُوا كُلَّ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبَا لِجَزْءِ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ اقْتُلُوا كُلَّ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبَا لِجَزْءِ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، قَالَ: وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا قَدْرَ وِقْرِ بَعْلِ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ أَخِلَة ، كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ (١٠).

قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّىٰ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَـوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ.

• [١٩٧٩] عِدِ *الزاق*، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْ نِ عُمَرَ: أَنَّ

<sup>• [</sup>۱۹۷۹۲] [شيبة: ۲۷۶۸۳]، وتقدم: (۱۹۱۵۴، ۱۹۱۵۶).

٥[١٩٧٩٤] [التحفة: خ د ت س ٩٧١٧، د ٩٧٢٣] [شيبة: ١٠٨٧٠، ٢٩٥٨٥، ٢٣٣٣٠]، وتقدم: (١٧٧٢، ١٦٧٧٢).

<sup>(</sup>١) الزمزمة : تراطن العلوج على أكلهم وهم صموت ، لا يستعملون لسانا ولا شفة في كلامهم ، لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض . (انظر : القاموس ، مادة : زمزم) .

<sup>• [</sup>۱۹۷۹۵] [شيبة: ۲۸٤۹۱].





جَارِيةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ ، فَأَمَرَتْ بِهَا (١) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا تُنْكِرُ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنِ امْرَأَةٍ سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ ، فَسَكَتَ عُثْمَانُ .

٥ [١٩٧٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ النَّبِيُ التَّمِيمِيّ ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ غُلَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ : النَّبِيُ التَّمِيمِيّ ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ غُلَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ : النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ ، فَقَالَ : احْكُكُهُ اللهُ عُلَمُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَحْكُمُهَا وَهِي فِي مُصْحَفِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَانْطَلَقَ (٢) إِلَى أُبَيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبَيٍّ (٣) : لَا أَحُكُهُا وَهِي فِي مُصْحَفِ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ ، فَانْطَلَقَ (٢) إِلَى أُبَيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبَيٍّ (٣) : شَعَلَنِي الْقُرْآنُ ، وَشَعَلَكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ؛ إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَكَ عَلَىٰ عُنُقِكَ بِبَابِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ .

قَـالَ: وَلَـمْ يَكُـنْ عُمَـرُ يُرِيـدُ أَنْ (٤) يَأْخُـذَ الْجِزْيَـةَ مِـنَ الْمَجُـوسِ ، حَتَّـىٰ شَـهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِيْ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ.

قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنِ اقْتُلْ كُلِّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يُزَمْزِمَنَّ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ، وَجَعَلْنَا نَسْأَلُ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ، وَجَعَلْنَا نَسْأَلُ الرَّجُلَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ فَيَقُولُ: أُمُّهُ، أُخْتُهُ، ابْنَتُهُ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا لَلَّجُلَ : مَنْ عِنْدَكَ؟ فَيَقُولُ: أُمُّهُ، أُخْتُهُ، ابْنَتُهُ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: لَا يُزَمْزِمَنَّ أَحَدٌ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَأَلْقَوْا أَوْ بَغْلَيْنِ (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «فأمرت بها» وقع في الأصل: «فأمرها» ، والتصويب من «كنز العمال» (٦/ ٧٥٠).

٥[ ١٩٧٦] [التحفة: د ٩٧٢٣، ٩٧٢٣، خ د ت س ٩٧١٧] [شيبة: ٢٠٥١، ٢١٣٣، ١٠٤٧٤، ٣٤٧٧٠، ٣٤٨٧٠،

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فانطلقوا» ، وفي «كنز العمال» (١٣/ ٢٥٩) : «فانطلقا» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إن أبي» ، والتصويب من «كنز العمال» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «يريد أن» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو بغلين» مكانه في الأصل كلمة غير مقروءة ؛ رسمها: «واسدهها» ، والمثبت مما عند المصنف (٥) قوله: «أو بغلين» مكانه في الأصل كلمة غير مقروءة ؛ رسمها: «واسدهها» ، والمثبت مما عند المصنف



قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانَ فَإِنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ لِجُنْدُبِ: «جُنْدُبِ، وَمَا جُنْدُبُ! يَضْرِبُ ضَرْبَة يُفَرِقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ» ، فَإِذَا أَبُو بُسْتَانَ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ ، وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرِ ، فَقَالَ جُنْدُبُ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَلْعَبُ (1) بِكُمْ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَغِينِ : وَسْطَ الْقَصْرِ ، فَقَالَ جُنْدُبُ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَلْعَبُ (1) بِكُمْ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَغِي أَسْفَلِ الْقَصْرِ ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ ، ثُمَّ صَرَبَهُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَمْ يَقْتُلُهُ ، وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْرُ ، فَقَالَ أَبُو بُسْتَانٍ : قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ ، وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَهُ ، وَأَخْرَجَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ :

أَفِي مَضْرَبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبُ وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ فَا فَيُعَاتَلُ فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَىٰ وَرَهْطِهِ هُوَ الْحَقَّ يُطْلَقُ جُنْدُبًا أَوْ يُقَاتَلُ فَإِنْ يَكُ ظَنِّي بِابْنِ سَلْمَىٰ وَرَهْطِهِ هُوَ الْحَقَّ يُطْلَقُ جُنْدُبًا أَوْ يُقَاتَلُ

فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ أَرْضِ الرُّومِ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا يُقَاتِلُ أَهْلَ الشَّرْكِ ، حَتَّىٰ مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ ، مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ : مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ ، نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا أَسْتَطِيعُ أُوَّمِّنُهُ ، فَلَا أَرُدُّهُ .

قَالَ عِبِدَ الرَزَاقِ: أَثِيَّةُ الَّذِي قَالَ الشِّعْرَ، وَضَرَبَ أَبَا بُسْتَانَ السَّاحِرَ.

- [١٩٧٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُرِ مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُرِ مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ أَخِيهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ بِلَاكَ، قَالَتْ: وَابْتَعْ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً أَعْتِقْهَا فَفَعَلَ.
- [١٩٧٩٨] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَة ، قَالَتْ : مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَىٰ رَجُلٍ ، فَذَكَرُوا لَهُ مَرَضَهَا ،

اً [٥/ ١٦٢ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بلعت» ، وما أثبتناه هو الموافق للسياق .

#### المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُدِلِ لَا زَافِياً





فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةِ مَطْبُوبَةِ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا قَدُ سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: مَا أَرَدْتِ مِنِّي؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: مَا أَرَدْتِ مِنِّي؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، تَمُوتِي حَتَّى أَعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَأَمْرَتْ بِثَمَنِهَا أَنْ يُجْعَلَ فِي مِثْلِهَا.

- [١٩٧٩٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَتَلَ سَاحِرًا .
- ٥ [١٩٨٠٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ النَّبِيُّ عَيْنَة . هَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ النَّبِيُّ : «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» .
- ٥ [١٩٨٠١] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ شَيْنًا مِنَ اللَّهِ».
- ٥ [١٩٨٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ (٢) بْنِ رُومَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ أُتِيَ بِسَاحِرٍ ، فَقَالَ : «احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ» .
- [۱۹۸۰۳] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّىٰ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ سَاحِرًا ، فَدَفَنَهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّىٰ مَاتَ . الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ سَاحِرًا ، فَدَفَنَهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّىٰ مَاتَ .
- •[١٩٨٠٤] عِبدالرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
- •[١٩٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ نَـافِعٍ، أَنَّ حَفْـصَةَ سُـحِرَتْ فَـأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخَاهَا فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ.

<sup>• [</sup>۹۹۷۹ ] [شيبة: ۱۸۰۹۱ ، ۲۲۲۲۳].

ه [۱۹۸۰۰] [شيبة: ۲۹٤۳۷].

<sup>(</sup>١) قوله: «من السحر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٦ /٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زيد» ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٢٢).





#### ١٨٠- بَابُ الْقَطْع

- [١٩٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: سَرَقَ الْأُولَىٰ؟ قَالَ: يُقْطَعُ كَفُهُ، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا، قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَة؟ قَالَ: مَا أَرَىٰ أَنْ يُقْطَعَ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَىٰ إِلَّا الْيَدُ قَطْ، قَالَ اللَّهُ عَلَّىٰ: ﴿ فَٱقْطَعُوا الثَّانِيَة؟ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ فَٱقْطَعُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ نَسِيًّا.
- [١٩٨٠٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ، أَشَارَ عُمْرَ كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ، أَشَارَ لِي عَمْرُو ١٩٨٠٤ إِلَىٰ شَطْرِهَا.
- [١٩٨٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ ، وَالرِّجْلَ مِنْ نِصْفِ الْكَعْبِ .
- •[١٩٨٠٩] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَرَجُلٍ مِنَ الْمِفْصَلِ .
- [١٩٨١٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ.
- [١٩٨١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]. قَالَ: بَلَى ، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ. قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو: سَمِعْتُهُ عَنْ عَطَاءِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
- [١٩٨١٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا

<sup>• [</sup>۱۹۸۰۷] [شيبة: ۲۹۱۹۱، ۲۹۱۹۶].

١[١٦٣/٥]١

<sup>• [</sup>۱۹۸۱۱] [شيبة: ۱۲۲۵۱].

### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عِبْدَا لِتَزَاقِياً





الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ ، وَنُكُلَ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ ، أَلَّا أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي .

- [١٩٨١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ ، لَيْسَ لَهُ يَدُ يَأْكُلُ بِهَا ، وَيَسْتَنْجِي بِهَا .
- [١٩٨١٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذِ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أُتِي بِرَجُلِ قَدْ سَرَقَ ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومٌ ، فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّهُ أَتِي بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ يَدُ وَرِجْلٌ ، وَلَكِنِ اضْرِبْهُ وَاحْبِسْهُ.
- [١٩٨١٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ فَطْعَتْ رَجْلُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ فَطْعًا .
- •[١٩٨١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلِ ، بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلِ ، سَرَقَ الثَّالِثَةَ .
- [١٩٨١٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ أَنَّ سَارِقًا مَقْطُعَهُ أَبُو بَكْرِ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : يَدَهُ .
- [١٩٨١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ قَالَ : إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرِ رِجْلَهُ ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَلِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَلِ وَالرِّجْلِ ، لَا يُوَادُ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- •[١٩٨١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرِرِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ.

<sup>• [</sup>۱۹۸۱۳] [شبه: ۲۸۸۵۰].

<sup>• [</sup>۲۸۸۵۲][شبية: ۲۸۸۸۲].





- [١٩٨٢٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ.
   الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ.
- ٥ [١٩٨٢١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ الْنَبِيَ عَيْكَةُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْكَةً أَنِي بِعَبْدِ سَرَقَ ، فَأُتِي بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَتَرَكَهُ ، ثُمَّ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ . فَقَطَعَ رِجْلَهُ .
- [١٩٨٢٢] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ تَ كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ ، حَتَّىٰ بَعَثَ سَاعِيًا ، أَوْ(١) قَالَ : سَرِيَّة ، فَقَالَ : أَرْسِلْنِي مَعَهُ ، قَالَ : بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا ، فَأَبَىٰ ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ ، قَالَ : بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا ، فَأَبَىٰ ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ ، وَاسْتَوْصَىٰ بِهِ خَيْرًا ، فَلَمْ يَغْبُو (٢) عَنْهُ (٦) إِلَّا قَلِيلَا حَتَّىٰ جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ (١٤) : مَا زَدْتُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يُولِينِي شَيئًا أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ (١٤) : مَا زَدْتُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ يُولِينِي شَيئًا مِنْ عَمْلِهِ ، فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِدَة ، فَقَطَعَ يَدِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَجِدُونَ الَّذِي قُطِعَ هَذَا مِنْ عَمْلِهِ ، فَخُنْتُهُ فَرِيضَة وَاحِدَة ، فَقَطَعَ يَدِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَجِدُونَ الَّذِي قُطِعَ هَذَا مَنْ لَتَهُ مَنْ وَيَعْمَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأَقِيدَنَّكُ مِنْ عَمْلُ هُ وَلَا مَنْ وَيَعْمَةً وَالِيقَةً ، وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأَقِيدَنَكُ مِنْ عَمْ وَلَا الرَّعُلُ وَيَعْمَ مُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَعْمَوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْمُ مُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْمُ أُولَ اللَّهُ لَعْ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ ، قَالَ : فَلَا وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأً ، قَالَ : فَلَا وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقْرَأُ ، فَالَ : فَلَا مَا وَكَانَ الرَّهُ مُو يَكُو لِكُولُ اللَّهُ إِلَا قَلِيلَا حَتَى اللَّهُ إِلَا قَلْ الْ الْعَلَى الْعَرْ الْمَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْ يَعْبُو إِلَّا قَلَى الْعَلَى الْعَا

٥ [ ١٩٨٢١ ] [التحفة : د ١٨٤٨١ ] [شيبة : ٢٨٨٥٥ ] ، وسيأتي : (٢٠٠٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و»، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٤/ ٢٥٤)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٤٩)، كلاهما من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) قال في «تهذيب اللغة» (غبر): «قال الليث: غبر يغبر غبورا: إذا مكث. قال: وقد يجيء الغابر في النعت كالماضي، وغبر الليل: بقاياه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه» ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

١٦٣/٥]٥

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يا الله» ، والتصويب من المصادر السابقة .





فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَةَ ، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَىٰ الَّتِي قُطِعَتْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَىٰ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَىٰ الَّتِي قُطِعَتْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَىٰ مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَمَا انْتَصَفَ (١) النَّهَ الْ حَتَّىٰ عَشَرُوا عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ ، قَالَ : فَمَا انْتَصَفَ (اللَّهُ النَّهَ الْ حَتَّىٰ عَشَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ ، قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : وَيُلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَقُطِعَتْ رَجْلُهُ .

- [١٩٨٢٣] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ... نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَـالَ: كَانَ (٢) إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ.
- [١٩٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ يَعْلَىٰ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ وَرِجْلَهُ، فَسَرَقَ الثَّالِئَةَ، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، يَقُولُ: لَجُرْأَتُهُ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، يَقُولُ: لَجُرْأَتُهُ عَلَىٰ اللَّهِ أَغْيَظُ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ (٣)، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَأَنْ اسْمَهُ جَبْرٌ أَوْ جُبَيْرٌ.
- [١٩٨٢٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ وَإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ (١) .

## ١٨١- بَابُ قَطْعِ الشِّمَالِ

• [١٩٨٢٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قَـدْ قُـرِّبَ لِلْقَطْع، فَقُدِّمَ (٥) شِمَالُهُ، فَقُطِعَتْ، قَالَ: يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «انصرف» ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن الدارقطني» (٤/ ٢٥٤) ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٤٩) ، كلاهما من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سرقه» ، والتصويب من «نصب الراية» (٣/ ٣٧٤) معزوًّا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) هذا الأثرليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ح) كما في مطبوعة الأعظمي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فقرب» ، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٥/ ٢٣٠) معزوًا للمصنف.





• [١٩٨٢٧] عِبالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ : لَا يُسْزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، قَـدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

### ١٨٢- بَابُ الشُّهَدَاءِ عَلَى السَّارِقِ

- [١٩٨٢٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ وَيَسْجُنُهُ (١) ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَطَعَهُ، وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ، قَالَ: فَأْتِيَ بِسَارِقٍ ، فَسَجَنَهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ، دَعَا بِهِ وَبِالشَّاهِدَيْنِ ، فَجَلَّىٰ سَبِيلَ السَّارِقِ ، وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ . وَبِالشَّاهِدَيْنِ ، فَخَلَّىٰ سَبِيلَ السَّارِقِ ، وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ .
- [١٩٨٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ (٢) رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضِ أُخْرَىٰ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ .

### ١٨٣- بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ

- [ ١٩٨٣٠ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِقُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ أَنَّهُ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- [ ١٩٨٣١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدُّ ، قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَكَذَلِكَ الزَّانِي ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ . . . مِثْلَهُ .
- [١٩٨٣٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عِنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: فَرَأَيْتُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنْقِهِ مُعَلَّقَةً.
- [١٩٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،
  - (١) غير واضحة في الأصل ، وأثبتناه استظهارا من السياق .
  - (٢) في الأصل : «علي» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٢/ ٣٣٣) معزوًا للمصنف .
    - [۲۹۸۲۱] [شيبة: ٤٧٧٨، ٨٧٥٩٨].

#### المُصنَّفَ لِلإِمامِ عَنْ لِللْمَافِيَ





أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَىٰ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ ، فَانْتَهَرَهُ وَسَبَّهُ ، فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ . عَلَىٰ نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي عُنُقِهِ .

• [١٩٨٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، قَالَ: حَسْبُهُ .

#### ١٨٤- بَابُ الإعْتِرَافِ بَعْدَ عُقُوبَةٍ

- [١٩٨٣٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافٌ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدِّ وَلَا غَيْرِهِ.
- [١٩٨٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْ دَ السُلْطَانِ ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ ، وَلَمْ يُقْطَعْ ، أَوْ سَرَقَ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ .
- [١٩٨٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلَا كَانَ مَعَ قَوْمِ يُتَهَمُونَ بِهَوَىٰ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ يُتَهَمُونَ بِهَوَىٰ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! إِنِّي وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ ، وَإِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! إِنِّي وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ ، وَإِنْ جَلَدُنِي لَأَعْتَرِفَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَاسْتُحْلِفَ ، وَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ .
- [۱۹۸۳۸] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَـالَ : رَهَّـبَ قَـوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَىٰ شُرَيْحٍ فَقَالَ : هُوَ هَـذَا إِنْ شَاءَ اعْتَرَفَ ، وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ بِالتَّهَدُّدِ .
  - [١٩٨٣٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ.
- [١٩٨٤٠] عبد اللَّهِ، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

<sup>• [</sup>۱۹۸۳٤][شيبة: ٢٧٧٧٦].

١ [٥/٤٢١]].

<sup>• [</sup>۱۹۸۳۹] [شيبة: ۱۹۸۳۹].

<sup>• [</sup>۱۹۸٤٠] [شيبة: ۲۸۸۹۰].

#### إُحْتُالِ الْعُقُولِ





- عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الْقَيْدُ (١) كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ ، وَالسَّجْنُ كَرْهٌ ، وَالضَّرْبُ كَرْهٌ .
- [١٩٨٤١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ (٢) حَنْظَلَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ (٢) حَنْظَلَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُلِيً بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَىٰ نَفْسِهِ إِذَا أَخَفْتَهُ (٣) ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ . ضَرَبْتَهُ .
- [١٩٨٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِسَارِقِ قَدِ اعْتَرَفَ، فَقَالَ: أَرَىٰ يَدَرَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ، قَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلَكِنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي، فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ.

### ١٨٥- بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

[١٩٨٤٣] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا حُرًّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: يُعَاقَبَانِ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.

• [١٩٨٤٤] عِبد الزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَا بَيْعَ لَهُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ.

<sup>(</sup>١) مطموس بالأصل، وأثبتناه من «أخبار القضاة» (٢/ ٢٩١) من طريق الثوري، به. وينظر الأثـر الـسابق برقم: (١٢١٧٣).

<sup>• [</sup>۱۹۸٤۱] [شيبة: ۲۸۸۹۱].

<sup>(</sup>٢) قوله: «علي بن» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٦٢) معزوًا للمصنف، «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٢٦٧). وينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ١٤٧). وينظر أيضا الموضع السابق برقم: (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «أوجعته»، والتصويب من المصادر السابقة، «كنز العمال» (٥/ ٧٦٧) معزوًا للمصنف، وفي «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ٢٩٣)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ١٩٠) من حديث عمر، به.

<sup>• [</sup>۲۹۸۶۲] [شيبة: ۲۷۱۹۲].

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمِرَامِ عَنْ لِالْرَاقِيٰ





- [١٩٨٤٥] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَبْدًا كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَكُونُ عَبْدًا، وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ.
- [١٩٨٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ () عَلَىٰ بَيْعِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْأَبُ وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً مِائَةً، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ () عَلَىٰ بَيْعِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْأَبُ وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مَانُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا () بِمَا إِنْ كَانَتِ الْمُبْتَاعِ مَ مَنْهُ الْأَبُ ، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لَا تَعْقِلُ، فَالنَّكَ اللَّ الشَّكَ الْ عَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لَا تَعْقِلُ، فَالنَّكَ اللَّ عَلَىٰ الْأَبِ. .
  - [١٩٨٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ .
- [١٩٨٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ .
- [١٩٨٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّـهُ عَبْـدٌ قَـالَ : لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا .
- [١٩٨٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلُ حُرُّ أَقَـرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ ، فَرُهِنَ ، قَالَ : هُوَ رَهْنٌ حَتَّىٰ يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ .

<sup>• [</sup>١٩٨٤٦] [شيبة: ٢٩٢٩٩].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الجارية» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٢٩٩) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٢) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أباع» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۱۹۸٤۷] [شيبة: ٣٢٠٧٤].

<sup>• [</sup>۱۹۸۵۰] [شيبة: ٣٢٢٢٢، ٧٧٧٢].



- [١٩٨٥١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ (١) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَهُ ، قَالَ : تُقْطَعُ يَدُهُ .
- [١٩٨٥٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًا (٢) ، أَوْ عَبْدًا فَفِيهِ الْقَطْعُ ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ .
- [١٩٨٥٣] عبد الزاق ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَقُولُ : مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكٍ بَلَغَ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ ؟ قَالَ : تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا تَكُونُ فُرْقَةٌ ، وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا .
- ٥ [١٩٨٥٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ (٣) : لَا ، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَطْعٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ أَمَانَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ وَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ ، خَانَهَا ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «إِنَّمَا اللَّهُ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ » فَهِي عِنْدَنَا أَمَانَةٌ ، خَانَهَا ، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ .
- [١٩٨٥ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ ، وَقَالَ : لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ ، الْحَبْسُ .
- [١٩٨٥٦] عبد الزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَهُ، أَنَّ

<sup>• [</sup>۱۹۸۰۱] [شيبة: ۲۸۹۸۱].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٢١/ ٣٢٤) معزوًا للمصنف. وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٩٨١)، «تهذيب الكمال» (٣٠٣/٢٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل: «أو»، وهو سبق قلم، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٢٤) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والصواب إثباتها لمناسبة السياق .

١٦٤/٥]٩





سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ وَلَدَهُ ، قَالَ : إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمُوْلِمَةُ ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمُوْلِمَةُ ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمُوْلِمَةُ ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَعَلَى أَبِيهِ وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَعَلَى أَبِيهِ عُرْمُ ثَمَنِهِ . الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَعَلَى أَبِيهِ عُرْمُ ثَمَنِهِ .

• [١٩٨٥٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامِ (١) سَرَقَهُ.

### ١٨٦- بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بِسَرِقَتِهِ

- [١٩٨٥٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : السَّارِقُ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ ، قَالَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِهِ . وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ : مَا أَرَىٰ عَلَيْهِ مِنْ قَطْعٍ .
- [١٩٨٥٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ، وَيَخْرُجَ بِهِ .
- •[١٩٨٦٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ ، فَأْتِي بِهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَعَالَ : أَمَرْتَ فَجَلَدَهُ ، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ ، فَمَرَّ بِابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَ ، فَأُخْبِرَ ، فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : أَمَرْتَ فَجَلَدَهُ ، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ ، فَمَرَّ بِابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَ ، فَأُخْبِرَ ، فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : أَمَرْتَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ ؟ قَالَ : فَمَا شَأْنُ الْجَلْدِ؟ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : غَضِبْتُ ، فَقَالَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ ، أَرَأَيْتَ لَوْرَأَيْتَ رَجُلَا بَيْنَ رِجْلَي ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ ، أَرَأَيْتَ لَوْرَأَيْتَ رَجُلَا بَيْنَ رِجْلَي

<sup>• [</sup>۱۹۸۵۷] شيبة: ۲۸۹۸۲].

<sup>(</sup>١) قوله: «رجلا في غلام» وقع في الأصل: «غلاما في رجل»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٢٤) من طريق المصنف، به. و «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٩٨٢) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/ ٤٠٤) - من طريق ابن جريج، به.

<sup>• [</sup>۸۹۸۹] [شيبة: ٤٠٧٨٢، ٢٤٧٨٢].

<sup>• [</sup>۲۸۷۰۳ [شيبة: ۸۹۲۸۲ ، ۹۹۲۸۲ ، ۲۸۷۸۳].

### إِنَّ الْمُعَولِ الْمُعَلِي الْمُعَولِ الْمُعَولِ الْمُعَولِ الْمُعَولِ الْمُعَولِ الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمِعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلْمِي الْمِعِلْمِي الْمِعِلِي الْمِعِلْمِ الْمِعِلْمِي الْمِعِلْمِي الْمِعِلْمِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلْمِي الْمِعِلْمِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِي الْمِعِلْمِي الْمِعِلِي الْم





امْرَأَةٍ ، لَمْ يُصِبْهَا أَكُنْتَ حَادَّهُ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ سَوْفَ يَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، قَالَ : وَهَذَا كَذَٰلِكَ ، مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ نَازِعًا ، وَتَاثِبًا ، وَتَارِكَا لِلْمَتَاعِ .

- [١٩٨٦١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ (١) الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ (١٩ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ (٢) ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (٣) ، وَلَكِنْ يُنَكِّلُ .
- [١٩٨٦٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ قَالَ: لَا يُقْطَعُ، هُوَ رَجُلُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَلَمْ يَدَعُوهُ.
- [١٩٨٦٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ .
- •[١٩٨٦٤] عِبْ الرَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ (٤) السَّارِقُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مُلْكِ الرَّجُلِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
  - [١٩٨٦ ] عِد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونِنسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ .
- [١٩٨٦٦] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّو، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّىٰ يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ.
- [١٩٨٦٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصَّا فِي دَارِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ، قَالَ: لَوْلَا أَنَّنَا دَارِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ، قَالَ: لَوْلَا أَنَّنَا نَهْنَهْنَاهُ لَضَرَبَهُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وجد» ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٧٢) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يخرج به» وقع في الأصل: «يخرجه» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يسرق» ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٧٢) معزوًا للمصنف.

<sup>• [</sup>١٩٨٦٥] [شيبة: ١٨٩٤١].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «بن»، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٢٦٦) من طريق إبراهيم، به.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «لصا» ، وهي مزيدة خطأ.



YAE

### ١٨٧- بَابُ الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ

- [١٩٨٦٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَوَجَدُوا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ ۞ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ ، فَأَدْرِكَ النَّهُمُ الْآخَرُ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا بِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَسْرِقْ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي أَحَدُهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ ، وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَرُ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا بِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَسْرِقْ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَهُ ، لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ ، قَالَ هَذَا ، يَعْنِي الَّذِي أَفْلَتَهُمْ ، وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَهُ ، لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ ، قَالَ خُصَيْفٌ : فَكَتَبْنَا فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فَأَمَرَنَا أَنْ نُنَكِّلَهُ ، وَنُخَلِّدَهُ السِّجْنَ ، وَلَا نَقْطَعَهُ .
- [ ۱۹۸۷ ] عبد الزاق ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ (١) ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلِ نَقَّبَ بَيْتًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا .
- [١٩٨٧١] عبد الزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلِ نَقَّبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
- [١٩٨٧٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ (٢) الْمَتَاعُ ، فَيَعْرِفُهُ

<sup>• [</sup>۲۹۸۲۸] [شيبة: ۲۲۵۹۲].

<sup>• [</sup>١٩٨٦٩] [شيبة: ٢٩٥٢٣].

١[٥/٥٢١]].

<sup>• [</sup>۷۸۷۰] [شيبة: ۲۸۷۰۱].

<sup>(</sup>١) قوله: «حصين الحارثي» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨٧٠١) من طريق حجاج، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٢٤).

<sup>• [</sup>۱۹۸۷] [شيبة: ١٩٨٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منه» ، وما أثبتناه هو الجادة .





أَهْلُهُ ، فَيَقُولُ : ابْتَعْتُهُ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَوَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلَّا قَوْلَهُ : بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ . ظَهَرَ عَلَيْهِ قُطِعَ ، وَرَدًّ الْمَتَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلَّا قَوْلَهُ : بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ .

- [١٩٨٧٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَيَقْضِي فِي الرَّجُلِ يَعْرِفُ مَتَاعًا لَهُ ذَهَبَ مِنْهُ أَوْ سُرِقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَأَتَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ، وَلَا وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ، وَلَا وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ، وَلَا وَهَبَ مُتَاعُهُ، يَمِينَهُ بِاللَّهِ، مَا بِعْتُ، وَلَا وَهَبْتُ، وَلَا أَهْلَكُتُ وَلَا أَدْيْتُ لِيَهْلِكَ، ثُمَّ يَرُدُ إِلَيْهِ مَتَاعُهُ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْآخَرُ بِأَمْرِ يُثْبِتُ يَسْتَحِقُ بِهِ.
- [١٩٨٧٤] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأُتِي بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ ، فَوَجَدَهُ مَعَ إِنْسَانٍ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَّبِعْ أَنْتَ مَنِ (١) اشْتَرَيْتَ مِنْهُ .
  - [١٩٨٧] قال وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَىٰ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
- [١٩٨٧٦] عبرالزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا ، فَسَافَرَ بِهِ ، فَعَرَفَ بِهِ الْعَبْدُ مَسْرُوقًا ، فَقَضَىٰ بِهِ أَجَلَهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَىٰ مِنْهُ .
- [١٩٨٧٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا ثُمَّ فَرَ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ، فَخَاصَمَ فِيهِ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ إِلَىٰ قَاضٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ : عَمِيرَةُ بْنُ يَثْرِبِيِّ ، فَقَالَ لِأَنْسِ : انْظُرْ صَاحِبَكَ الَّذِي أَعَرْتَهُ .
- ٥ [١٩٨٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : سَرَق رَجُلٌ مَالِي ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَهُ ، قَالَ : فَخُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ قُلْتُ : فَائْتَمَنْتُهُ عَلَيْهِ ، فَخَانَهُ فَبَاعَهُ ، قَالَ : خُذْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ قُلْتُ : فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَهُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ فَخُدْهُ ،

<sup>• [</sup>١٩٨٧٤] [شيبة: ٢٣٢٢٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «بمن» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٥٥٠) معزوًا للمصنف .

<sup>• [</sup>۱۹۸۷۵] [شيبة: ۲۸۳۷۳].



قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِي ، فَمَهَرَهُ الْمَرَأَةَ وَأَصَابَهَا ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: خُـلْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ، فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا.

قَالَ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا (') عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ : أَيُمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُمَا وَجَدَهَا ، قَالَ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مِرْوَانَ النَّيِ عَلَيْهُ مَ مُوانَ النَّيِ عَلَيْهُ مَ مُوانَ اللَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، خُيِّرَ مَرْوَانَ ، أَنَّ النَّبِي عَيَيْقُ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، خُيِّرَ سَيَّةُ مَا وَيَهُ اللَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، خُيِّرَ سَيِّكُمُا ، فَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ اللَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ('' وَعُمْمَانُ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُوويَةَ ، قَالَ : فَكَتَب مُعَاوِيتَهُ إِلَى مَرْوَانَ إِلَى مُوانَ عَلَيْ مَوْوانَ (") : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِييَةٍ ، وَلَكِنِي عِلَيْ مَرْوَانُ إِلَى مُوانَ أَلَى عَلَيْ مَرْوَانَ إِلَى مَرْوَانَ إِلَى مَوْوانَ أَلَى الْهُ فِي مَا وُلِيتَ ، يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيةً .

#### الْمَتَاعَ فَيَجْحَدُهُ الْمَتَاعَ فَيَجْحَدُهُ الْمَتَاعَ فَيَجْحَدُهُ -1AA

٥ [١٩٨٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ﴿ عُرْوَةَ ، عَنْ ﴿ عَنْ وَ عَنْ ﴾ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيْكُ بِقَطْعِ عَائِشَة قَالَ النَّبِيُ عَيْكُ إِنَّ الْسَامَةُ النَّبِي عَيْكُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْكُ : ﴿ يَا أُسَامَةُ النَّبِي عَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ خَطِيبًا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْكُ : ﴿ يَا أُسَامَةُ لَا تَزَالُ تَكَلَّمُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ » ، ثُمَّ قَامَ النَّبِي عَيْكُ خَطِيبًا ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ لَا تَزَالُ تَكَلَّمُ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ » ، ثُمَ قَامَ النَّبِي عَيْكُ خَطِيبًا ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «غلاما» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٢٦/٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «معاوية إلى مروان» وقع في الأصل : «مروان إلى معاوية» ، والتصويب من «المراسيل» لأبي داود (ص١٧٤) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٤) الاستعارة: طلب الشيء من شخص على أن يعيده إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: عور) .

٥ [١٩٨٧٩] [التحفة: س ١٦٤١٢، س ١٦٤١٤، م د ١٦٦٤٣، خ س ١٦٤١٥، خ م ١٦٨٨٥، س ١٦٤٨٦، ض

۵[٥/٥٦١ب].

كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ (١) تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » فَقَطَعَ يَدَ (٢) الْمَخْزُومِيَّةِ .

٥[١٩٨٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْع يَدِهَا.

٥ [١٩٨٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَرَقَتِ الْمَأَةٌ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ، قَالَ فَأْتِيَ بِهَا النَّبِي عَلَيْهِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ: أَيْ أَبُه إِنَّهَا عَمَّدِي وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: أَيْ أَبَه إِنَّهَا عَمَّدِي وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا ﴾ قَالَ عَمْرُو (٣): فَلَمْ عَمَّدِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: إِنَّهَا عَمَّتِي ، أَنَّهَا ابْنَةُ الأَسْوَدِ بْنِ أَشُكَ حِينَ قَالَ حَسَنٌ: قَالَ عُمْرُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ: إِنَّهَا عَمَّتِي ، أَنَّهَا ابْنَةُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: وَأَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَلِي بَيْكُ رَبْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيئًا كَاذِبَة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيئًا كَاذِبَة فَكَمَتْمَتْهُ ، فَقَطَعَهَا النَّبِي عَيْلِاهُ قَالَ: حَسِبْتُ مِنْ فَاطِمَة .

٥ [١٩٨٨٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ : إِنْ فُلاَنَةَ تَسْتَعِيرُكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ : إِنْ فُلاَنَةَ تَسْتَعِيرُكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، فَلَكَنَةً أَنَّامًا لَا تَرَىٰ عُلِيَّهَا ، فَجَاءَتِ الَّتِي (٥) كَذَبَتْ (٢٦)

<sup>(</sup>١) الشريف: العالي المنزلة ، والجمع: شرفاء وأشراف. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «به» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ١٦٢) من طريق المصنف ، به .

٥ [ ١٩٨٨٠] [الإتحاف: عه حم عبد الرزاق ١٠٤٠١].

ه[۱۹۸۸۱][شيبة: ۱٤٩٦٩].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل : «عمر» ، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٩٤) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «ابن» ، والصواب ما أثبتناه . وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٢٤٩ ، ٢٥٠) ، وينظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الذي» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (١٢/ ٣٦١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «كذب» ، والتصويب من المصدر السابق.



YAA

عَلَيَّ فِيهَا، فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَقَالَتْ: مَا اسْتَعَرْتُكِ مِنْ شَيْء، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأُخْرَىٰ فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا، فَأَتَ تِ النَّبِيَ ﷺ، فَدَعَاهَا، فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَأَنْدِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «الْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «الْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ: «الْهُمُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فَوَالَتُهُا النَّاسُ أَنْ يُؤُوهِ هَا، فَقَالَ: «قَدْ قَصَيْنَا فَوَالَ: «اللهَ اللهَ اللهُ فَهُولَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا النَّسِهِ إِلَّا فِيهَا.

٥ [١٩٨٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : أُتِيَ النَّبِيُ عَيِّ الْمُرَأَةِ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ ، قَدْ أَتَتْ نَاسًا الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : أُتِيَ النَّبِيُ عَيِّ (٢) بِالْمَرَأَةِ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ ، قَدْ أَتَتْ نَاسًا فَقَالَتْ : إِنَّ آلَ فُلَانٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَأَعَارُوهَا ، ثُمَّ أَتُوا أُولَئِكَ فَأَنْكُرُوا أَنْ يَكُونُ اسْتَعَارُوهُمْ ، فَقَطَعَهَا النَّبِي عَلَيْهُ .

٥ [١٩٨٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: آوَتْهَا امْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، فَجَاءَ أُسَيْدٌ فَإِذَا هِيَ قَدْ ذَكَرَتْهَا، فَلَامَهَا، وَقَالَ: لَا أَضَعُ ثَوْبِي حَتَّىٰ آتِيَ النَّبِيَّ وَخَاءَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «رَحِمَتْهَا تَظْلِيهُ».

٥ [١٩٨٨٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى هَذَا الْمُصَابَ؟» قَالُوا : آوَاهُ فَاتِكٌ أُو ابْنُ فَاتِكِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا : «اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى فَاتِكِ ، وَاللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى فَاتِكِ ، وَقَالَ النَّبِي عَيَا اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى فَاتِكِ ، وَآلِ فَاتِكِ ، كَمَا آوَى عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ» .

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن جريج» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «النبي ﷺ ليس في الأصل، واستدركناه من «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٩٢)، «كنز العمال» (٥/ ٥٥٧) معزوًا للمصنف.

## جِئِ تَا إِنِ الْعُقُولِ





- [١٩٨٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِي إِنْسَانٍ فَكَتَمَهُ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ ١ ، زَعَمُوا .
- [١٩٨٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي جَارِيةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَىٰ ٱلْسِنَةِ مَوَالِيهَا ، ثُمَّ أَبَقَتْ ، فَقَالَ مَوَالِيهَا : مَا أَمَرْنَاهَا بِشَيْءِ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الَّذِي أَخَذَتِ الْجَارِيَةُ ، فَالْحُلِيُّ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ .
- [١٩٨٨٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أُخِذَ بِهِ ، وَإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ فَلَيْسَ بِهِ ، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَىٰ فَمِ آخَرَ ، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَىٰ فَمِ آخَرَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعٌ .
- •[١٩٨٨٩] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَىٰ أَنْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَىٰ مَوَالِيهَا، لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطَوْهَا ضَيَّعُوا.

## ١٨٩- بَابُ النُّهْبَةِ (١) وَمَنْ آوَى (٢) مُحْدِثًا

ه [ ١٩٨٩٠] عبد الزّاق ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٣) قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُ عَيَّ بِجَزُورٍ فَيُحَرَّتْ ، فَأَنْهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا ، فَبَعَثَ النَّبِيُ عَيَّ مُنَادِيًا يَقُولُ : "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهُمْ .

١ [ ٥ / ٢٦١ أ] .

<sup>(</sup>١) النهب والانتهاب: الغارة والسلب، أي: لا يختلس شيئا له قيمة عالية. (انظر: النهاية، مادة: نهب).

<sup>(</sup>٢) الإيواء: الضم ، والحماية ، والنصر . (انظر: النهاية ، مادة : أوى ) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «هشام ، عن محمد بن سيرين» وقع في الأصل: «هشام بن محمد ، عن ابن سيرين» ، والصواب ما أثبتناه ، وقد أخرجه البزار في «المسند» (١٣/ ٢٣٤) من طريق هشام بن حسان ، به ، مسندا عن أنس ، ولفظه: «وانتهب ناس غنها ، فأمر رسول الله مناديا . . .» الحديث . وينظر ترجمة هشام بن حسان في «تهذيب الكهال» (٣٠/ ١٨١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ينهاكم» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ٥٩٢) معزوًا للمصنف والمصدر السابق.

## المُصِنَّفُ لِلإِمِالْمِعَ بُلَالِانَ أَقْ





- ٥ [١٩٨٩١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُـونُسَ، قَـالَ: أَخْبَرَنَـا سِـمَاكُ بْـنُ حَـرْبِ، عَـنْ فَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَـبْنَا يَـوْمَ خَيْبَرَ غَنَمَّا، فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْلِيْ وَقُدُورُهُمْ تَعْلِي، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نُهْبَةً يَا رَسُـولَ اللَّهِ، قَـالَ: «اكْفَتُوهَا، فَإِنَّ وَقُدُورُهُمْ تَعْلِي، فَعَلَى: «اكْفَتُوهَا» قَالُوا: نُهْبَةً يَا رَسُـولَ اللَّهِ، قَـالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نُهْبَةً يَا رَسُـولَ اللَّهِ، قَـالَ: «اكْفَتُوهَا» النُهْبَةَ لَا تَحِلُ، فَكَفَتُوا مَا بَقِيَ فِيهَا».
- ٥ [١٩٨٩٢] عبد النَّبِيُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مُنَادِيًا فَنَادَى: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْ فَيَاذِكُمُ (١) عَنِ النَّهُ بَةِ».
- ٥ [١٩٨٩٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ قَالَ النَّبِيُ الْإِسْلَام، أَوْ تَـوَلَّىٰ مَـوْلَىٰ قَـوْمِ عَلَىٰ الْإِسْلَام، أَوْ تَـوَلَّىٰ مَـوْلَىٰ قَـوْمِ بَعْيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا، وَلَا عَدْلٌ».
- ٥ [١٩٨٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةَ مَشْهُورَةَ فَلَيْسَ مِنَا (٣) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةَ مَشْهُورَةَ فَلَيْسَ مِنَا (٣) ، لَيْسَ مِثْلَنَا » .
- ٥ [١٩٨٩٥] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ يَاسِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ . . . مِثْلَهُ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٩٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

٥ [١٩٨٩١] [التحفة: ق ٢٠٧١] [شيبة: ٢٢٧٥٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينهاكم» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ٥٩٢) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية ، مادة: شرف).

٥ [١٩٨٩٤] [التحفة: س ٢٧٦١، س ٢٩٦٧، دت س ق ٢٨٠٠، س ٢٦٦٣] [الإتحاف: طح قط حم ٣٤٣٥].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «ما» مزيدة خطأ.

٥[١٩٨٩٦][شيبة: ٥٠٥٠٥، ٥٥٠٥٩].



عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِفًا ، أَوْ تَوَلَى مَوْلَى مَوْلَ الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ مَثَلَ بِغَيْرِ حَدِّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ » قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ «مَنْ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ مَثَلَ بِغَيْرِ حَدِّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ » قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ «مَنْ أَخْدَانَ فِيهَا؟» قَالَ: «بِغَيْرِ حَقِّ الْحَرَامَ ، وَزَادَ آخَرُونَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْدٍ أَوْ قَالَ: «بِغَيْرِ حَقِّ ».

٥ [١٩٨٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ عَيْلِاً صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا : "إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِفًا لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (١) ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَيْلِيهِ قُلْتُ لِجَعْفَر : "مَنْ آوَى مُحْدِفًا» الَّذِي يَقْتُلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

٥ [١٩٨٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ (٢) ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اللَّهِ مَعْمَدُ ، قَالَ مَعْمَدُ : وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ : «مَنْ جُلِدَ بِغَيْرِ حَدِّ، أَوْ قُتِلَ بِغَيْرِ حَقِّ » .

#### ١٩٠- بَابُ الإِخْتِلَاسِ

• [١٩٨٩٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ؟ قَالَ : لَا يُقْطَعُ ، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ .

• [١٩٩٠٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا ، فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا ، وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةٌ .

<sup>(</sup>١) الموالي: جمع مولي، وهو هنا: السيد. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦/ ٢٥١) معزوًا للمصنف. ها [٥٦/ ٢٠١) معزوًا للمصنف. ها [٥٦/ ٢٠].

<sup>• [</sup>١٩٨٩٩][شيبة: ٢٨٧٠٤].

## المطِّنَّهُ إللهم المُحامِّع بُلا لا رَافِي





- •[١٩٩٠١] عبد الزَّرُق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُ وَ يَوْدِ الْأَبْرَصِ وَهُ وَ يَوْدِ الْأَبْرَصِ وَهُ وَ يَوْدِ الْأَبْرَصِ وَهُ وَ يَوْدِ الْأَبْرَ بَنُ دِثَارٍ ، قَالَ : اخْتَلَسَ رَجُلُ ثَوْبًا فَأْتِيَ بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ يَزِيدُ (١) بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ : اخْتَلَسَ رَجُلُ ثَوْبًا فَأْتِي بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَلْفُ بَعْمُ ، فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ .
- [١٩٩٠٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُلْسَةِ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّغَرَةُ (٢) الْمَغِيلَةُ (٣) لَا قَطْعَ فِيهَا.
  - [١٩٩٠٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا.
- [١٩٩٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَىٰ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَضِيًّاتٍ ، مِنْهَا الْمُخْتَلِسُ (٤) ، قَالَ : فَأَقْرَأَنِي إِيَاسُ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ ، فَإِذَا فِيهِ أَنْ يُعَاقَبَ الْمُخْتَلِسُ ، وَيُخَلَّدَ السِّجْنَ .
- [١٩٩٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بِالْيَمَنِ أَنَّ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا لَا يُقْطَعُ فِيهِ ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِيهِ اللَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا لَا يُقْطَعُ فِيهِ ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِي اللَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءِ غَلْقٍ خُفْيَةً ، لَيْسَ فِيهَا مُخَالَسَةٌ ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ .
- [١٩٩٠٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَكِنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «زيد»، والتصويب من «كنز العال» (٥/ ٥٥٠) معزوًا للمصنف. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٣٠)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٠)، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الدعرة»، والتصويب من «كنز العال» (٥/ ٥٥٠، ٥٥١) معزوًا للمصنف. وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (١/ ٢٩)، «لسان العرب» (دغر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المعتلة» ، والتصويب من المصدر السابق. وينظر: «مختار الصحاح» (غيل).

<sup>• [</sup>۱۹۹۰۳] [شيبة: ۲۱۹۰].

<sup>• [</sup>۱۹۹۰٤] [شيبة: ۲۱۸۸۰].

<sup>(</sup>٤) **المختلس**: الذي يأخذ المال جهرة معتمدا على السرعة في الهرب. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٩٧).

## جِئِ بَا الْجَالِعُ قُولِ





- [١٩٩٠٧] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ .
- ه [١٩٩٠٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» .
- ٥ [١٩٩٠٩] عبد الزاق، عَنْ يَاسِينَ قَالَ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ»، قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: فَعَمَّنْ؟
  فَعَمَّنْ؟

#### ١٩١- بَابُ الْخِيَانَةِ

- ه [١٩٩١٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ : «لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ» .
- [١٩٩١١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخِيَانَةُ ؟ قَالَ : لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَمُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا بَلَغَنِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ .

<sup>• [</sup>۱۹۹۰۷] [شيبة: ۲۳۵۲۱، ۲۳۵۲۲].

ه [۱۹۹۰۸] [التحفة: ت ۳۱۶۲، م س ق ۲۸۱۰، س ۲۹۶۷، س ۲۶۲۳، دت س ق ۲۸۰۰، خ م د (ت) س ۲۶۳۹، س ۲۶۳۲، د ۲۶۹۵، س ۲۷۷۱، ت س ۲۵۳۹، س ۲۶۳۰، س ۲۸۸۷، س ۲۵۳۸ [الإتحاف: طح قط حم ۳۶۳] [شيبة: ۱۰۳۵، ۱۰۶۶۶، ۱۰۱۶۱، ۲۱۳۳۸، ۲۹۲۲۰ [الاتحاف: طح قط حم ۱۹۹۰۸] وسيأتي: (۱۹۹۱۰).

ه[۱۹۹۰۹][التحفة: س۲۶۲۳، س۲۶۸۸، خ م د (ت) س۲۶۳۹، ت۲۱۶۳، س۲۰۰۸، س۲۹۶۷، د ۲۲۹۰، د ۲۲۳، س۲۶۲۳، س۲۶۲۳. د ۲۲۹۰، س۲۶۳۹].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قطع»، وهي مزيدة خطأ، وقد جاء الحديث بدونها كما في «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٦٨) معزوًا للمصنف.

## المُصِنَّفُ لِلإِمَامُ عَبُلِالاَّزَافِ





- [١٩٩١٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ قَالَ فِي الْخِيَانَةِ: لَا قَطْعَ فِيهَا.
  - [١٩٩١٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالًا .
  - [١٩٩١٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ .
  - [١٩٩١٥] قال: وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلِ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا .
- •[١٩٩١٦] عِدالرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِغُلَامٍ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ غُلَامِي عُمَرَ بْنَ الْخَطْرَمِيِّ بِغُلَامٍ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ؟ قَالَ: مِرْآةُ امْرَأَتِي، ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمَا، هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ؟ قَالَ: وَيُرَاقُهُ الْوُسَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ. قَالَ: أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ.
- [١٩٩١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّدٍ، سَأَلَ (١) ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: عَبْدِي (٢) سَرَقَ مِنْ عَبْدِي ، اقْطَعْهُ؟ قَالَ: لَا، مَالُكَ أَخَذَ مَالَكَ ، قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ.
- [۱۹۹۱۸] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ ، فَقَالَ : غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي قُبَاءَ ، أَعَلَيْهِ ۞ قَطْعٌ ؟ قَالَ : لَا ، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ .

<sup>• [</sup>۱۹۹۱۲] [شيبة: ۲۸۷۷۰].

<sup>• [</sup>۱۹۹۱۳] [شيبة: ۲۹۲۰۷].

<sup>• [</sup>۱۹۹۱٤] [شيبة: ۲۸۷٤٩].

<sup>• [</sup>١٩٩١٦] [شيبة: ٢٩١٦١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال»، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٥٠) معزوًا للمصنف من وجه آخر عن إبراهيم، به، بنحوه، وينظر الأثر التالي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعبد» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٢٤٣) من طريق معقل بن مقرن ، به . ١ [٥/ ١٦٧ أ] .





- [١٩٩١٩] *عبدالرزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ .
- •[١٩٩٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْتًا ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْتًا ، لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْتًا ، لَمْ يُقْطَعْ .

## ١٩٢- بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

- [١٩٩٢١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ : أَتِي عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ ، فَقَالَ : لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ ، هُوَ خَائِنٌ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، سَرَقَ مِغْفَرًا .
- [١٩٩٢٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.
- ٥ [١٩٩٢٣] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ : أُتِي النَّبِيُ وَيَالِهُ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَق ، فَقَالَ : «مَالُ اللَّهِ سَرَق بَعْضُهُ بَعْضًا ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ» .
- [١٩٩٢٤] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحْرِزُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَ الثِّقَةِ، أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَىٰ بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ، فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَطْعِهِ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: لَا تَقْطَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقَّا.

## ١٩٣- بَابُ الْمُخْتَفِي وَالنَّبَّاشِ

• [١٩٩٢٥] عبالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمُوتِي الْمُوتِي ، قَالَ : أَخَذَهُمْ مَرْوَالُ بِالْمَدِينَةِ فَنَكَّلَهُمْ نَكَالًا مُوجِعًا ، وَطَوَّفَهُمْ ، وَنَفَاهُمْ ، وَلَمْ يَقْطَعُهُمْ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٣٦٨) معزوًا للمصنف . وينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٣٠) ، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٠) .

<sup>• [</sup>۱۹۹۲۲] [شيبة: ١١٦٤].

## المُصِنَّفُ لِلإِمِالْمِعَ بُلِالْتَزَاقِ



- [١٩٩٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا وُجِدُوا قَدْ نَبَشُوا مِنَ الْقُبُورِ ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهَمْ ؛ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ .
  - [١٩٩٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا بَلَغَنِي فِي الْمُخْتَفِي شَيْءٌ .
- [١٩٩٢٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ (١) لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ وَرِجْلَهُ ، اخْتَفَى .
- [١٩٩٢٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: سَوَاءٌ مَنْ سَـرَقَ أُحْيَاءَنَا ، وَأَمْوَاتَنَا .
- •[١٩٩٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ النَّبَاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ.
- [١٩٩٣١] عِبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّعْبِيَّ يَقُولُ : يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا يُقْطَعُ فِي أَحْيَائِنَا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ نَكَالٌ .
- [١٩٩٣٢] عِبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: فِيهِ الْقَطْعُ، وَلَا يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ.
- [١٩٩٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ.
- [١٩٩٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا نَرَىٰ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعًا ، وَإِنِ انْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ

<sup>• [</sup>۱۹۹۲۷] [شيبة: ۲۷۲۷۷].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والصواب إثباتها لمناسبة السياق .

<sup>• [</sup>۱۹۹۲۹] [شيبة: ۲۷۳۸۳].

<sup>• [</sup>۱۹۹۳۲] [شيبة: ۱۰۵۷۱].

<sup>• [</sup>۱۹۹۳۳] [شيبة: ۸۹۷۳۳].





بَيْتِهِ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَرَاهِمَ مَدْفُونَةِ فِي الْأَرْضِ ، لَا نَرَىٰ عَلَيْهِ فِي اسْتِخْرَاجِهَا قَطْعًا ، وَإِنْ أَخَذَ النَّبَّاشُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا ، عُزِّرَ وَغُرِّمَ .

- [١٩٩٣٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ، فَقَتَلَهُ فَأَهْدَرَ عُمَرُ دَمَهُ.
- [١٩٩٣٦] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ ، فَحَرَسَهُ ، وَأَقْبَلَ الْمُخْتَفِي ، فَسَكَتَ عَنْهُ ، حَتَّى اسْتَخْرَجَ فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ ، فَحَرَسَهُ ، وَأَقْبَلَ الْمُخْتَفِي ، فَسَكَتَ عَنْهُ ، حَتَّى اسْتَخْرَجَ أَكْفَانَهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى بَرَدَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَهْدَرَ دَمَهُ .
- [١٩٩٣٧] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمُ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ ﴿ بِالْيَمَنِ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ .
- [١٩٩٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيةُ .

## ١٩٤- بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ

- [١٩٩٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أُتِيَ الشَّعْبِيُّ بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا ، وَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ ، قَالَ : وَالْقَفَّافُ الَّذِي يَزِنُ الدَّرَاهِمَ فَيَسْرِقُ مِنْهَا .
- [١٩٩٤٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِهِ فِي الطَّرَّارِ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ،
   وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ، وَالطَّرَّارُ: الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ.

## ١٩٥- بَـابُ التُّهْمَةِ

٥[١٩٩٤١] عِبِالرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ جَـدُو

۱٦٧/٥] الله

٥ [ ١٩٩٤١ ] [التحفة : د ١١٣٨ ] [الإتحاف : حم ١٦٨٠٨ ] ، وتقدم : (١٦١٣٨ ) .





قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُ عَيْكُ نَاسَا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ، فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي النَّبِي عَنْهُ، عَلَى مَا تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ عَنْهُ، عَلَى مَا تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النّبِيُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَىٰ مَا تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النّبِيُ عَنْهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ نَاسَا يَقُولُونَ إِنَّكَ لَتَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ، وَتَسْتَخْلِي بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْكُ : «مَا يَقُولُ؟» فَجَعَلْتُ أَعَرُضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَة أَنْ يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُو عَلَىٰ قَوْمِي دَعْوَة لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا ، قَلَ أَعْرُضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَة أَنْ يَسْمَعَهَا ، فَيَدْعُو عَلَىٰ قَوْمِي دَعْوَة لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا ، قَالَ : «قَدْ قَالُوهَا ، أَوْ قَالَ : قَالُمُ يَزَلِ النّبِي عَيْكُ حَتَّىٰ فَهِمَهَا ، فَقَالَ : «قَدْ قَالُوهَا ، أَوْ قَالَ : قَالُمُ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيْهِمْ ، خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ» . قَائِلُهُ اللهُ مَنْ جِيرَانِهِ» .

٥ [١٩٩٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَتَّىٰ نَزَلَا مَنْزِلًا بِضَجْنَانَ (١) مِنْ مِيَاهِ الْمَدِينَةِ، مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ حَتَّىٰ نَزَلَا مَنْزِلًا بِضَجْنَانَ (١) مِنْ مِينَاهِ الْمَدِينَةِ، وَذَكَرُوا لَهُ وَعِنْدَهَا (٢) نَاسٌ مِنْ إِبِلِهِمْ، فَاتَّهَمُوا بِهِمَا الْغِفَارِيَّيْنِ، فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّيِهِ، وَذَكَرُوا لَهُ بَعِيرَيْنِ (٣) مِنْ إِبِلِهِمْ، فَاتَهَمُوا بِهِمَا الْغِفَارِيَيْنِ، فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّيِهِ، وَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُمْ، فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَيْنِ، وَقَالَ لِلْآخِرِ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسُ»، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا مَرَهُمْ، فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَيْنِ، وَقَالَ لِلْآخِرِ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسُ»، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَى جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّيَةٍ لِأَحَدِ الْغِفَارِيَيْنِ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَحْبُوسِ حَتَّىٰ جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّيَةٍ لِأَحَدِ الْغِفَارِيَيْنِ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَحْبُوسِ عَنْدَهُ: «اسْتَغْفِرْ لِي!» فَقَالَ النَّبِي عَقَيَةٍ لَوْمَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَقِيْ : «وَلَكَ، وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ»، قَالَ : فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

• [١٩٩٤٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَة،

٥[١٩٩٤٢][شيبة:١١٣٠٦].

<sup>(</sup>۱) قال في «معجم البلدان» (٣/ ٤٥٣): «ضَجَنَانُ: بالتحريك، ونونين. قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية تهامة، يقال له: ضجنان، ولست أدري مم أخذ. ورواه ابن دريد بسكون الجيم، وقيل: ضجنان جبيل على بريد من مكّة، وهناك الغميم في أسفله؛ مسجد صلى فيه رسول الله على وله ذكر في المغازي. وقال الواقدي: بين ضجنان ومكّة خمسة وعشرون ميلا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعندهم» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قرينتين» ، والتصويب من المصدر السابق ، «نصب الراية» (٣/ ٣١١) معزوًا للمصنف.





يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي رَكْبِ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي وَمَعَنَا رَجُلُ يُتَّهَمُ، فَقَالَ أَصْحَابِي: يَا فُلَانُ ، أَدِّ عَيْبَتَهُ ، فَقَالَ: سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي وَمَعَنَا رَجُلُ يُتَّهَمُ ، فَقَالَ أَصْحَابِي: يَا فُلَانُ ، أَدِّ عَيْبَتَهُ ، فَقَالَ: مَا أَخَذْتُهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: كَمْ أَنْتُمْ ؟ فَعَدَدْتُهُمْ ، فَقَالَ: مَا أَخَذُتُهُمْ ، فَقَالَ: كَمْ أَنْتُمْ ؟ فَعَدَدْتُهُمْ ، فَقَالَ: أَظُنَّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُهِمَ ، قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آتِي بِهِ مَصْفُودًا ، فَالَ : فَمَا كُتِهِ مَعْفُودًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ؟ لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا ، وَلَا أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا ، قَالَ : فَعَا كُتِبَ لِي فِيهَا ، وَلَا سَأَلُ عَنْهَا .

- [١٩٩٤٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَهَمُ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يُعَيِّنْ (١) مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ قَالَ: وَجَدْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُتَهَمُ، فَقَالَ: وَجَدْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ أَنْ إِذَا يُعَاقَبْ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ أَنْ إِذَا وَجَدَ الْمَتَاعَ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَهِمِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدُهُ، فَاشْدُدُهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا، وَلَا تُحِلَّهُ بِكَلَامٍ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِي فِيهِ أَمْرُ اللَّهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، فَأَنْكَرَهُ.
- [١٩٩٤٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَوَعُولُ : ابْتَعْتُهُ ﴿ ، فَيَقُولُ ( ) شُورَيْحٌ أَظْهَرْتَ شَوَيْدُ تُ شُورَيْحٌ أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ ، قَالَ : فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا ، وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ .

## ١٩٦- بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ

• [١٩٩٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُلٍ أَنَّـهُ سَرَقَ ثَوْبَـا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ، قَالَ : نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ ، وَلَا نَقْطَعُهُ .

<sup>• [</sup>۱۹۹۶٤] [شيبة: ۲۹۵۲، ۲۹۵۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينقد» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٥٢٥) من طريق ابن جريج ، به . ١٥ [٥/ ١٦٨ أ].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق .





## ١٩٧- بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ

- [١٩٩٤٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ فِي السَّارِقِ ، قَالَ : حَسَبُهُ الْقَطْعُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ .
- [١٩٩٤٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَسَبُهُ الْقَطْعُ .
- [١٩٩٤٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ .
- [١٩٩٥٠] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَشْعَثَ (١)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا وُجِـدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ، وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
- [١٩٩٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ ، تُقْطَعُ يَـدُهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ، قَالَ سُفْيَانُ (٢) : وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ .
- [١٩٩٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ يُقْطَعُ ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (٣) غُرْمٌ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ .
- [١٩٩٥٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَهُ، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ وَيَغْرَمُ مِثْلَ مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ.

<sup>• [</sup>۱۹۹٤۷] [شيبة: ۲۸۷۲۱].

<sup>• [</sup>۱۹۹٤۸] [شيبة: ۲۹٤۳۳].

<sup>•[</sup>۱۹۹۵۰][شيبة:۱۹۰٦۹].

<sup>(</sup>١) قوله: «هـشيم، عـن أشـعث» وقع في الأصل: «أشـعث، عـن هـشيم»، والتصويب مـن «مـصنف ابن أبي شيبة» (٣٠/ ٢٧٢) من طريق هشيم، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٧٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الشعبي» ، وأثبتناه استظهارا من السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيه» ، وأثبتناه لمناسبة السياق.

## كِيَّ الْمُ الْعُقُولِ





• [١٩٩٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ .

## ١٩٨- بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ

- [١٩٩٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، قُطِعَ ، قَالَ عَطَاءٌ : زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَطَعَ فِي وَينِهِمْ ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ ، فَلَا قَطْعَ فِي وَينِهِمْ ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ ، فَلَا قَطْعَ فِي عَلَيْهِ .
- •[١٩٩٥٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقُطَعْ.
- [١٩٩٥٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَىٰ مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَمْرًا ، وَلَكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : يُقْطَعُ .
- [١٩٩٥٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَادِ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ لَي سَادٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَةً، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ، قَالَ الثَّوْدِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ، خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ، أَوْ ذَاتِ (٢) مَحْرَمٍ.
- [١٩٩٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ <sup>(٣)</sup> مَتَاعِهَا قَطْعٌ .

<sup>• [</sup>١٩٩٥٤] [شيبة: ٢٨٤٨٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحل» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٢/ ٣٢١) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۸۹۹۸] [شيبة: ۲۹۲۰۱، ۲۸۸۶۳].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذي» ، وأثبتناه لمناسبة السياق.

<sup>• [</sup>١٩٩٥٩] [شيبة: ٢٣٧٨٤].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «غنمها» ، وهو مزيد خطأ ، والأثر رواه ابن حزم في «المحلي» (١٢/ ٣٤٠) من طريق المصنف ، به ، بدونه .





• [١٩٩٦٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ عَلَى الْمَوْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ. قَالَ: وَفِي الْخِيَانَةِ فِي رِيشٍ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا أَوْ أَكْثَرَ، يَعْنِي الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ.

## ١٩٩- بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ

- [١٩٩٦١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي ، قَالَ : يَقُولُ : مَنْ رَضِي مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ لَهُ يَدٌ قَطَعْنَاهَا ، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ الدِّيةَ ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيةَ ، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنَا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ الْ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيةِ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا .
  - [١٩٩٦٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ .

## ٢٠٠- بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ

- [١٩٩٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَـرُ فَـسَرَقَ مِـنَ السَّارِقِ ، قَالَ : يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ ، وَأَمَّا السَّارِقُ الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ الْآخَرِ ، فَلَـيْسَ عَلَيْـهِ قَطْعٌ ، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ .
- [١٩٩٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ ، إِلَّا أَنَّ التَّوْرِيَّ ، قَالَ : عَلَيْهِ خُرْمُ مَا أَخَذَ .

## ٢٠١- بَابُ سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ

•[١٩٩٦٥] عبد الزاق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلَا دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَهُ ، فَجَاءَ رَجُلُ فَسَرَقَهُ ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَهُ ، فَجَاءَ رَجُلُ فَسَرَقَهُ ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : يَا مَالِكُ بْنَ عَدِيٍّ إِنِّي أَعُودُ بِاللَّهِ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : يَا مَالِكُ بْنَ عَدِيٍّ إِنِّي أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، قَالَ : أَفَا تَرْكُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَعْنِي أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لَا يُقْطَعُ .

۵[٥/ ۱٦٨ ب].

<sup>• [</sup>۱۹۹۲۲] [شيبة: ۱۸۵۷۷].





٥ [١٩٩٦٦] عبد الزّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ الثَّوِيدُ سَرَقَ طَعَامًا، فَلَمْ يَقْطَعُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ، الثَّرِيدُ وَاللَّحْمُ، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلَكِنْ يُعَزَّرُ،

## ٢٠٢- بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ

٥ [١٩٩٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». قَالَ يَحْيَىٰ وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّحْلِ إِذَا نُرْعَتِ الْجُمَّارُةُ هَلَكَتِ النَّحْلَةُ.

ه [١٩٩٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»، وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ.

• [١٩٩٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، حَتَّىٰ يُؤْوَىٰ إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ ، فَإِنْ أَخْذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ ، قُطِعَ ، وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا : الْجَرَائِنُ .

#### ٢٠٣- بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ

• [ ۱۹۹۷ ] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ : كَانَ مَنْ مَضَىٰ يُؤْتَىٰ أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ ، فَيَقُولُ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : لَا ، عَلْمِي أَنَّهُ سَمَّىٰ أَجَدُهُمْ بِالسَّارِقِ ، فَيَقُولُ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : لَا ، عِلْمِي أَنَّهُ سَمَّىٰ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَأَخْبَرَنِي : أَنَّ عَلِيًّا أُتِي بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُمَا ، فَخَرَجَ فَضَرَبَ النَّاسَ بِالدِّرَةِ ، حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُمَا ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بِهِمَا ، وَلَمْ يَسْأَلُ عَنْهُمَا .

ه [۱۹۹۶٦] [شيبة: ۱۰۷۰۱].

٥[ ١٩٩٦٧] [التحفة: دس ٣٥٨١، س ٣٥٧٦، ت س ق ٣٥٨٨] [شيبة: ٢٩١٧٦]، وسيأتي: (١٩٩٦٨). ٥ [١٩٩٦٨] [التحفة: ت س ق ٣٥٨٨، د س ٣٥٨١، س ٣٥٧٦] [شيبة: ٢٩١٧٦]، وتقدم: (١٩٩٦٧).

<sup>• [</sup>۱۹۹۷۰] [شيبة: ۲۹۱۷۳].

## المُصِّنَّةُ فِي لِلِمِامِ عَبُلِالْ زَاقِياً





- •[١٩٩٧١] عِبَالِرَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : أُتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ : لَا ، فَقَالَ : لَا (١) ، فَتَرَكَهُ وَلَـمْ يَقْطَعْهُ .
- ١٩٩٧٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ،
   أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا، فَقَالَ: أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا.
- [١٩٩٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةِ سَرَقَتْ يُقَالُ لَهَا : سَلَامَهُ ، فَقَالَ لَهَا : يَا سَلَامَهُ ، أَسَرَقْتِ؟ قُولِي : لَا ، قَالَتْ : لَا ، فَدَرَأُ (٢) عَنْهَا .
- ٥ [١٩٩٧٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ثَوْبَانَ يَقُولُ : أَتِيَ النَّبِيُ عَيَيْ بِسَارِقِ اسْرَقَ شَمْلَةً ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا سَارِقٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «لَا إِخَالُهُ سَرَقَ ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ النَّبِيُ عَيَيْ : «تُبْ إِلَى اللَّهِ» ، قَالَ : تُبْتُ احْسِمُوهَا ، ثُمَّ الْتُونِي بِهِ » ، فَفُعِلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «تُبْ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ : تُبْتُ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ : تُبْتُ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ : ثَبْتُ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ : «لَا عَمْ مُعَلَيْهِ » .
- ٥ [١٩٩٧٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [١٩٩٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قوله : «قل : لا ، فقال : لا » وقع في الأصل : «قال : لا ، قال : فلا » ، والتصويب من «التلخيص الحبير » لابن حجر (٤/ ١٨٧) معزوًا للمصنف .

<sup>• [</sup>۱۹۹۷۳] [شيبة: ۲۹۱٦۷].

<sup>(</sup>٢) الدرء: الدفع والرد. (انظر: النهاية، مادة: درأ).

١[٥/١٦٩] أ

ه [۱۹۹۷ ] [شيبة: ۲۹۱۷۰].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم: (١٤٣٨٥).





أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ ، ثُمَّ قَالَ: «تُبْ إِلَى اللَّهِ» ، قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا ، وَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا ، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا» ، يَعْنِي : اسْتَرْجَعَهَا .

- ٥ [١٩٩٧٧] عِد النّبِيُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ صَفْوَانَ أَتَى النَّبِيَ عَيَّ بِسَارِقِ بُرْدَةِ : فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَيَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، فَقَالَ : لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، قَالَ : «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ».
- [١٩٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي فُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِيُ فِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ أَنْ سَرِقَتُهُ، قَالَ: فَأَخَذْنَاهُ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَجَاءَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرَنَاهُ، فَقَالَ: اعْفُوهُ، قَالَ: فَأَخْذَنَاهُ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَجَاءَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرَنَاهُ، فَقَالَ: اعْفُوهُ، قَالَ: يَا أَبَا (٢) عَبْدِ اللَّهِ، تَكَلَّمْ فِي سَارِقٍ أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمِ، اعْفُوهُ، مَا لَمْ قُلْنَا: يَا أَبَا (٢) عَبْدِ اللَّهِ، تَكَلَّمْ فِي سَارِقٍ أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمِ، اعْفُوهُ، مَا لَمْ يَبْلُغْ حُكْمُهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدْعَهُ، وَلَا لِشَافِعِ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ.
- [١٩٩٧٩] عبد الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَدَ الْفُرَافِصَةَ مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَدَ الْفُرَافِصَةَ مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ أَخَدَ اسَارِقًا ، وَمَعَهُ نَاسٌ ، فَشَفَعَ لَهُ ، فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ : نُبَلِّغُهُ الْأَمِيرَ ، فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، فَقَالَ "" الزُّبَيْرُ إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ فَلَا عَافَاهُ اللَّهُ .
- [١٩٩٨٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَخَذَ سَارِقًا ، ثُمَّ قَالَ : أَسْتُرُهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَسْتُرُنِي .
- [١٩٩٨١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ : أَخَذَ سَارِقًا فَزَوَّدَهُ ، وَأَرْسَلَهُ وَأَنَّ عَمَّارًا أَخَذَ سَارِقَ عَيْبَتِهِ ، فَدُلَّ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَهْجُهُ ، وَتَرَكَهُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «شرح مشكل الآثار» (٤/ ٣٨٤) من طريق عبد الله بن عروة ، به ، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «ابن» ، وهو مزيد خطأ.





- [١٩٩٨٢] عبد الزال ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لَوْ لَـمْ أَجِـدْ لِلسَّارِقِ ، وَشَارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ .
- [١٩٩٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُطَّرِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَوِّغِ السَّارِقَ وَلَا تُرَوِّعْهُ يَقُولُ : أَنْفِرْهُ ، صِحْ بِهِ ، وَلَا تَرْصُدْهُ .
- ٥ [١٩٩٨٤] عِمِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». كُرْبَةً أَنْ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».
- [١٩٩٨٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : هَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمِ سَتَرَهُ اللَّهُ .
- ٥ [١٩٩٨٦] عِمِ الرَّاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَمَّنْ حَدَّنَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى
  - [۲۸۹۸۲] [شيبة: ۷۵۵۰، ۳۶۸۹۳، ۳۵۹۹۳، ۳۶۹۹۳، ۲۲۰۵۳].
    - [۱۹۹۸۳] [شيبة: ۲۸۸۹۳].
- 0 [۱۹۹۸] [التحفة: د ۱۲۳۷، س ۱۲۸۹۱، م ت ق ۳۹۳، د ۱۲۵۳، س ۱۲۶۲، م ۱۲۲۸، د ۱۲۹۸، م ۱۲۲۸، م ۱۲۷۸، د ۱۲۹۸، س ۱۲۳۷۷، س ۱۲۳۷۷، س ۱۲۳۷۷، س ۱۲۳۷۷، مت ق ۱۲۱۹۱، س ۱۲۸۷۸، د ت ۱۲۸۸۰ م ت ق ۱۲۱۹۱، س ۱۲۸۷۹ مت ۱۲۸۸۱] [شیبة: ۱۲۸۸۱] [شیبة: ۲۸۲۸۱] [شیبة: ۲۷۸۲۱] [شیبة: ۲۷۲۲۱، ۲۷۰۹۸، ۲۱۲۲۱، ۲۷۰۹۸] [شیبة:
  - (١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «علل الدارقطني» (١٨٦/١٠) من طريق المصنف ، به .
- [۱۹۹۸] [التحفة: د ۱۲۳۷۷، م ت ق ۱۲۱۹۱، م ت ق ۱۳۹۳، س ۱۲۶۲، س ۱۲۸۷۸، د ۱۲۹۸، م ۲۹۳۱، س ۱۲۸۷۸، د ۱۲۵۳۷، ت ۱۳۵۳، س ۱۲۸۷۱، د ۱۲۵۳۰، ت ۱۳۵۳، س ۲۰۱۱، م ۱۲۷۸، د ۲۰۳۳، ت ۱۳۵۰، م ۱۲۲۲۱، ۱۲۲۲، ۲۷۰۹۸، ت ۲۲۰۹۱، ۱۲۲۲۱، ۱۲۲۲۱، ۲۷۰۹۸، ۲۷۰۹۹، ۲۷۰۹۹).
  - ٥ [١٩٩٨٦] [التحفة: س ١٢٨٧٩].



عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهْوَ أَ

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهْوَ أَمِيرٌ عَلَى مِصْرَ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالَةِ الْمَلَّةِ عَنْ حَدِيثِ سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ فِي جَمِيعًا ، يَسْتَبِينُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ عُقْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا يَلِيَّةٍ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَدُعِي عُثْمَانُ فِي وِلَا يَتِهِ فَاحِشَةٍ رَآهَا عَلَيْهِ ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَدُعِي عُثْمَانُ فِي وِلَا يَتِهِ إِلَىٰ قَوْمٍ عَلَىٰ أَمْرٍ قَبِيحٍ ، فَرَاحَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يُصَادِفْهُمْ ، وَرَأَىٰ أَمْرًا قَبِيحًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ ، وَرَأَىٰ أَمْرًا قَبِيحًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ ، وَرَأَىٰ أَمْرًا قَبِيحًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ ، وَرَأَىٰ أَمْرًا قَبِيحًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ ، وَرَأَىٰ أَمْرًا قَبِيحًا ، فَحَمِدَ اللَّه إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً .

٥ [١٩٩٨٧] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُريْج، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ أَبِي أَيُّوب، عَنْ ('') مَسْلَمَة بْنِ مُخَلَّدِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ مَسْلَمَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَخَلُمَةً بْنِ مُخْلُوبًا، فَكَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ».

ه [١٩٩٨٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَكِبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَىٰ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِصْرَ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ حَضَرَهُ مَعَ (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَيَي إِلَّا أَنَا وَأَنْتَ، كَيْفَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَي اللَّهُ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَي يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنَا فِي اللَّهُ يَعَي يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقَ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقَ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقَ وَمَا حَلَّ رَحْلَهُ مُؤْمِنَا فِي الدُّنْ يَا عَلَى عَوْرَةٍ ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَا حَلَّ رَحْلَهُ ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ . أَبُو سَعْدٍ ، عَطَاءٌ (٣) .

٥ [١٩٩٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْمُثَنَّىٰ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ وَالْمُثَنَّىٰ ، وَالْمُثَنَّىٰ ، وَالْمُ اللَّهِ عَلِيْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ» . وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَا فَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ» .

۵[٥/١٦٩ ب].

٥ [١٩٩٨٧] [الإتحاف: حم ١٦٥٥٥]، وسيأتي: (١٩٩٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعن» ، والتصويب من «المعجم» لابن المقرئ (١٣٠٨) .

٥ [١٩٩٨٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٩٠٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو سعد عطاء» كذا في الأصل، والحديث أخرجه الحميدي في «مسنده» (٣٨٨)، ومن طريقه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (ص١١٨) من طريق ابن جريج، عن أبي سعد الأعمى، عن عطاء بن أبي رباح، به . . . فذكر الحديث .

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلَالِ أَوْقِ





- ٥ [١٩٩٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفِ بَعْدَ الْفَتْحِ لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ ، فَجَاءَ النَّبِيَ عَلَيْ مُهَاجِرًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَتَرْجِعَنَّ أَبَا وَهْبِ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّة» ، قَالَ : هَذَا سَارِقٌ سَرَقَ خَمِيصَة (١) فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «اقطعُوا يَدَهُ» ، قَالَ : هِي لَهُ (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «فَهَلًا قَبْلَ أَنْ لِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِهِ ، فَلَا » ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، وَرَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ .
- ٥ [١٩٩٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ: هَلَكَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ هِجْرَةٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يَغْسِلَ رَأْسَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ النَّبِيَ عَيَيْ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَصَادَفَ النَّبِي عَيَيْ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قِيلَ لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّىٰ آتِيَكَ، فَقَالَ النَّبِي عَيْ اللهِ إِنَّهُ قِيلَ لِي : هَلَكَ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَهُ، فَآلَيْتُ بِيَمِينٍ لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّىٰ آتِيكَ، فَقَالَ النَّبِي عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- ٥ [١٩٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَ عَيْكِيْ ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُ عَيْكِيْ فَصَلَّى، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُ عَيْكِيْ فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَهُ، فَلَمَّ انْصَرَفَ عَيْلِيْ فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَهُ، فَلَمَّ انْصَرَفَ

<sup>(</sup>۱) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان ، وفيه خطوط ، والجمع: خمائص . (انظر: معجم الملابس) (ص١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «لي» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٧٤٩٤) من وجه آخر عن صفوان ، به .

٥ [ ١٩٩٩١ ] [التحفة: س ٤٩٤٩ ، د س ق ٤٩٤٣ ] .

<sup>(</sup>٣) **الاستنفار**: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. (انظر: النهاية، مادة: نفر).





النَّبِيُ عَلَيْ الْحَدُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي صَاحِبُ الْحَدِّ فَأَقِمْهُ عَلَيَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفَا؟» قَالَ : بَلَى ، قَالَ (١) : «فَاذْهَ بُ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفَا؟» قَالَ : بَلَى ، قَالَ (١) : «فَاذْهَ بُ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

• [١٩٩٣] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ أَوْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَشْرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَىٰ دَارِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا هِيَ قَدْ غَصَّتْ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَعْعُدْ حَتَّىٰ نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَىٰ عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلْيَسْتَتِرْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَىٰ عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، وَلْيَقِبَلُ عَافِيَةَ اللَّهِ ، وَلْيُسِرَّ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا ، فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا ، وَلَكِنَا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا ، وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا .

#### ٢٠٤- بَابُ التَّجَسُّسِ

- [١٩٩٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً يَحْرُسُ رُفْقَةً نَزَلُوا بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، مَرَّ بِبَيْتِ فِيهِ لَيْلَةً يَحْرُسُ رُفْقَةً نَزَلُوا بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ، مَرَّ بِبَيْتِ فِيهِ نَاسٌ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : يَشْرَبُونَ ، فَنَادَاهُمْ أَفِسْقًا أَفِسْقًا ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : بَلَى ، أَفِسْقًا أَفِسْقًا ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : بَلَى ، أَفِسْقًا أَفِسْقًا ؟ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ وَتَركَهُمْ .
- [١٩٩٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ فَرَارَةَ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ عَرْسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ ، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «البخاري» (٦٨٣٣) من وجه آخر، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس، به مسندا.

١[٥/٠٧٠]

<sup>• [</sup>١٩٩٩٥] [شبية: ٣٤٧٩٤].





بَيْتٍ ، فَانْطَلَقُوا يَرُومُونَهُ ، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ ، إِذَا بَابٌ مُجَافٍ عَلَى أَقْوَامٍ ، لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : هُو بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ ، فَمَا تَرَىٰ ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَرَىٰ قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَانَا اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: ١٢] فَقَدْ تَجَسَّسْنَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ.

- [١٩٩٩٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا مِحْجَنِ الثَّقَفِيَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ ، وَأَصْحَابُ لَـهُ ، فَـانْطَلَقَ عُمَـرُ حَتَّـي دَخَـلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ ، قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَرْقَمِ: صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ ، فَخَرَجَ عُمَـرُ وَتَرَكَهُ .
- [١٩٩٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ ، قَالَ : قِيلَ لِإبْن مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا ، قَالَ : قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَـشُسِ ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نُقِمْ عَلَيْهِ .
- [١٩٩٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُدَيْلُ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ أَبِي الرِّضَا ، قَالَ : رُفِعَ إِلَىٰ عَلِيِّ رَجُلٌ فَقِيلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ سَرَقْتَ؟ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيـهِ قَطْعًا ، فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا ، وَخَلِّي سَبِيلَهُ .

## ٢٠٥- بَابٌ فِي كُمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

• [١٩٩٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .

<sup>• [</sup>١٩٩٧] [التحفة: د ٩٢٣٠] [شبية: ٢٧١٠٠].

## جِئِ تَا بُ الْعُقُولِ





- [٢٠٠٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
- [٢٠٠٠١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثِ اللَّقَطَةِ ، قَالَ فِيهِ : وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .
- [٢٠٠٠٢] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ، عَـنِ الْقَاسِمِ بْـنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّوْمِ الْقَاسِمِ بْـنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
- ه [٢٠٠٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٌ \* : ﴿ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ \* ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ الْمِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ \* ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .
- [٢٠٠٠٤] عبد الزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .
- •[٢٠٠٠٥] عبد الزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ (١) وَغَيْرِهِ ، عَنِ (٢) الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أُتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أُتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ : قَوِّمْهُ ، فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ .
- [٢٠٠٠٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
  - [۲۰۰۰۰] [شيبة: ۲۳۸۹۸]، وتقدم: (۱۹۹۹۹).
  - [۲۰۰۰۲] [شيبة: ٩٨٢٨٦، ٣٥٥٣٥، ٨٥٧٧٣].
    - ۵[۵/۱۷۰ ب].
  - [٢٠٠٠٤] [التحفة: س ١٧٩٠٧] [شيبة: ١٦٦٣١].
  - (١) تصحف في الأصل: «بريدة» ، والتصويب من «نصب الراية» (٣/ ٣٦٠) معزوًا للمصنف.
    - (٢) قبله في الأصل: «عن يحيي»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من المصدر السابق.
      - [۲۰۰۰۱] [شيبة: ۲۹۲۸۲]، وتقدم: (۲۰۰۰۲).

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَ بُلِالْتَزَاقِ





لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسِ أَوْ حَجَفَةٍ (١) ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ : دِينَارٌ .

- [٢٠٠٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُقْطَعُ يَـدُ الـسَّارِقِ فِي دِينَارِ أَوْ قِيمَتِهِ .
- [٢٠٠٠٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُقْطَعُ فِي ثَمَنَ الْمِجَنِّ، لَمْ أَسْمَعْهُ يُثَمِّنُهُ، يَعْنِي: ثَمَنَهُ.
- [٢٠٠٠٩] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ (٢) دِينَارٌ.
  - [٢٠٠١٠] قال: وَأَخْبَرَنِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٠٠١١] عِمَالِزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَـرْوَانُ يُحَـدُّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَرَجُلِ فِي مِجَنِّ ، وَالْمِجَنُّ : التُّرْسُ .
- ٥ [٢٠٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي أَدْنَى مَنْ مِجَنِّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (٣)، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

- [٢٠٠٠٧] [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش ٢٣١٧٠] [شيبة: ٢٨٦٩٢].
  - [۲۰۰۰۸] [شيبة: ۲۸٦۹٤].
- (٢) في الأصل: «فيها» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الجوهر النقي» (٨/ ٢٥٧) معزوًا للمصنف.
  - ٥ [٢٠٠١٢] [شيبة: ٢٨٦٩٣].
- (٣) الترس: ما كان يُتوقّى به في الحرب، والمراد: أنها مستديرة مسننة كتُرس الساعة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ترس).

<sup>(</sup>١) الحجفة: نوع من التروس خاص يكون مصنوعًا من جلد، لا خشب فيه ولا حديد، وجمعها: الحَجَف. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حجف).

## جِئِ تَا الْبُ الْعُقُولِ





- ٥ [٢٠٠١٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : قَطَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَ سَارِقِ فِي مِ
- ٥ [٢٠٠١٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ (١)، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا».
- [٢٠٠١٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ.
- [٢٠٠١٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ .
- [٢٠٠١٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُع دِينَارٍ .
- [٢٠٠١٨] عبد الزاق ، عَنْ قَتَادَة (٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسَةِ دَنَانِيرَ .
  - [٢٠٠١٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ .
- ٥[٢٠٠١٤] [التحفة: م ١٦٩٦٦، د ١٦٩١١، س ١٧٩٩٦، خت ١٩٠٢٦، خ م ١٦٨٨٥، م س ١٧٨٩٦، م ١٧٠٢٦، خ م د س ١٦٦٩٥، خ م ١٦٨٠٤، س ١٧٩٠٧، س ١٦٣٦٧، خ س ١٦٩٧٠، ع ١٧٩٢٠، م ١٧٠٥٣، س ١٧٨٩٢] [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جاش ٢٣١٧] [شيبة: ٣٧٣٨٩].
- (١) في الأصل: «عروة»، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ١٦٣)، «مسند إسحاق» (٢/ ٤٢٤)، كلاهما عن المصنف، به . وعزاه ابن عبد البر للمصنف كها في «الاستذكار» (٧/ ٥٣٢).
- [۲۰۰۱۷] [التحفة: م س ۱۷۸۹٦، خ م د س ۱٦٦٩٥، خ م ۱٦٨٠٤، م ١٧٠٢٦، س ۱۷۹۷، س ۱۷۹۷، س ۱۷۹۷٦ ، س ۱۷۹۷٦ ، خ س ۱۷۹۹۲ ، م ۱۷۹۲۱ ، ع ۱۷۹۲۰ ، د ۱۹۱۱ ، خ س ۱۲۹۷۰ ، م ۱۷۹۲۰ ، م ۱۷۹۷۳ ، د ۱۲۹۷۱ [شیبة: ۲۳۱۷۰] [شیبة: ۲۸۲۷۹].
  - [۲۰۰۱۸] [شيبة: ۲۸۲۸۲].
  - (٢) كذا في الأصل، والصواب أن هناك سقط في الإسناد ما بين عبد الرزاق وقتادة.

## المُصِّنَّعُنُ لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ أَوْنَا





- ٥ [٢٠٠٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَكُلُّ قَطَعَ يَكُلُّ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
- ٥ [٢٠٠٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَا اللَّهِيَّ عَلَيْهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ قَرَاهِمَ .
- ٥ [٢٠٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ وَإِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةً، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) . . . مِثْلَهُ .
- [٢٠٠٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِيكٍ قَالَ : قَطَعَ أَبُو بَكْرِ فِي مِجَنِّ مَا يُسَاوِي ، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ .
  - [٢٠٠٢٤] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ ١٠ : خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
- [٢٠٠٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أَتُرُجَّةً أَنْ ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ قَالَ : وَالْأَتُّرُجَّةُ : خَرَزَةٌ (٣) مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فِي (٤) عُنُقِ الصَّبِيِّ .

٥[٢٠٠٢] [التحفة: م س ٧٥٤٥، م س ٧٦٠٠، م ٧٤٧٧، س ١٣٨٨، م ق ٨٠٦٧، خت م ت ٨٢٧٨، م ٧٧٢٤، م س ٧٦٥٣، م س ٢٨٨٩، م ٢٩٩٢، خت ٨٤٠٧، م د س ٢٩٤١] [الإتحاف: جا عه طح حب حم ١٠٣٩٢] [شيبة: ٣٧٣٨٨]، وسيأتي: (٢٠٠٢١).

٥ [٢٠٠٢] [الإتحاف: جاعه طح حب حم ١٠٣٩٢] [شيبة: ٣٧٣٨٨].

٥ [٢٠٠٢٢] [التحفة: م س ٧٦٠٠، م د س ٧٤٩٦، م س ٧٨٩٦، م س ٧٥٤٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٠٣٠١].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن النبي ﷺ» ليس في الأصل، واستدركناه من «صحيح مسلم» (١/ ١٧٢٩)، «مسند أحمد» (٢/ ٨٠) كلاهما من طريق المصنف، به .

<sup>• [</sup>۲۰۰۲۳] [التحفة: س ۱۳۸۸ ، س ۱۲۹۰].

<sup>.[1\\\/</sup>o]û

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أربعة» ، والتصويب من «غوامض الأسماء المبهمة» (٢/ ٦٧٢) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من» ، والتصويب من المصدر السابق.





- [٢٠٠٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ . . . مِثْلَهُ .
- [٢٠٠٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانُوا يَسْرِقُونَ السِّيَاطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَقَالَ : أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا ، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُل مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ .
- [٢٠٠٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا

## ٢٠٦- بَابٌ سَرِقَةُ الْعَبْدِ

- [٢٠٠٢] عبد الزال ، عن ابن جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوَا وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ عَلَىٰ حِمَارٍ فَاشْتَرَاهُ فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَا : حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ ، وَاضْطَرَرْنَا إِلَيْهِ ، قُلْتُ : أَكَانَا آبِقِينَ؟ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِمَا إِلَىٰ ابْنِ وَاضْطَرَرْنَا إِلَيْهِ ، قُلْتُ : أَكَانَا آبِقِينَ؟ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِمَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِلَىٰ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَكَتَبَ عَبَادٌ أَنِ اقْطَعْهُمَا ، وَكَتَب عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمْ ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَ ، وَكَتَب وَكَتَب عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمْ ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَ ، وَكَتَب وَكَتَب عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْدٍ : أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمْ ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَ ، وَكَتَب وَكَتَب عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : أَنْ قَدْ أُحِلَ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمْ ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَ ، وَكَتَب وَكَتَب عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : أَنْ قَدْ أُحِلَ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمْ ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ الْمُعْتَ ، وَكَتَب عُبَيْدُ اللّهِ فِي مَا اعْتَلَا بِهِ مِنَ الْجُوعِ ، فَكَتَب : قَدْ أَصَبْتَ ، لَكَتَب فَيهِمَا جَلَدٌ فَاجُلِدْهُمَا ، وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا وَمَنَ الْحِمَارِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلَدٌ فَاجُلِدْهُمَا ، لِتَكَلَّى الْجُوعِ .
- [٢٠٠٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوُفِّي حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالٍ لِحَاطِبٍ بِشِمْرَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالٍ لِحَاطِبٍ بِشِمْرَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا، وَهُمْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَي يَعْمَلُ السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ، فَأَمَرَعُمَنُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيمِمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَهُ، فَوَرَةُهُمْ فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

<sup>• [</sup>۲۰۰۲۸] [التحفة: س ۱۷۹۰۷].





حَاطِبٍ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ ، وَتُجِيعُونَهُمْ ، حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَخِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيهِمْ ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأَدَعُ غَرَامَةَ تُوجِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيهِمْ ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأَدَعُ غَرَامَة تُوجِعُكَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ : كَمْ ثَمَنُهَا ؟ قَالَ : كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِاتَةٍ ، قَالَ : أَعْطِهِ ثَمَانِمِائَةٍ .

- [٢٠٠٣١] عبد الرّخمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، فَمَكَثُوا فَانْتَحَرُوهُ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُمْ ، جِلْدُهُ وَرَأْسُهُ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَىٰ عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِمْ ، فَمَكَثُوا سَاعَة ، وَمَا نَرَى إِلَّا أَنْ قَدْ فُرِغَ مِنْ قَطْعِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: عَلَى بِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَرَاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ ، ثُمَّ تُجِيعُهُمْ ، وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ لَوْ وَجَدُوا الرَّحْمَنِ : وَاللَّهِ ، إِنِّي لَأَرَاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ ، ثُمَّ تُجِيعُهُمْ ، وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ ، حَلَّى لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ : كَمْ كُنْتَ تُعْطَى بِبَعِيرِكَ؟ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، حَلَّ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ : كَمْ كُنْتَ تُعْطَى بِبَعِيرِكَ؟ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ لِعَاجِ الْبَعِيرِ : قُمْ ، فَاغْرَمْ لَهُ ثَمَانِهِا بَةِ دِرْهَم . قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ : قُمْ ، فَاغْرَمْ لَهُ ثَمَانِهِا بَةِ دِرْهَم .
- [۲۰۰۳۲] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَـدَ غُـلَامٍ لَـهُ سَرَقَ ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا .
- ٥ [٢٠٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي (٢) أُمَيَّة، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة حَدَّنَهُ وَ(٣) ابْنَ سَابِطِ الْأَحْوَلَ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّكُ الْتِي وَلِيعَة حَدَّنَهُ وَ (٣) ابْنَ سَابِطِ الْأَحْوَلَ أَنَّ النَّبِي عَيِّكُ اللَّهِ الْمَعْ وَ وَ الْمَعْ اللَّهِ عَبْدِ قَدْ سَرَقَ وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُهُ، وَقَامَتِ الْبَيْنَةُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ، الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُهُ،

<sup>(</sup>١) قوله: «أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (٩/ ١٩٨) معزوًا للمصنف.

٥ [٢٠٠٣٣] [شيبة: ٥٥٨٨٨].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» (٢١/ ٣٤٤)، «المطالب العالية» (٩/ ٧٨)، «مسند إسحاق» من طريق المصنف، به. وينظر الحديث السابق برقم: (١٩٨٢١).

<sup>(</sup>٣) قبله في الأصل : «عن ابن جريج قال» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>۩[</sup>٥/ ۱۷۱ ب].





قَالَ: فَتَرَكَهُ ، قَالَ: ثُمَّ أُتِي بِهِ الثَّانِيَةَ سَارِقًا ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الْأَوَّلِ ، قَالَ: ثُمَّ أُتِي بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ : أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ ، أَعْفَاهُ أَرْبَعًا ، السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ : أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ ، أَعْفَاهُ أَرْبَعًا ، وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا .

- [٢٠٠٣٤] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ وَالرِّبْنِ وَعَامِرِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ وَعَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ وَعَامِرِ بْنِ
- [٢٠٠٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ .

#### ٢٠٧- بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ

• [٢٠٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ، فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْء، فَقَالَ عُمَرُ: كَانَ عُثْمَانُ وَمَرْوَانُ لَا يَقْطَعَانِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رُفِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ آبِقٌ سَرَق، فَسَأَلَنِي عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ عَنْ عُمْدُ الْعَزِينِ عَنْ عُمْدُ الْعَزِينِ عَنْ عُمْدُ اللَّهِ عَبْدُ آبِقٌ سَرَق، فَسَأَلَنِي عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي عِمْمَ وَانَ ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ فيه شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا ، إِلَّا مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَرُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لِأَقْطَعَنَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَجَجْتُ عَامَئِذٍ، فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَوَاللَّهِ لِللَّهِ مُنَ عَبْدِ اللَّهِ مُنَ عَمْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَوَاللَّهِ لِأَقْطَعَنَهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَحَجَجْتُ عَامَئِذٍ ، فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَوَاللَّهِ لِأَقْطَعَنَهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَحَجَجْتُ عَامَئِذٍ ، فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَوَاللَهِ لِعَنْ عُمْرَ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ ، فَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، إِنَّا لَا نَقْطَعُهُ ، وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى قُطِعَ .

<sup>• [</sup>۲۰۰۳٤] [شيبة: ۲۸۷۷۰]، وسيأتي: (۲۰۰۳۵).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سارق» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٥٣٨) معزوًا للمصنف.

<sup>•[</sup>۲۰۰۳٥][شيبة: ۲۸۷۷۰]، وتقدم: (۲۰۰۳٤).

<sup>• [</sup>۲۳۰۲] [شيبة: ٢٧٨٢، ٢٨٧٨١، ٢٩٧٨٦].

## المُصِنَّفُ لِلِمِا مِعَبُدَا لِتَزَاقِ





- [٢٠٠٣٧] صرثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّ هُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْآبِقِ يَسْرِقُ : أَنِ اقْطَعْهُ إِنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ .
- [٢٠٠٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُنَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رُزَيْقًا يُحَدِّثُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ قَالَ : وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : يَقُولُ : ﴿ وَٱلسَّارِقُهُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ٣٨] ، فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعُهُ .
  - [٢٠٠٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ . . . مِثْلَهُ .
- [٢٠٠٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : أَبَقَ عُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ ، فَمَ عَلَى عِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ ، فَأُتِي بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ ، فَأُتِي بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ سَعِيدٌ : لَا نَقْطَعُ آبِقًا ، فَأَتَى بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : لَا نَقْطَعُ آبِقًا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ : إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ ، وَإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَا تَقْطَعُهُ ، فَقَطَعُهُ ابْنُ عُمَرَ .
- [٢٠٠٤١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْآبِقِ يَسْرِقُ ، قَالَ : يُقْطَعُ ، قَالَ اللَّهِ تُخْرِجُهُ مِنَ الْقَطْع .
- [٢٠٠٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢) وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا .
- [٢٠٠٤٣] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدِ سَارِقِ ، فَقَطَعَ يَدَهُ .

<sup>• [</sup>۲۰۰٤۰] [شبية: ۲۸۷۳۳].

<sup>(</sup>١) قوله: «وقولها لا يقطع، ليس معصية» وقع في الأصل: «وقولنا يقطع أمعصية»، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٣٩) معزوًا للمصنف. والضمير في قول سفيان: «وقولها» يعود على قول عائشة في الأثر السابق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٣٨) معزوًا للمصنف.



## ٢٠٨- بَابُ الْقَطْعِ عَامَ سَنَةٍ

- [٢٠٠٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ١٠ ، قَالَ : جِسِي َ إِلَى مَـرْوَانَ بِرَجُـلِ
  سَرَقَ شَاةً ، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ ، فَقَالَ : مَا أُرَىٰ هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، قَالَ :
  فَلَمْ يَقْطَعْهُ .
- [٢٠٠٤٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقِ، وَلَا فِي عَامِ السَّنَةِ.
- [٢٠٠٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةِ نُحِرَتْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عَشْرَاوَيْنِ (١) مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ؟ قَالَ : بِنَاقَتِكَ ، فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ .

الْمُرْبِغَتَانِ (٢): الْمُوطِيَتَانِ.

- [٢٠٠٤٧] (٣) عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ مَنْ مَضَىٰ يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، حَتَّى اتَّهَمَتِ الْقُضَاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً لِسَادَاتِهِمْ ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الَّذِي أَشْكَلَ .
- [٢٠٠٤٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا يَجُورُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ.

١[٥/ ٢٧٢ أ] .

• [۲۰۰٤٥] [شيبة: ۲۹۱۷۹].

(٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

(٣) قبله في الأصل: «باب اعتراف العبد على نفسه».

• [۲۰۰٤۸] [شيبة: ۲۸۷٦٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «بها عشراوين» وقع في الأصل: «عشاريتين»، والمثبت من «كنز العمال» (٥/ ٥٤٥) معزقًا لعبد الرزاق.

## المُصِّنَّةُ فِي اللِمِالْحَامِّعَ بُلِالرَّالَ وَاقْ



- X 77.
- [٢٠٠٤٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ.
- [٢٠٠٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَىٰ طَارِقٍ فِي عَبْدِ اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ يَقُولُ: إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
  - [٢٠٠٥١] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ.
- [٢٠٠٥٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَنْ عَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ .
- [٢٠٠٥٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ .
- [٢٠٠٥٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا اعْتَرَف الْعَبْدُ مِنْ شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ .
- [٢٠٠٥ عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةِ أَوْ زِنَا .
- [٢٠٠٥٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؛ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
- [٢٠٠٥٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (١) رَجُلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ،

<sup>• [</sup>۲۰۰٤۹] [شببة: ۲۲۷۸۲].

<sup>• [</sup>۲۰۰۰۷] [شيبة: ۲۷۲۷۰، ۲۸۱۸۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٨٤١٢).



مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ (١) يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ ، أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمَّىٰ ، فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ (٢) عُشْرِ نَذْرِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِع ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي إِصْبَع، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَع، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِع فِي الْكَفِّ، فَنَذْرُهَا مِثْلٌ مُوضِحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلَ عِظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ ، أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ ، وَقَضَىٰ فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ ، وَقَضَىٰ فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ ﴿ بِقَلُوصٍ ، وَقَضَىٰ بِالدِّيَةِ (٣) عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : إِنِّي أَرَىٰ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي ، أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبُ دِيَتُهُ بَاطِلًا ، أَوْ تُدْفَعَ دِيَتُهُ (١٤) بِغَيْرِ حَقٌّ ، فَتُحْمَلَ عَلَىٰ أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ ، فَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلَا فِي الْحُرْمَةِ ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَىٰ تَغْلِيظٌ كُلُّهُ ، لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَضَىٰ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَقَضَىٰ فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيتِهِمْ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نصف» ، والمثبت من المصدر السابق.

١٧٢/٥]٥ ب].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في الدية» ، والمثبت من «كنز العمال» (١٠٦/١٥) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «تدفع ديته» وقع في الأصل: «ترفع بديته» ، والمثبت من المصدر السابق.





# ١٠٠ يَالُهُ اللَّهُ ١٠٠ عَالِمُ اللَّهُ ١٠٠ عَالِمُ اللَّهُ ١٠٠ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَم

٥ [٢٠٠٥٨] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ (٢) إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، خَبَرًا رَفَعَهُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو .

تال عَبْ الرزاق: وَأَمَّا الْمُثَنَّىٰ ، فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ الْمُزَنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ، ضَالَّةُ (٣) الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ الْمُزَنِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ، ضَالَّةُ (٣) الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ ، ضَالَّةُ (٣) الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، ضَالَةُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَعَهَا السِّقَاءُ، وَالْحِذَاءُ، وَالْحِذَاءُ، وَالْحِذَاءُ، وَالْحِذَاءُ وَتَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ، فَدَعْهَا (٤) حَتَّىٰ يَ أُتِي بَاغِيهَا». فَقَالَ: وَتَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّرْبُ، فَدَعْهَا (٤) حَتَّىٰ يَ أُتِي بَاغِيهَا». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ بِطَرِيتِ مِيتَاءٍ، أَوْ قَرْيَةِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ بِطَرِيتِ مِيتَاءٍ، أَوْ قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرَفْهُ سَنَةً، فَإِنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِيَا فَهُ وَلَكَ، فَإِنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، فَإِنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ أَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، فَإِنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ أَنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ أَنْ أَنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، فَإِنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ أَنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ أَنْ أَنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، فَإِنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ أَنْ أَنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، فَإِنْ أَتَىٰ بَاغِيهِ أَنْ أَنْ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَهُ إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْ أَنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِينَا فَهُ وَلَكَ، فَإِنْ لَمْ عَرَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عُلَىٰ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَىٰ إِلَيْهُ وَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عُرَالَهُ اللَّهُ عُلَالَا لَا أَنْ لَمْ تَعْرَاهُ أَنْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عُلَالًا لَلْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عُلُولَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عُلَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عُلَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعِلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذِهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ» (٦٦).

<sup>(</sup>١) **اللقطة**: اسم للمال ، أو الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد وطلب . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : لقط) .

٥[ ۲۰۰۵ ] [التحفة : س ۸۷٦۸ ، س ۸۷۹۱ ، س ۸۸۱۰ ، د ق ۸۸۱۲ ، س ۸۷۲۹ ، د س ۸۷۵۵ ، د ت س ۸۷۹۸ ، د ۸۷۹۸ ] [شیبة : ۲۸۷۸ ، ۲۲۰۵۱ ، ۲۲۰۷۸ ، ۲۲۰۷۸ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ظاهر. وينظر ترجمة إسحاق في «الكامل» لابن عدي (١/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره . (انظر: النهاية ، مادة : ضلل) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فدعي» ، والمثبت من «كنز العمال» (١٥/ ١٩٤) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «باغيا» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله: «فقال: يا رسول الله فم وجد في قرية خربة؟ فقال رسول الله ﷺ: فيه وفي الركاز الخمس» وقع في =

#### المُصِنَّفُ لِلْمُالْمُ عَنُكِ لِأَوْنَ





فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَرِيسَةُ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِيهَا غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَمِثْلُهَا اللَّهِ عَلَيْهُ: «فِيهَا خَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَجَلَدَاتُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «خَرَامَتُهُ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ».

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا جَلْدُ الْجَرِينِ وَالْمُرَاحِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَلغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَعَرَامَتُهُ ، وَمِثْلُهُ ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ » وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ قَبْلَ أَنْ تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَتُونِي ، فَمَا بَلغَ مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ » .

- [٢٠٠٥٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِنَ الْإِبِلِ وَهِيَ تَرْعَىٰ قَالَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ أَيْضًا، وَيُنَكَّلُ كَذَلِكَ.
- ٥[٢٠٠٦٠] عبر الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ (٢) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَحْسِبُهُ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ مُسْلِمٍ (٢) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَخْسِبُهُ عَنْ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا ، وَمِثْلُهَا ۞ مَعَهَا» .
- [٢٠٠٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ضَالَّةُ الْمَكْتُومَةِ الْإِبِلِ مَعَهَا قَرِينَتُهَا .
- ٥[٢٠٠٦٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ<sup>(٣)</sup> بْنِ أَبِي طَالِبٍ،

الأصل بلفظ: «فقال رسول الله ﷺ فما وجد في قرية خربة فيه وفي الركاز الخمس» والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ١٩٥) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>١) المجن : الترس ؛ لأنه يواري حامله ؛ أي يستره ، والجمع : مجان . (انظر : النهاية ، مادة : جنن ) .

٥ [٢٠٠٦٠] [التحفة: د ١٤٢٥١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سليم»، وهو خطأ، والمثبت من «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ١٢٣) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

١ [٥/ ٣٧٢ أ].

٥ [٢٠٠٦] [التحفة: م دت س ق ٣٧٤٨ ،ع ٣٧٦٣] [الإتحاف: حم ٤٨٩٦] [شيبة: ٣٢٠٦٣] ، وسيأتي: (٢٠٠٦٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الله بن محمد بن عقيل» وقع في الأصل: «محمد بن عبد الله بن عقل» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٤/ ١١٥) من طريق عبد الرزاق ، به .



عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ رَاعِي (١) الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللَّمْبِ» ، قَالَ: وَقَالَ عَيْرُهُ: «لِأَخِيكَ».

قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ»، قَالَ مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: «وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَطَنَهُ فَيَرْجِعُ»، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الْورِقِ (٢) إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: «اعْلَمْ وِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، اسْتَمْتِعْ بِهَا» أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا.

٥ [٢٠٠٦٣] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ (٣) مَـوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (٤) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ يَكَالِهُ يَسْأَلُهُ عَـنِ الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (٤) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَكَالِهُ يَسْأَلُهُ عَـنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «وِعَاءَهَا، فَإِنْ جَـاءَ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «وِعَاءَهَا، فَإِنْ جَـاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَنْفِقْهَا، أَوِ اسْتَمْتِعْ بِهَا».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئبِ».

قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِقَالُ ، وَسِقَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، دَعْهَا حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «راع» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة . (انظر: النهاية ، مادة : ورق) .

٥ [٢٠٠٦٣] [التحفة: م دت س ق ٣٧٤٨، ع ٣٧٦٣] [الإتحاف: ط ش جاعه طح حب قط حم ٤٨٨٢] [الإتحاف: ط ش جاعه طح حب قط حم ٤٨٨٢] . [شيبة: ٣٢٠٦٣، ٢٢٠٦٨]، وتقدم: (٢٠٠٦٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «زيد» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٥/ ٢٥٠) من طريق الـدبري عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحسنى» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) الحذاء: النعل ، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض ، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة ، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره . (انظر: النهاية ، مادة : حذا) .





- ٥ [٢٠٠٦٤] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِيرٍ، عَنْ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ضَالَّهُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ (١)، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا»، قَالَ: نَرَىٰ أَنَّهَا الْإِبِلُ، الثَّوْرِيُّ الْقَائِلُ.
- ٥ [٢٠٠٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَبِيبِ (٢) بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْنَةَ فَاسْتَحْمَلُوهُ، فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: أَتَا أَذَنُ لَنَا فِي ضَالَةِ الْإِبِل؟ قَالَ: «ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ».
- ٥ [٢٠٠٦٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يَـزْعُمُ أَنَّ الْجَـارُودَ لَمَّـا أَسْلَمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا وَجَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِنَا مِـنَ الْإِبِـلِ لَنَبْلُـغُ عَلَيْهَـا؟ قَالَ : «ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ».
- [٢٠٠٦٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يَزْعُمُ ، أَنَّ الْجَارُودَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْجَارُودَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْجَارُودَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْجَارُودَ أَخْبَرَهُ ، فَأَتِي فِي ذَلِكَ عُمَرُ أَنَّ نَفَرًا أَزْبَعَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيٍّ عَدَوْا عَلَى بَعِيرٍ رَأَوْهُ نَحَرُوهُ ، فَأْتِي فِي ذَلِكَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ أَخُوبَنِي عَامِرٍ ، فَقَالَ : يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ ، فَابْتَعْ لِرَبِ الْبَعِيرِ بَعِيرِهِ ، فَفَعَلَ حَاطِبٌ ، وَجُلِدُوا (٣) أَسْوَاطًا ، وَأُرْسِلُوا .
- [٢٠٠٦٨] عِبالرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٤) قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضُمُّوا (٥) الضَّالَّة أُو الضَّوَالَ ، قَالَ : فَلَقَدْ كَانَتِ الْإِبِلُ تَتَنَاتَجُ هَمَلًا ، وَتَرِدُ

٥[٢٠٠٦٤] [التحفة: ق ١٢٨٩٢ ، س ٣١٧٩ ، ت ٣١٧٧ ، س ٣١٧٨] [الإتحاف: مي طح حب حم ٣٨٨٦] .

<sup>(</sup>١) حرق النار: لهبها، أي: إن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار. (انظر: النهاية، مادة: حرق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حريث» ، وهو تصحيف ، والمثبت من ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الأثر في «كنز العمال» (٥/ ٥٤٦) من حديث عمرو بن شعيب ، عن عمر ، معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن ابن المسيب» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥٩/١٥) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تصلوا» ، والمثبت من المصدر السابق.





الْمِيَاهَ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا ، فَيَأْخُذُهَا ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ ضُمُّوهَا ، وَعَرِّفُوهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ۞ ، وَإِلَّا فَبِيعُوهَا ، وَضَعُوا أَثْمَانَهَا فِي بَيْتِ أَنْ ضُمُّوهَا ، وَضَعُوا أَثْمَانَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ الْأَثْمَانَ .

- [٢٠٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يَزْعُمُ أَنَّ رَجُلًا عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَدَ جَمَلًا ضَالًا، فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ عَرِّفْهُ شَهْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ لُهُ: زِدْ شَهْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ فَقَالَ عُمَرُ: مَا لَكَ فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَسْمَنَّاهُ، قَدْ أَكَلَ عَلَفَ نَاضِحِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا لَكَ وَلَهُ! أَيْنَ وَجَدْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.
- [٢٠٠٧-] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عَرِّفْهُ ، فَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عَرِّفْهُ ، فَقُلْتُ : قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّىٰ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ رَقِيقِي ، وَقِيَامِي عَلَىٰ أَرْضِي ، قَالَ : فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ .
- [٢٠٠٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ وَأَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ (١) الضَّحَّاكِ الْأَنْصَادِيُّ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ (١) الضَّحَّاكِ الْأَنْصَادِيُّ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَر.
- [٢٠٠٧٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَضُمُّ الضَّوَالَّ إِلَّا ضَالًّ .
- [٢٠٠٧٣] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، قَـالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

۱۷۳/۵]۵ ب].

<sup>• [</sup>۲۰۰۷۰] [شيبة: ۲۲۰۹۳].

<sup>(</sup>١) قوله: «ثابت بن» ليس في الأصل، واستدركناه من الأثر السابق.

<sup>• [</sup>۲۰۰۷۲] [شيبة: ۲۲۰۹۵].

<sup>• [</sup>۲۰۰۷۳] [شيبة: ۲۲۰۹٤].

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ لِأَوْفِ





الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالَةً فَهُوَ ضَالًا.

قَالَ يَحْيَىٰ : نَرَىٰ أَنَّهَا الْإِبِلُ .

- [٢٠٠٧٤] عِبِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌ .
- [٢٠٠٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَلِي مِثْلَهُ .
- ٥ [٢٠٠٧٦] عبد الرزاق، عن النَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهيْلٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ عَفَلَةَ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ (١) فَأَتَى سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُلَدُيْبِ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ! فَقُلْتُ (٢): وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَالَا لِي: دَعْهُ! فَقُلْتُ (٢): وَاللَّهِ لَا أَدْعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَالَ إِلَيْ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي وَجَدْتُ هُ، فَقَالَ: «عَرَفْهَا عَوْلًا» وَعَرَفْتُهُ وَيَعَالِ اللَّهِ عَلَيْ فَعَرَّفْتُهُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَرَقْتُهُ اللَّهُ وَيَعَالَ : «عَرَفْهَا حَوْلًا» فَقَالَ: «عَرَفْهَا وَعَرَفْهَا ، قَالَ: فَعَرَفْتُهَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ ، شُمَّ أَتَيْتُهُ عَدَالًا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ، قَالَ: فَعَرَفْتُهَا أَلَكُ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا ، وَوكَاتِهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» .

<sup>• [</sup>۲۰۰۷٤] [شبية: ۲۲۰۹۵].

٥[٢٠٠٧٦][التحفة :ع ٢٨][شيبة : ٢٢٠٥٩].

<sup>(</sup>١) قوله : «بن صوحان» ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن الصغير» للبيهقي (٢/ ٣٤٥) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

المدان ال

الحول: السنة . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.





- [٢٠٠٧٧] عبد الرَّاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِـخِّيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِيرٍ فِي اللُّقَطَةِ، قَالَ: هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
- [٢٠٠٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ حَسَنِ خُذْهَا وَلَا تُمَاكِسْ (١) ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَاجِّ بِمِرْطِهَا ، فَوَضَعَتْهُ عَلَىٰ بَعْضِ رِحَالِنَا ، ثُمَّ أَخْطَأَتْنَا ، وَلَا نَذْرِي مِمَّنْ هِي ، فَعَرَفْنَاهَا سَنَةً ، ثُمَّ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْقٍ ، فَأَخْبَرْنَاهُمُ أَنْ قَدْ عَرَفْنَاهُ سَنَةً ، فَقَالُوا : اسْتَمْتِعُوا بِهِ .
- [٢٠٠٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ : وَجَدَ سُفْيَانُ بِنُ عَبْدِ اللَّهُ الثَّقَفِيُ عَيْبَةَ فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ عُمَرُ وَهِي لَكَ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، غَيْرِي أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنِّي ، قَالَ : فَعَلَ نَعْقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا حَاجَة لِي بِهَا ، غَيْرِي أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنِّي ، قَالَ : فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هِي لَكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هِي لَكَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هِي لَكَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : هِي لَكَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : هِي لَكَ ، فَقَالَ مِثْلَ وَلْهِ الْأُوّلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا أَبَى سُفْيَانُ جَعَلَهَا عُمَرُ فِي بَيْتِ مَالِ قَوْلِهِ الْأُوّلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا أَبَى سُفْيَانُ جَعَلَهَا عُمَرُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلَمِينَ .
- [٢٠٠٨٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: وَقَدْ سُمِعَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ صُحْبَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ أَقَبْلَ مِنَ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ذَهَبُ مِائَةِ، فِي مَتَاعِ رَكْبٍ قَدْ عَفَتْ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «النهاكس»، ولعل الصواب ما أثبتناه، والمعنى: لا تحط من المال أو تأخذ منه بعضه إذا طلبه صاحبه. ينظر: «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (٢/ ٥٦٨).

<sup>• [</sup>۲۰۰۷۹] [التحفة: س٢٥٤٥٦].

<sup>.[1\</sup>v{/o]û

<sup>• [</sup>۲۰۰۸۰] [التحفة: س ٢٥٤٥٦] [شيبة: ٢٢٠٨٣].





الرِّيَاحُ ، فَأَخَذَهَا ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْشِدْهَا الْآنَ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ فَلَمْ تُعْتَرَفْ ، فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي .

- [٢٠٠٨١] عِمرالراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا .
- [٢٠٠٨٢] عبد اللّهِ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي إِسْمَاعِيلُ ، أَيْضَا أَنَّ مُعَاذَا ، أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي سُعَادَ ، وَأَبُو سُعَادَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مِصْرَ ، فَوَجَدَ ذَهَبَا كَأَنَّهَا انْتَشَرَتْ مَنْ رَكْبٍ عَامِدِينَ لِمِصْرَ ، فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ اللّهُ أَقْبَلَ مِنْ مِصْرَ ، وَيَلْقُطُهَا ، حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَخَافَ أَنْ يَهْلِكَ ، وَقَدْ اللّهَ هَبَ رَاجِعًا إِلَىٰ مِصْرَ ، وَيَلْقُطُهَا ، حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَخَافَ أَنْ يَهْلِكَ ، وَقَدْ جَمَعَ سَبْعِينَ دِينَارًا ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، وَإِلّا فَهِي لَكَ ، فَلَمْ يُعْتَرَفْ فَأَخَذَهَا .
- [٢٠٠٨٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَيْضَا أَنْ زَيْدَ بْنَ الْأَخْنَسِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَدْتُ لُقَطَةَ أَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: الْأَخْنَسِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَدْتُ لُقَطَة أَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: لَأَتُوخَهَا الْخُرَاءِ؟ قَالَ: إِذَنْ يَأْكُلُونَهَا أَكُلَا لَا تُؤْجَرُ أَنْتَ وَلَا صَاحِبُهَا، قَالَ: فَأَذْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ قَالَ: إِذَنْ يَأْكُلُونَهَا أَكُلَا مَرِيعًا (١)، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: عَرِفْهَا سَنَةَ فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ كَمَالِكَ.
- [٢٠٠٨٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ وَرِقًا فَأَتَى بِهَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : عَرِّفْهَا ، أَفَأَدْفَعُهَا إِلَى بِهَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : عَرِّفْهَا ، أَفَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأَمِيرِ ؟ قَالَ : إِذَنْ يَقْبَلُهَا ، قَالَ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِهَا ؟ قَالَ : وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرَمْتَهَا ، قَالَ : فَكِيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : قَدْ كُنْتَ تَرَىٰ مَكَانَهَا أَنْ لَا تَأْخُذَها .

<sup>• [</sup>۲۰۰۸۱] [التحفة: س ١٠٤٥٦]، وتقدم: (٢٠٠٨٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

#### المقالية





- [٢٠٠٨٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : لَا تَرْفَع اللُّقَطَةَ ، لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ ، وَقَالَ : تَرْكُهَا خَيْرٌ مَنْ أَخْذِهَا .
- [٢٠٠٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمٍ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ .
- [٢٠٠٨٧] عِبدَ الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي اللَّقَطَةِ تُعَرِّفُهَا فَإِنْ ﴿ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْرِ .
- [٢٠٠٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ لِي عِكْرِمَةُ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ : تُعَرِّفُهَا فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا ، فَإِنْ شَاءَ غَرَمْتَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَالْأَجْرُ لَهُ .

قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا، قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ قَـوْلَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ثُمَّ صَارَ إِلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حِينَ سَمِعَهُ مِنْهُ.

- [٢٠٠٨٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي السَّفَر ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى عَلِيًا (١) فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَم ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ لَا تُعْتَرَف ، فَتَجَهَّرْتُ بِهَا إِلَىٰ صِفِّينَ ، وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَىٰ ؟ قَالَ : عَرِفْهَا فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَأَحَبُ قَانْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ فَسَبِيلُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا غَرِمْتَهَا وَلَكَ أَجْرُهَا .
- [٢٠٠٩٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي وَرُهُم وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ لَا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا

۵[٥/ ۱۷٤ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «أن رجلا أتن عليا» وقع في الأصل : «أن عليا أتن رجلا» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/ ١٨٨) من طريق أبي إسحاق .

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْالِمُ عَبْدِالْ وَأَفْ





أَحَدٌ ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَكَانَ لَهُ ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ ، كَانَ لَهُ مَالُهُ .

- [٢٠٠٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فِي اللَّقَطَةِ : يُعَرِّفُهَا سَنَة ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَكَانَ لَهُ ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ كَانَ لَهُ مَالُهُ .
- [٢٠٠٩٢] عبد الرّاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ شَقِيقِ بْ عَنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّمِائَةٍ أَوْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّمِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةٍ ، فَنَشَدَ بِهِ سَنَةً لَا يَجِدُهُ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ (١) ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ بِسَبْعِمِائَةٍ ، فَنَشَدَ بِهِ سَنَةً لَا يَجِدُهُ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ (١) ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيْرَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَكَانَ الْأَجْرُلَة ، وَإِن اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُهُ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَكَذَا افْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ .
- [٢٠٠٩٣] عبد الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللُّقَطَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيْرَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَـهُ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَـهُ كَانَ لَهُ مَالُهُ .
  - [٢٠٠٩٤] التَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ .
- [٢٠٠٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، قَالَتِ : اعْلِفِي ، وَاحْلُبِي ، وَعَرِّفِي ، ثُمَّ امْرَاةٌ إِلَىٰ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَثْرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا؟ عَادَتْ إِلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَتْ : أَثْرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا؟

<sup>• [</sup>۲۰۰۹۱] [التحفة: س ٢٥٤٥٦] [شيبة: ٢٢٠٥٦].

<sup>• [</sup>۲۰۰۹۲][شيبة: ۲۲۱۵۹، ۲۲۱۵۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السدة» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٠٥٠) من طريق أبي وائل ، به .

<sup>• [</sup>۲۰۰۹۳][شيبة: ۲۲۰٤۹].



• [٢٠٠٩٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : مَا كَانَ يُخْشَىٰ فَسَادُهُ فَبِعْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ .

# ١- بَابٌ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

٥[٢٠٠٩٧] عبد الزاق، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ (١)، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْدِيِّ قَـالَ: كَـانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ دَخْلَةٌ ١٠ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلِيٌّ مِنْ عَلِيّ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ، فَكَانَتْ دَخْلَةُ النَّبِيِّ عَيْكُ مِنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ (٢) كُلَّ يَوْم ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ قَرَّبُوهُ إِلَيْهِ ، فَدَخَلَ (٣) يَوْمًا ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ : سَوَّةٌ! قَدْ كُنَّا عَوَّدْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَادَةً (١) خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَـمْ يُصِبْ شَيْتًا (٥) ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اسْكُتِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، فَرَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةُ أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِكِ مِنْكِ، فَقَالَتِ: اذْهَبْ، عَسَىٰ أَنْ تُصِيبَ لَنَا شَيْئًا، أَوْ تَجِدَ أَحَدًا يُسْلِفُكَ شَيْئًا، فَخَرَجَ فَلَمْ يَجِدْ، فَبَيْنَا هُوَ فِي السُّوقِ يَمْشِي يَجِدُ دِينَارًا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْتَرف الدِّينَارَ؟ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، إِنِّي لَوْ أَخَذْتُ هَذَا الدِّينَارَ ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ طَعَامًا ، وَكَانَ سَلَفًا عَلَيَّ ، إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمْتُهُ ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ ، فَبَاعَهُ طَعَامًا ، فَلَمَّا اسْتَوْفَى عَلَيْهِ طَعَامًا ، رَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَدْ أَعْطَيْتَنَا طَعَامَكَ ، وَأَعْطَيْتَنَا دِينَارًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ الرَّجُلُ حَتَّىٰ رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيِّ حِينَ حَدَّثَهَا ذَلِكَ : أَمَا اسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَأْخُذَ طَعَامَ الرَّجُلِ وَالدِّينَارَ؟ قَالَ : فَرَدَدْتُهُ ، فَأَبَىٰ ، فَلَمَّا فَنِي ذَلِكَ الطَّعَامُ ، خَرَجَ بِذَلِكَ الدِّينَارِ إِلَى السُّوقِ ، فَلَمَّا عَرَضَ (٦) لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ طَعَامًا ، ثُمَّ

٥ [٢٠٠٩٧] [التحفة: خ س ١٣٣٨٣ ، د ٤٤٤٣].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا ، وكأن سقطا وقع بين عبد الرزاق وأبي هارون العبدي . ١٥ | ٥ / ١٧٥ أ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «عليها» ، وهو خطأ واضح لا يستقيم معه السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فإن دخل» وهو خطأ واضح لا يستقيم معه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عوده» ، والمثبت أقرب للصواب.

<sup>(</sup>٥) أصاب الشيء: نال منه . (انظر: النهاية ، مادة: صوب) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «فلما عرض» كذا في الأصل، ولعل الصواب: «فعرض».





رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَيُهَا الرَّجُلُ! قَدْ فَعَلْتَ فِي هَذَا مَرَّةً ، خُدْ دِينَارَكَ ، فَلَمْ يَزَلِ الرَّجُلُ! يَعَلِيٌّ حَتَّىٰ رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ قَالَتْ : أَيُّهَا الرَّجُلُ! يَزَلِ الرَّجُلُ الرَّينَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ اسْتَحْيِ ، لَا تَعُودَنَّ لِهَذَا ، فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطَّعَامُ ، خَرَجَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ الدِّينَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ اسْتَحْيِ ، لَا تَعُودَنَّ لِهَذَا ، فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطَّعَامُ ، خَرَجَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ الدِّينَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ طَعَامًا ، فَأَعْطَاهُ الرَّجُلُ الدِّينَارَ ، فَرَمَى بِهِ عَلِيٌّ ، وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ ، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ ، فَذَكَرُوا شَأْنَهُمْ لِلنَّبِي عَلِيُّ ، فَقَالَ : «ذَلِكِ رِزْقٌ سِيقَ إِلَيْكَ ، لَوْ لَمْ تَرُدُدُهُ لَقَامَ بِكُمْ».

- ٥ [٢٠٠٩٨] عبد الراق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، جَاءَ النَّبِيُ عَيْقَ بِدِينَادٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقَ فَأَخْبَرَهُ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِي عَيَّ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيَّ إِلَى النَّبِي عَيَّ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقِ : «كُلْهُ ، أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ » فَصَرَفَهُ النَّبِي عَيِّ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمَا ، فَابْتَاعَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيَّ إِذَا أَكُلَ (٢ ) بَعْضَ بِثَلاثَة شَعِيرًا ، وَبِعَلَاثَة تَمْرًا ، وَبِعِرْهَم زَيْتًا ، وَفَضَلَ عِنْدَهُ ثَلاَثَةٌ ، حَتَّى إِذَا أَكُلَ (٢ ) بَعْضَ مَا عِنْدَهُ جَاءَ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ أَمَرَنِي النَّبِي عَيِّةٍ بِأَكْلِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى (٢ ) مَا عِنْدَهُ جَاءَ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّ لِعَلِيٍّ : قَدْ أَمَرَنِي النَّبِي عَيِّ إِنْكُ لِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى (٢ ) النَّبِي عَيِّ يَعْفِي إِنْكُ لِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى (٢ ) النَّبِي عَيِّ يَعْفِي إِنْكُ لِهِ ، فَالَ النَّبِي عَيْقِ إِنْكُ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ إِنْكُ أَعْلِي عَلَى النَّبِي عَيْقِ إِنْهُ إِنْكُ فَي الْمَاهِ فَلَا النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّيْ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَيْقِ إِنْكُ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ إِنَاهُ إِلْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدِيثِ . (إِذَا هُ جَاءَكُ الْمُولِيثِ . (أَذَيْنَاهُ إِلَيْهِ ، فَجُعِلَ أَجُلُ الدِّينَاهِ وَاللَّهُ الْمُحَدِيثِ . (إِذَا هُ جَاءَنَا شَيْءٌ ، أَذَيْنَاهُ إِلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي فَيْتَاهُ الْمُنَاءُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْدِيثِ .
- [٢٠٠٩٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَنَّ سَيِّدَ الدِّينَار (٤) كَانَ يَهُودِيًّا .
- [٢٠١٠٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل «غرم» ، والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٢) قوله «إذا أكل» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

۵[٥/٥٧١ ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الدار» ، والصواب ما أثبتناه .

#### المالية المالية





عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَجَدَ جِرَابًا فِيهِ سَوِيقٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: لَمْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عُمَرُ خُذْ يَا غُلَامُ، هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ السِّبَاعُ، وَتُسْفِيهِ الرِّيَامُ.

- [٢٠١٠١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَّةِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَ نِصْفَهَا، ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ، فَأَعْطَاهُ النَّصْفَ الْآخَرَ.
- [٢٠١٠٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ (١) بَتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا.
- ٥ [٢٠١٠٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ وَ يَتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا».
- [٢٠١٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ امْرَأَةَ تَقُولُ : الْتَقَطَ عَلِيَّ حَبَّاتٍ أَوْ حَبَّة مَنْ رُمَّانٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَأَكَلَهَا .
- [٢٠١٠٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَرَّفْتَهُ أَيَّامًا ، قَدْ سَمِعْتُهُ يُسَمِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ .

# ٧- بَابُ السَّوْطِ (٢) وَالسِّفَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ

• [٢٠١٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالسِّقَاءِ وَالسِّقَاءِ وَالسَّقَاءِ وَالسَّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ ، فَيَقُولُ : اسْتَمْتِعْ بِهِ .

<sup>• [</sup>۲۰۱۰۱] [شيبة: ۲۲۰۷۶].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ١٨٧) معزوا لعبد الرزاق .

٥ [٢٠١٠٣] [التحفّة: د ١١٦٥، د ١١٦٠، م ١٣٧٨، خ م س ٩٢٣] [شيبة: ١٠٨٠٨].

<sup>(</sup>٢) السوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن ، والجمع: أسواط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوط).

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ الْمِعَيْدِ الرَّالَةِ وَافْلِ





- [٢٠١٠٧] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا بِالنَّعْلَيْنِ ، وَالْإِدَاوَةِ ، وَالسَّوْطِ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِذَا وَجَدَهُ .
- [٢٠١٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ضِمَام، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بِالسَّوْطِ، وَالشَّيْء بَأْسًا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: الشَّيْءُ إِذَا وَجَدَهُ الْمُسَافِرُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ.
- [٢٠١٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرُ بِالسَّوْطِ ، وَالْعِصِيِّ ، وَالشَّيْءِ إِذَا وَجَدَهُ .

آخِرُ اللُّقَطَةِ ١٠.

\* \* \*





# ٣١- كَيَا إِنْ إِلَيْ لِمَا الْكِيَا بَيْرِيْ "

#### ١- بَابٌ هَلْ يُسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟

ه [٢٠١١٠] صرثنا أَبُوعُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: قَالَ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: قَالَ الْكَشُورِيُّ قَالَ: «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ ابْنُ جُرَيْجِ: حُدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لِيَّةٍ قَالَ: «لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ ابْنِي شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ أَضَلُوا أَنْفُسَهُمْ »، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: «تَحَدَّثُوا وَلَا حَرَجَ».

ه [٢٠١١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة ، عَنْ أَبِي كَبْشَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «بَلِّغُوا عَنْ وَلَوْ آيَة ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ فَلْيَتَبَوَأُ (٢) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

النَّارِ» .

٥ [٢٠١١٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ : كَانَتْ يَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ ، فَقَالَ يَسَارٍ قَالَ : كَانَتْ يَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الكتاب ليس في أصل مراد ملا الذي اعتمدنا عليه ، واستدركناه من تابع نسخة ابن النقيب المحفوظة بمكتبة فيض الله ، والمرموز لها بالرمز (ف) ، وهي من رواية الحذاقي مما تفرد به دون الدبري ، ورقمنا صفحاتها بأرقام المخطوط الذي يبدأ من اللوحة رقم (٥٩) إلى نهاية (٧٣) ، شم من (٩١) إلى (٢١٢/ب) .

٥[٢٠١١١] [الإتحاف: مي طح حب حم ١٢١٥] [شيبة: ٢٦٧٦٥، ٢٦٧٦].

<sup>(</sup>٢) **التبوُّء:** النزول ، أي : لينزل منزله من النار . (انظر : التاج ، مادة : بوأ) .

ا [ف/٥٥].





- [٢٠١١٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ ' حُرِيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء ، فَإِنَّهُ لَيْنَ اَعْهُ لُوكُمْ وَقَيْد ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَضَلُوا أَنْفُسَهُمْ ، فَتُكَذِّبُونَ بِحَقِّ ، أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَكِتَابِهِ قَالَ : وَزَادَ مَعْنُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَكِتَابِهِ قَالَ : وَزَادَ مَعْنُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ ، فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللَّهِ فَحُدُوهُ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ .
- ٥ [٢٠١١٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ (٢) قَالَ : جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي مَرَدْتُ بِأَخِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ (٢) قَالَ : جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي مَرَدْتُ بِأَخِ لِي عِنْ يَهُودٍ ، فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ ، قَالَ : أَفَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ؟ فَتَعَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ ، أَلَا تَرَىٰ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ عُبْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنَ النَّبِي عَنْ النَبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي مَنَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ النَّبِي مِنَ النَّبِي مَنَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن النَّبِي مَنَ النَّهُ مَن النَّبِي مَنَ النَّمِ مَنَ النَّبِي مَنَ النَّبِي مَنَ النَّبِي اللَّهُ مِنَ النَّبِي مَنَ النَّهُ مَنَ النَّبِي مَنَ النَّبِي مَنَ النَّهُ مَنَ النَّبِي مَنَ النَّبِي مَنَ النَّهُمُ وَلَا اللَّهُ مِنَ النَّبِي مَنَ النَّبِي مَنَ النَّهُ مَنَ النَّبِي مَنَ النَّهُ مَنَ النَّبِي مَنَ النَّهُ مَنَ النَّهُ مَنَ النَّيْ مَنَ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنَ النَّهُ مَنَ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا مَنَ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمُعْمَا الْمَا الْمُعْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْمِ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَ
- ٥ [٢٠١١٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ إِذْ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذْ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذْ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُ وَجَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ «اللَّهُ (٣) أَعْلَمُ » ، فَقَالَ النَّبِيُ التَّيِيُّ : «مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ

<sup>• [</sup>٢٠١١٣] [شيبة : ٢٦٩٥٢] ، وتقدم برقم : (٢٠٩٠١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم عند المصنف.

٥ [٢٠١١٤] [الإتحاف: حم ٦٩٥٧]، وتقدم: (١٠٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وقال: عن الشعبي، عن عبد الله بن ثابت»، وهو سهو من الناسخ، وما أثبتناه موافق لما عند أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٧٠) من حديث عبد الرزاق، به.

٥ [٢٠١١٥] [التحفة: د ١٢١٧٧].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث السابق برقم: (١٠٨٩٩)، والحديث التالي برقم: (٢٠٩٧٦).



فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا (١) تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلَا لَـمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ (١) كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ».

- [٢٠١١٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُننِ عَبْدِ اللَّهِ بُننِ أَظْهُرِكُمْ ؟ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟
- [٢٠١١٧] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَانِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلَا يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ (٢) بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلَا يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ (٢) بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَىٰ عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِهَوُلَاءِ عَهْدًا مَا وَقُوْا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ، قَالَ : لِهَوُلَاءِ عَهْدًا مَا وَقُوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ، قَالَ : فَصَلَبَهُ عُمَرُ .

#### ٧- بَابٌ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أَوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ؟

- [٢٠١١٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدُهُ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ، وَأَيًا . قَرَابَةٌ ، وَأَيًا .
- [٢٠١١٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ : نَعُودُهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةً (٣) .
- ه [٢٠١٢] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَنِيْ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ فِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَلَهُ وَدِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ ، فَمَرِضَ ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من الأثر السابق برقم: (١٠٩٠٦)، والأثر التالي برقم: (٢٠٢٧٩). [ف/ ٥٩ ب].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من الأثر المتقدم برقم : (١٠٦٥٩) .





أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «اشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ ، فَسَكَتَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ : قُلْ مَا قَالَ فَسَكَتَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ : قُلْ مَا قَالَ فَسَكَتَ أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ : قُلْ مَا قَالَ لَكَ ، فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ : «نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ» ، فَغَسَلَهُ ، وَكَفَّنَهُ النَّبِيُ عَلِيْةٍ ، وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ .

- [٢٠١٢٢] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ : يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ . لَهُمْ .

## ٣- بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

٥ [٢٠١٢٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِي عَلَيْهِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِي عَلَيْهِ يُنِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ الْوَقُرْنُ مَسْقَلَةَ اللَّذِي يُهرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي يَمَامَةَ، وَهِي دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسُودُ: فَرَأَيْتُ عَلَىٰ دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسُودُ: فَرَأَيْتُ عَلَىٰ دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسُودُ: فَرَأَيْتُ عَلَىٰ دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ سَمُرَةً وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْإَسْلَامِ، وَشَهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ سَمُرَةً وَمَا حَوْلَهَا ، قَالَ الْإِسْلَامِ، وَشَهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ سَمُرَةً وَمَا حَوْلَهَا ، قَالَ الْإِسْلَامِ، وَشَهَا عَلَىٰ دَارِ ابْنِ مَانِ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

<sup>۩[</sup>ف/٦٠أ].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم : (١٠٥٥٥) .



- ه [٢٠١٢٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَاء (١) ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ ، وَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيكَ ، فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَنَا ، فَقَالَ : «مَا أَسْمَاؤُكُمَا؟» فَقَالَا : الْمُهَانَانِ ، قَالَ : «بَلُ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ» .
- ه [٢٠١٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ » ، يَقُولُ : احْلِقْ (٢) .
- ه [٢٠١٢٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ النَّامِيَّ عَلَى الْكُفْر وَاخْتَتِنْ» (٣).
- ٥ [٢٠١٢٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْتَسِلَ بِمَاء وَسِدْرٍ ، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاء وَسِدْرٍ (٤) .
- ٥ [٢٠١٢٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيُّ (٥) أُسِرَ فَأَسْلَمَ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «عباس بن عبد الرحمن بن ميناء» وقع في الأصل: «عياش بن عبد الرحمن بن سيناء» ، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٥٥٢).

٥ [٢٠١٢٥] [الإتحاف: حم ٢١١١١].

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: (١٠٥٧٠).

٥ [٢٠١٢٦] [التحفة: د ٢٦٦٦١، د ١١١١٨].

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: (١٠٥٧١).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم: (١٠٥٦٨).

٥ [٢٠١٢٨] [التحفة: خ م د س ١٣٠٠٧ ، م ١٢٩٧٣].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الجمعي» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٥٦٩) .





فَجَاءَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ».

• [٢٠١٢٩] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (١) فِي الَّذِي يُسْلِمُ (٢) : يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ .

# ٤- بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ؟

- [٢٠١٣٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى عَلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ع
- [٢٠١٣١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَىٰ عَلِيِّ يَهُ ودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيُّ تَزَنْدَقَ ، قَالَ : دَعُوهُ يُحَوِّلُ مِنْ كُفْرِ إِلَىٰ كُفْرِ .

قال عَدْ الله عَنْ عَدْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَدْ الله عَنْ قَا الله عَن الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَل

• [٢٠١٣٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَلَّدٌ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا نَدَعُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ .

## ٥- بَابٌ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا

• [٢٠١٣٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

الف/ ٦٠ ب].

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: (١٠٧٠٧).

#### كَالْ إِنْ إِنْ إِنَّهُ إِنَّ إِنَّا يَتُونَا





قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ (١): وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّمَا صَالَحُوا عَلَىٰ دِينِهِمْ يَقُولُ: لَا تُهْدَمْ .

- [٢٠١٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا ، فَمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا فَأَعِيدَتْ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَا أَبِي ، فَشَهِدْتُ عَلَىٰ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَهَدَمَهَا فَانِيَةً .
- [٢٠١٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: حَنَشْ أَبُو عَلِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ (٢)؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعْ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلَا بِيعَةٌ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا سِنَانٌ، وَلَا يُنْفَحْ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعْ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلَا بِيعَةٌ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا سِنَانٌ، وَلَا يُنْفَحْ فِيهَا بِبُوقٍ، وَلَا يُخْورُ وَلَا خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صُلْحَهِ، وَلَا يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ، وَلَا عَنْوَةً .
- [٢٠١٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَىٰ بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، وَلَا يَرْكَبُوا قَالُ : وَنُهُوا أَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سَرْجِ ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا وَلَا خَزًّا ، وَلَا يَرْفَعُوا صُلْبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى سَرْجٍ ، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا وَلَا خَزًّا ، وَلَا يَرْفَعُوا صُلْبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْتًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ ، قَالَ : وَكَتَبَ عَلَى أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ .

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٣٩) .

<sup>(</sup>٣) [ف/ ٦٦ أ]. وقوله: «وكتب أن تمنع» غير واضح في الأصل، وأثبتناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٤١).





#### ٦- بَابٌ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ

- [٢٠١٣٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ إِلَى عَلِيِّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْل دِينِهَا .
- [٢٠١٣٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : نَحْنُ مُخَيَّرُونَ ، إِنْ شِنْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شِنْنَا لَمْ نَحْكُمْ ، فَإِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا ، وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم ﴾ [المائدة : ٤٩]، وقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة : ٢٤].
- [٢٠١٣٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيهِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدِّ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي حُدِّ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي حُدِّ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي حُدِّ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي حُدِّ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي حَدِّ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي حَدِّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُ ولِهِ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَا حَكُم بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُ ولِهِ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَا حَكُم بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُ ولِهِ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَا حَكُم بَيْنَهُمْ بِيَالَقِسُطِ ﴾ [المائدة : ٤٢] .
- [٢٠١٤٠] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: نَسَخَتْ قَوْلَهُ: ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٤٢]، قَوْلُهُ: ﴿ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩].
- [٢٠١٤١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرِ قَالَا : إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَىٰ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ ، فَإِنْ قَضَىٰ بَيْنَهُمْ قَضَىٰ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ .
- [٢٠١٤٢] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَىٰ عَدِيٍّ بِنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ .

<sup>• [</sup>۲۰۱۳۷] [شيبة: ۲۲۲۰٤] ، وتقدم: (۲۰۱۳، ۱۲۲۱، ۱۲۲۹).

<sup>• [</sup>۲۰۱٤۰][شيبة: ۲۲۲۰۵].



- [٢٠١٤٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي فِرْيَةٍ (١) فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ .
- [٢٠١٤٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمِ شَيْئًا ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ ، يَعُولُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَضُ عَنْهُ .

#### ٧- بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ؟

- [٢٠١٤٥] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَغَيْرِهِمَا : زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَىٰ مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ ١٠ .
- [٢٠١٤٦] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَىٰ مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ (٣) حَدُّ؟ قَالَ : لَا أَرَىٰ عَلَيْهِ حَدًّا .
  - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ نَافِعًا ، يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ (٤).
- [٢٠١٤٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا حَدَّ عَلَىٰ مَنْ رَمَىٰ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .
- [٢٠١٤٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : مَا فِيكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَصُرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا ، فَتَرَكَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَىٰ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حدبه» ، والمثبت استظهارا . وفي «فتح الباري» لابن حجر (١٣ / ١٥٥) : «قرية» .

١٥ [ف/ ٦٦ ب].

<sup>• [</sup>۲۰۱٤٦] [شيبة: ۲۸۷۹۱].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم : (١٠٧٥٠) .

<sup>(</sup>٣) أهل الذمة : المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ذمم) .

<sup>(</sup>٤) أثر نافع تقدم برقم: (١٠٧٥١).





• [٢٠١٤٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةَ لَا يُضْرَبْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبْ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهُمْ ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ .

# ٨- بَابٌ هَلْ يُقَاتَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ حَتَّى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ؟

- ٥ [٢٠١٥٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوهَا أَخْرَزُوا دِمَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوهَا أَخْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
- ٥ [٢٠١٥١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : «قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُ وا : جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : «قَاتِلُوا النَّاسَ حَتَّى يَقُولُ وا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا (١) دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » . اللَّهِ » . اللَّه اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا (١) دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ » . اللَّهِ » .
- [٢٠١٥٢] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ فَقُلْتُ : الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ ؟ قَالَ لَا ، قُلْتُ : فَالْأَسْبَذِيُونَ ؟ قَالَ : وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ عَيَا لَهُ مُ الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ النَّبِيِّ عَيَا لَهُ لَهُ مُ الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ النَّبِيِ عَيَا لَهُ لَهُ مُ الْمَعُولَ ، وَاللَّهُ عَمْلُ الْخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ ، قَالَ : قَدْ زَعَمُ وا ذَلِكَ .
- ٥ [٢٠١٥٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَ رُبْنُ مُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَرَجَ فَمَرَّ عَلَىٰ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ فَي هَوُ لَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ فَيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَوُ لَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُرِيدُ الْمَجُوسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ الْعَرَبِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُرِيدُ الْمَجُوسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» .

٥ [٢٠١٥١] [التحفة: م س ق ٢٢٩٨ ، م ت س ٢٧٤٤] ، وتقدم: (١٠٧٥٨).

<sup>(</sup>١) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

٥ [٢٠١٥٣] [شيبة: ١٠٨٧٠]، وتقدم: (٢٢٧١، ١٠٧٠١، ١٢٧١،).



- ٥ [٢٠١٥٤] أَخْسَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ أَيْضًا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ: «أَلَّا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ».
- ٥ [٢٠١٥] أَضِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَسْأَلُ : أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا مِنْ أَهْلِ الْبَعْرَيْنِ ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرِ .
- ٥ [٢٠١٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحْمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ، وَأَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَأَلَّا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ .
- [٢٠١٥٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا فِي السَّنَةِ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلِ .
- [٢٠١٥٨] أَضِمُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ ، كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ .
- ٥ [٢٠١٥٩] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَالَحَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا مَجُوسًا .
- ٥ [٢٠١٦٠] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرِ . أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرِ .

٥[٢٠١٥٦] [شيبة: ١٦٥٨١، ٣٣٣١٣، ٣٣٣٨]، وتقدم: (١٠٧٦، ١٠٧٦، ١٢٧٨، ١٠٧٨، ١٠٨٢٨، ١٠٨٢٨، ١٠٨٢٨، ١٠٨٢٨، ١٠٨٢٨، ١٠٨٢٨،





٥ [٢٠١٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ بَجَالَةَ التَّمِيمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُ ذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُ وسِ ؛ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٍ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .

٥ [٢٠١٦٢] النب النب عَيَنْنَة ، عَنْ شَيْخِ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَة (١) كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ (٢) فَرْوَة بْنَ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيّ ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا؟ الْأَشْجَعِيّ ، فَقَالَ اللَّه تَقُولُ هَذَا؟ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه تَقِيْقُ مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثَ مِمَّا أَظْهَرْت ، فَقَالَ اللَّه تَقَيْقُ مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثَ مَمَّا أَظْهَرْت ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ فَلَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عَلِيٍّ وَهُو فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَةٍ (٣) ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقَيْقُ الْمُؤْمِنِينَ ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقَيْقُ اللَّهُ وَمِن مَجُوسٍ هَجَرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَلِيدَا (١٤) يَقُولُ : اجْلِسَا ، وَاللَّهِ مَا عَلَى الأَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ ، رَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابِ يَعْرِفُونَ هُ ، وَعِلْم مَا عَلَى الْأَرْضِ الْمُولِينَ ، فَلَمَ اللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَا أَصْبَعَ ، قَالَتُ الْمُعْوسُ أَهْلُ وَكَذَا ، وَقَدْ رَاكَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا أَصْبَعَ ، قَالَتُ اللَّهُ عَلَى الْحَبُوسُ أَهُ مَا أَنْ الْمَعْوِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِيلُ الْمُعْلِقِينَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْلِقِ الْمُولِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُونِ ، فَقَالُ لَهُ الْمُولُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ ا

٥ [٢٠١٦١] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤] [شيبة: ٣٣٣١].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووقع في «التمهيد» (٢/ ١١٩) من طريق المصنف: «غفلة»، وفي «الخراج» لأبي يوسف (ص٣٤١) من طريق آخر: «الأحنف»، وفي «الإصابة» (٦/ ٧٢): «عصمة»، وعزا حديثه للمصنف. ولم نقف على من سياه «علقمة»، ولعله: «عُلَّفَة». ينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١٦٣٨)، «الإكيال» (٦/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) في «التمهيد»: «و».

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «جية» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٧٦٧) ، ومن «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ١٠) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «إلينا» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف برقم : (١٠٧٦٧) .

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في الأصل ، والمثبت من المصدرين السابقين .



أَجَلْ ، وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ بَغِيَّةً ثُمَّ تُبْتُ ، فَقَتَلَهَا ، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ كُتُبِهِمْ ، فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ .

[٢٠١٦٣] أخبى مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمَا فِي السَّنَةِ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ .

# ٩- بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ؟

- [٢٠١٦٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ ، عَنِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْنَا شَيْءً إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْ وَالِهِمْ ، قَالَ : وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- [٢٠١٦٥] أَخْبَرُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَة ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ وَرُهَمًا ، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَجَعَلَ الْوَرِقَ (١) عَلَىٰ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ وَجَعَلَ الذَّهَبِ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ وَجَعَلَ الذَّهَبِ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَكُسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكُسُوهَا النَّاسَ ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ .
- [٢٠١٦٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوسَىٰ ، قَالَ نَافِعٌ ﴿ : سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كُمُرَ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلُونَ الْجَرْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- [٢٠١٦٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَىٰ أُمْرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الور» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٣٢) .

١٤ (ف/ ٦٦ ب].





جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَىٰ (١) ، وَلا تَضْرِبُوهَا عَلَىٰ صَبِيّ ، وَلا عَلَى امْرَأَةِ ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ (٢) مِنْ قَمْحٍ ، عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ (٢) مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْنًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ ، لَمْ يَحْفَظُهُ أَيُّ وبُ أَقْ نَافِعٌ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَصَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبُّا مَنْ قَمْحٍ ، وَشَيْنًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ فِرينَ مَن فَي فَلَا لَهُ مُونِينَ صَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ فِرينَ مَلْ اللهُ عُمْوِنَهُ مُ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمِينَ فَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ مُمُ اللَّهُ مَنْ طَعَامِهُمْ إِلَّا مِمَّا يَأْكُلُونَ مَمَّا يَحْلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهُمْ ، وَكَمَّ اللَّهُ مَا يَحْلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهُمْ إِلَا مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحْلُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهُمْ إِلَّا مِمَّا يَأْكُلُونَ مَعْمُ اللهُ مُعَمُّولُ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ .

- ٥ [٢٠١٦٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٍّ .
- [٢٠١٦٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ يَعْنِي : بِلَادَهُمْ .
- [٢٠١٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ القَّوْرِيُّ : وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةَ حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا صُلْحًا ، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِيهِمْ ، وَأَعْنَاقِهِمْ ، عَلَيْهِ ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِيهِمْ ، وَأَعْنَاقِهِمْ ، يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ .

<sup>(</sup>١) الموسى: أداة حديدية لحلق الشعر. (انظر: المصباح المنير، مادة: موس).

<sup>(</sup>٢) المدان : مثنى المد، وهو : كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع ، وهو ما يعادل : (٥٠٩) جرامات . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٠٠٠) .

<sup>• [</sup>۲۰۱٦٩] [شيبة: ۲۱۱۹٥]، وتقدم: (۲۰۷۰۳).





- [٢٠١٧١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ ﴿ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنْ لَمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ ﴿ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَارِ (١٠) .
- ٥ [٢٠١٧٢] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّيِيِّ النَّيِيِّ قَالَ : «لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ النَّيِيِّ النَّيِيِّ قَالَ : «لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمَا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَيَتَقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَانِهِمْ ، فَيُصَالِحُوكُمْ ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرُ (٢٠ فَلِكَ» .
- [٢٠١٧٣] أنب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمْرَاءِ الْأَجْنَادِ: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاء ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُ والصِّبْعِ مْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا ، وَتُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَتَمْنَعُ وهُمُ الرَّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِ عَرْضَا قَالَ : يَقُولُ : رِجْلَاهُ مِنْ شِقَ وَاحِدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُوا نَوَاصِيهِمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا ، وَتُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَتَمْنَعُ وهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِ عَرْضَا قَالَ : يَقُولُ : رِجْلَاهُ مِنْ شِقَ وَاحِدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَمَعُمُ اللَّهُ فِي عَمْرُ الْحَذِيزِ حِينَ وَلِي ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِع ، عَنْ الرَّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِ عَرْضَا قَالَ : يَقُولُ : رِجْلَاهُ مِنْ شِقَ وَاحِدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِع ، عَنْ اللَّهُ فِي حَدِيثِ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمُ (٣) : وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ ، أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى مَنْ كَانَ بِحِصْرَ اللَّهُ مِنْ وَيْتِ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَوْبَعِينَ وَمُ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ فَلَاثَةَ مِنْ زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَشَيْتًا لَا نَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِهُ مَلَ ذَلِكَ ضِيلَة مَنْ مَلَ وَلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَاقَةً أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مِيَ الْمُسْلِمِينَ فَلَاقَةً أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مِينَالًا لَمُ مُنْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَاقَةً أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مِعَ ذَلِكَ ضِيلَةً مَنْ مَا وَخَرَعَسَلًا لَمْ مَحْفَظُهُ .

١٤ ف/ ٦٢ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «النساء» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٣١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عند» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٤٣).

<sup>• [</sup>۲۰۱۷۳] [شيبة: ۲۰۳۳، ۱۲۳۳۹، ۳۳۸۰].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مسلم» ، وهو خطأ ، والمثبت من نفس الأثر ، ومما تقدم عند المصنف برقم : (١٠٨٢٧) .





- ه [٢٠١٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا حَاصَ إِمِخْلَاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلرَّجُلِ : «خُذُ هَلَا!» (١) ، فَقَالَ : أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيْء ، فَقَالَ : «أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي ، أَخْفَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا ، ثُمَّ أَتَى النَّبِي ﷺ ، فَأَخَذَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ : «أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : «فَهُو إِلَى الَّذِي أَخَذْتَ لَهُ أَحْوَجُ » .
- [٢٠١٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْالْمَرْعَى ، وَعَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْالْمَرْعَى ، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ ، فَجَاءَ الذِّمِّيُ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ ، فَقَالَ : كَفَانِيكَ اللَّهُ ، أَوْ كَفَانِي لَا اللَّهُ ، أَوْ كَفَانِي اللَّهُ بِكَ .

#### ١٠- بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ

• [٢٠١٧٦] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ النَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، إِلَى عُمْرَ بْنَ الْخَوْفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارَ بْنَ عَاسِرٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، إلَى الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً نِصْفُهَا الْمَالِ ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا لا بُن حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا لا بُن حُنَيْفٍ ، ثُمَ قَالَ مَا أَرَىٰ وَسَوَاقِطُهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْزَلْتُكُمْ (٤) وَنَفْسِي مِنْ قَرْيَةً (٣) تُؤخَدُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْزَلْتُكُمْ (٤) وَنَفْسِي مِنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «خذ هذا» غير واضح في الأصل، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٢٧٣) من طريق خالد بن أبي عمران، به .

ال (ف/ ٦٣ أ].

<sup>• [</sup>۲۰۱۷٦] [شيبة: ۲۰۱۷۸، ۱۰۸۲۸، ۳۳۳۸].

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل، والمثبت من (١٠٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كل جزية»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أترككم» ، والمثبت من المصدر السابق.





هَذَا الْمَالِ كَوَالِيَ الْيَتِيمِ ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦]، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَىٰ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا لِكُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا، ثُمَّ مَسَحَ سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا، ثُمَّ مَسَحَ سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَةِ، وَعَلَى النَّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُمَرُ.

- [٢٠١٧٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ ، فَقَالَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْرُالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ (٢) ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ ، قُلْتُ : فَمَا فِي الْعَنْبَر ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ (٣) .
- [٢٠١٧٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ (١) مِصْرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ (٥) وَاحِدًا فَ لَا تَأْخُذُ اللهُ شَيْتًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ ، فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِرُ ، فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا

<sup>(</sup>١) البر: حب القمح . (انظر: مجمع البحار، مادة: برر) .

<sup>• [</sup>۲۰۱۷۷] [شيبة: ۲۰۱۹، ۳۳۳۰۹].

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٦١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فلا يخمس» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۰۱۷۸] [شيبة: ۹۹۷۱].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مكر من» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٥٥) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثلث دينار» وقع في الأصل: «ثلاثا» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في الأصل.





دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَىٰ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا .

- [٢٠١٧٩] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الله ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ (١) أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ (٢).
- [٢٠١٨٠] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ (٣) وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ يَعْرِضُ ونَ عَلَيْهِ أَنْ يَـدْخُلُوا بِحَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ ، وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ ، فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورُ .
- [٢٠١٨١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
- [٢٠١٨٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ ، مِنَ الْحِنْطَةِ (٤) وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ (٥) ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْشُرَ

١٥ [ف/ ٦٣ ب].

<sup>(</sup>١) النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، والنَّبَط بفتحتين: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم والنبط والخناط الماء؛ أي: استخراجه؛ لكثرة واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء؛ أي: استخراجه؛ لكثرة فلاحتهم. (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: (١٠٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية ، مادة: قمح).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «العشور» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم : (١٠٨٦٥) .





الْحَمْلُ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ (١) الْعُشْرِ (٢) يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا.

# ١١- بَابُ الْمُسْلِمِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ يُسْلِمُ

- [٢٠١٨٣] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُ ، قَالَ : كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا (٣) ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا (٣) ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ ، ثُمَّ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ النَّهُ مَا أَكْثَرَ .
- [٢٠١٨٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ (٤) عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً ، قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَرْضِي كَذَا وَكَذَا ، يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا وَكُذَا ، يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّ أَرْضِي كَذَا وَكَذَا ، يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّ أَرْضِي كَذَا وَكَذَا ، يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا .
- [٢٠١٨٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلَا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَأَبَى (٥) ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ ١٤ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ ١٤ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العشور»، واستدركناه مما تقدم عند المصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تبحر منها» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اسند» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٦٨) .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٥٠).

۵[ف/٦٤أ].

#### المُصَنَّفُ لِلإِمِا مُعَبِّدًا لِأَوْفَا





- [٢٠١٨٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ، أَنْ يُعْطِي (١) الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدِ (٢) يَذْكُرُ ذَلِكَ.
- [٢٠١٨٧] أَضِعْتُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ ، فَأَعْمُرُهَا وَأُوَّدِي خَرَاجَهَا ، فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ عَالَ : لَا تَعْمِدْ إِلَىٰ مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ ، فَتَحُلُّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ قَتِلُوا ٱلَّذِينَ مَا وَلَى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ ، فَتَحُلُّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ قَتِلُوا ٱلَّذِينَ مَا وَلَى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ ، فَتَحُلُّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ قَتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ حَتَّى ﴿ صَلِغِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩] (٣) .
- [٢٠١٨٨] أخبر التَّوْرِيُّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَاثِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَىٰ فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ : حَسَنٌ ، قُلْتُ : يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، قَالَ : لَا (٤٠) تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا .
- [٢٠١٨٩] أَضِينَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : مَا أُحِبُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُ فِيهَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَا أُحِبُ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُ فِيهَا بِالصَّغَارِ (٥) .
- •[٢٠١٩٠] أخبر ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْتًا (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يفضي» ، وهو تصحيف ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٤٤) .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل ، وأثبتناها من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: (١٠٨٤٦).

<sup>• [</sup>۲۰۱۸۸] [شيبة: ۲۱۱۹۳]، وتقدم: (۱۰۸٤٧).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٥٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم: (١٠٨٤٨).

<sup>• [</sup>۲۰۱۹۰] [شيبة: ۲۱۱۸۹].

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم: (١٠٦٩٧).





#### ١٢- بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدُ

- [٢٠١٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : فِي الْمُرْتَدِ مِيرَاثُهُ لِلْمُهْلِ دِينِهِ . مِيرَاثُهُ لِلْمُهْلِ دِينِهِ . مِيرَاثُهُ لِلْمُهْلِ دِينِهِ .
- [٢٠١٩٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ ، فَتَنَصَّرَ : إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ أَسُلِمِينَ أُسِرَ ، فَتَنَصَّرَ : إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ أَلُو المُسْلِمِينَ . امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَذَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءِ ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ .
- [٢٠١٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ (١) لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَىٰ دِينِهِ فِي أَرْضٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
- [٢٠١٩٤] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : أَهْلُ الشَّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا .
- [٢٠١٩٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُرْتَدِّ ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءِ ، قُلْتُ : فَإِنْ (٢) قُتِلَ؟ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قُلْتُ : أَتُوصِلُ همِيرَائَهُ؟ قَالَ : فَلْتُ : فَإِنْ (٢) مُعِرَائَهُ ، قُلْتُ : وَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا .
- [٢٠١٩٦] أَضِيْ مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ (٣) نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٧٣٦٩)، (١٠٨٨١).

<sup>• [</sup>۲۰۱۹۵] [شيبة: ۱۹۱۳، ۱۹۳۳، ۳۳۰۳۹]، وتقدم: (۱۰۸۱۳، ۱۰۸۸۳، ۱۳۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «إنه» ، وهو تصحيف واضح لا يستقيم السياق معه ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩١٣٧) من طريق الثوري ، به .

ا [ف/ ٦٤ ب].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٨٧٧)، (١٩٧٥٧).





تُصِيبَ مِيرَاثًا ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ : أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنْقُهُ ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ .

- [٢٠١٩٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ : بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ (١).
  - [٢٠١٩٨] قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لِأَهْل دِينِهِ (٢).
- [٢٠١٩٩] أخبى عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ .
- [٢٠٢٠٠] أخب راعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَادِيُّ ، عَنِ الشَّوْدِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْدِدِ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ .
- [٢٠٢٠١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٣) سَعِيدٍ ، عَنِ (٤) الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِيرَاثُ الْمُوْتَدِّ لِوَلَدِهِ .
- [٢٠٢٠٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : النَّاسُ فَرِيقَانِ ، فَرِيتُ وَيَقُولُ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ ، فَ لَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَىٰ يَقُولُ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ ، فَ لَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ ، وَفَرِيقٌ يَقُولُونَ : لِأَهْلِ دِينِهِ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم: (١٠٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: (١٠٨٨٦)، (٢٠١٩١).

<sup>• [</sup>۲۰۱۹۹] شيبة: ٣٢٠٤٣].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «سنن الدارمي» (٤/ ١٩٨٦) من طريق الحجاج ، به ، والأشر تقدم عند المصنف برقم : (١٠٨٨٢) .





# ٦٣- بَابٌ هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ؟

- [٢٠٢٠٣] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- ٥ [٢٠٢٠٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلْمَ عَلْمَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَرِكُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .
- ه [٢٠٢٠٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» .
- قَالَ: وَقَضَى النَّبِيُّ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ: لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى وَأَبُوبَكُرٍ، وَعُمَرُ،
- [٢٠٢٠٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ : الْعُرْسُ (١) بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : شَيْخٌ كَبِيرٌ كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحِيرَةِ الْفَخْبَرَنِي ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَشْعَثَ بُنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ الْحِيرَةِ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا ، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ .
- [٢٠٢٠٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٢) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّ مَحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ وَيَالًا . لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا .
- [٢٠٢٠٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى .

٥ [٢٠٢٠٤] [الإتحاف: كم طحم ١٧٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العر» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (٩٣) .

۵[ف/٥٦أ].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٥٩٥).

#### المُصِنَّفِ لِلإِمِالْمِعَ ثِلَالِمُ الْمُعَالِلِ أَلْقَالُ الْمُؤْلِقِينَ





- [٢٠٢٠٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ ، وَلَا يَرِثُونَا .
- [٢٠٢١٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ (١ ) ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَىٰ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَرِثُونَهُمْ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ (٢) .
- [٢٠٢١] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا ، قَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا ، قَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ وَسُئِهِ .
- [٢٠٢١٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثُ ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا ، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُدْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا ، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُدْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ .
- [٢٠٢١٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ .
- ٥ [٢٠٢١٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَعَلِيَّةٍ : «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ» .
- ٥ [٢٠٢١٥] صرتنا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عُمَرَ السَّمْسَارُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ : «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْ لِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمَ لِا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْ لِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمَ بِالْإِسْلَامِ».

<sup>• [</sup>۲۰۲۱۰] [التحفة: س ۲۸۷٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الموسر» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٠١) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «السيار» ، والتصويب من «فتح الباب في الكنى والألقاب» (ص٥١٢) ، وسيأتي على الصواب في الأثررقم : (٢٠٢٥) .





# ١٤- بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

- [٢٠٢١٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ ٣ وَلَدٌ نَصَارَىٰ فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَىٰ فَلَا حَتَّى لَا مُتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَىٰ فَلَا حَتَّى لَهُمْ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا (١) ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّىٰ يُعْتَقَ .
  - [٢٠٢١٧] أخبرًا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [٢٠٢١٨] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْفَاءِ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ (٢) الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي.
- [٢٠٢١٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ .
- [٢٠٢٢] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبْتَ إِلَيْ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ لَا يَبِي إِلَيْهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيِّ (٣) ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوفِّيَتِ أُمِّي نَصْرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَ (٤) وَلِيدَة ، وَمِائتَيْ نَخْلَة ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى أَنَّ عَبْدًا وَ (٤) وَلِيدَة ، وَمِائتَيْ نَخْلَة ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِإِبْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُورِّثِنِي شَيْتًا ، فَقَالَ يَزِيدُ بُنُ اللَّهِ وَيَالِيَّةٌ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا ، وَتَرَكَ قَتَادَة : تُوفِقِي جَدِّي وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَظِيَّةٌ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا ، وَتَرَكَ

ا (ف/ ٦٥ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقسموا» ، والمثبت من «الاستذكار» (٧/ ٢٠١) معزوا للمصنف ، ومما تقدم عند المصنف , برقم: (١٠٦٢٧) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «العمري» ، والمثبت من ترجمته . ينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (٣٥٣/٨) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم : (١٠٦٣٠) .





ابْنَتَهُ ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ يُورِّثِ ابْنَتَهُ شَيْعًا ، فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، فَوَرَّثِينِ عُثْمَانَ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَـ وُ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَـ وُ يَقْضِي : مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْ لَامِهِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ .

- [٢٠٢٢] أخب را ابن جُريْج، قال : قال لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ، فَقَال : إِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا نِ فَأَسُلَمَ أَبُوهُمُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ فَأَسُلَمَ أَبَواهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أَمُّهُمْ ، وَمَا بَقِي فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لا دِينَ لَهُمْ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أَمُّهُمْ ، وَمَا بَقِي فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لا دِينَ لَهُمْ وَالْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ ، قَالَ لِي مَرَّة : يَرِثُهُمُ اللَّهُمَا وَلَدُهُمَا الطَّغِيرُ وَيَرِفَانِهِ ، الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ \* أَوْ لَكُ أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الطَّغِيرُ وَيَرِفَانِهِ ، الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ \* أَوْ لَكُ أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الطَّغِيرُ وَيَرِفَانِهِ ، الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ \* أَوْ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا وَلَدُهُمَا الطَّغِيرُ وَيَرِفَانِهِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الطَّغِيرُ وَيَرِفَانِهِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمُ اللَّهُمَا وَلَدُهُمَا وَلَدُهُمَا وَلَدُهُمَا وَلَدُهُمَا وَلَدُهُمَا وَلَا عُلْمُ وَعُلْمُ وَلَا وَعُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : فَلِمَ تُسْبَى إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : فَلِمَ تُسْبَى إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشَّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ \* قَالَ : فَلِمَ تُسْبَى إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشَّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ \* فَلَا لَا فَالِهُ اللَّهُمَا وَلَادُ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ \* فَلَا لَا فَلَا فَا فَلِي اللَّهُمَا وَلَا لَا اللَّهُمُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى الْفِطْرَةِ \* فَاللَا اللَّهُمُ الْهُ مَا عَلَى الْفِطْرَةِ \* فَا لَا عُلْمُ اللَّهُمُ اللَّلَا لَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ
- [٢٠٢٢] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يُخْبِرُ عَطَاءَ قَالَ : الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا نَشُكُ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّصْرَانِيَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ (٥) ، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى وَنَحْنُ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّصْرَانِيَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ (٥) ، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى فَنَحْنُ مَلْيُهِ ، أَنَّ النَّمْ وَرِثَتْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ١ أَبُواهُ نَصْرَانِيَيْنِ وَهُو صَغِيرٌ ، وَلَهُ أَخْ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتُ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَوْلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في) ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبوه» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فإن» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : فلم تسبئ إذن أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صغار» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٣٧).

<sup>۩[</sup>ف/ ٦٦ أ] .





أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى، وَلَا يُصَلَّىٰ عَلَى أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَىٰ قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يَتُعُوهُمْ إِلَىٰ قُبُورِهِمْ، وَيَدُونُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلُ بِهِ، وَكَانَتْ دِيتُهُ دِيَةَ نَصَارَىٰ.

- [٢٠٢٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنَ (١) ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا ، صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ: يَرِثُ وَلَدُهُمَا مُشْرِكَيْنَ (١) ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَبُويْهِ شَيْعًا .
- [٢٠٢٢٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا (٢) .
  - [٢٠٢٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (٣) .
- [٢٠٢٢] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ الشَّوْرِيُّ : فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَىٰ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا ، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاتُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَتْبَعَهَا عَلَىٰ مِلَّتِهَا ، فَوَرِثَهَا .
- [٢٠٢٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَاعَتْ صَفِيّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّ وَرَابَةٍ لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَتْ لِنِي قَرَابَةٍ لَهَا (٤) مِنَ الْيَهُودِ : أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ، فَأَبَى ، فَأَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : بِثَلَاثِينَ أَلْفًا .
- [٢٠٢٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «بين مشركين» وقع في الأصل: «نصراني» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم : (١٠٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: (١٠٦٣٨) عن الحسن ، عن عمر بن الخطاب ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لنا» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٤٩).





أَبِي لَيْلَىٰ : فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّىٰ أَسْلَمُوا لَيْسَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا (١).

- [٢٠٢٢٩] أضِرْ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، يَقُولُ : يَرِثُ .
- ٥[٢٠٢٣٠] أَضِى مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَ (٢) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا كَانَ مِنْ قَسْمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُ وَعَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَذْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمُ فَهُ وَعَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَذْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمُ فَهُ وَعَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَذْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمُ فَهُ وَعَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَذْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمُ فَهُ وَعَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَذْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمُ فَهُ وَعَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَةِ ، وَمَا أَذْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمُ فَهُ وَعَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى إِلْمُ لَمْ يُقْسَمُ وَلَهُ وَعَلَى إِلْمَالَامِ » .
- ٥ [٢٠٢٣١] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِع عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِثْلَهُ .
- [٢٠٢٣٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ .
- [٢٠٢٣٣] أخبراً ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا ، فَأَعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ١٠.

# ١٥- بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ

• [٢٠٢٣٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم: (١٠٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن».

۵[ف/ ۲٦ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله: «محمد بن» ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٦٤٠).



عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ (١) ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، فَمَاتَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَىٰ ابْنَتِي ابْنَتِهِ ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا السَّطْرُ (٢) ، وَلِأُمِّهَا السُّطْرُ (٢) ، وَلِأُمِّهَا السُّلُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ ، أُخْتُ السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ ، أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وُحَجَبَتْهَا الْبَاقِيَةُ ، أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمُ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ، وَقَالَ الشَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا (١) لِأَبْدِيهَا وَأُمِّهَا النَّكُمُ اللَّهُ مُن وَلِيلاً حُتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُقَيْنِ ، وَهِي الْأُمُ ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمِّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا ، وَلِأَنَّهَا أُخْتُ ، فَصَارَلَهَا الثُلُثُ .

- [٢٠٢٣] أَخْبَرُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَا : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بَيْنَ (٢) كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بَيْنَ (٢) الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ (١) .
- [٢٠٢٣٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: فِي الْمَجُوسِيِّ يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ .
- [٢٠٢٣] أخبر مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُـوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ الْأَرْحَامِ الْأَرْحَامِ الْأَرْحَامِ الْأَرْدَامِ
- [٢٠٢٣] قال الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيِّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَـهُ بِنْتًا ، فَأَسْلَمُوا ثُـمَّ مَاتَ ، قَالَ : بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيِّ تَـزَوَّجَ أُمَّـهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا ، فَمَاتَ الرَّجُلُ : لِإِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّـهِ السُّدُسُ ، ثُـمَّ مَاتَـتْ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا ، فَمَاتَ الرَّجُلُ : لِإِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُـمَّ مَاتَـتْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والصواب: «عن» .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم: (١٠٧١٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم: (١٠٦٤٤).





إِحْدَىٰ الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمَّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْبُحَدَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّسُكَاحُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ أُمِّهِ، وَلَا عَلَىٰ أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ (۱).

# ١٦- بَابٌ هَلْ يُوصِي لِقَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ ؟

- [٢٠٢٣٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓا إِلَىٰٓ أَوْلِيَ آبِكُم مَّعُرُوفَ ﴾ [الأحزاب: ٦]؟ قَالَ : الْعَطَاءُ ، قُلْتُ : عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِر بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا ، وَوَصِيتُهُ لَهُ (٢) .
- [٢٠٢٤٠] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَ الْحَبْرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا أَن اللَّهُ عَلَواْ إِلَىٰ الْحَمْرُ وَفَا ﴾ [الأحزاب: ٦] ، قَالَ : إِلَّا أَنْ الاَيكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ ، هُو وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي السَّدِنِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ .
- ٥ [٢٠٢٤١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٤) قَالَ : أَخْبَرَنِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : قَدِمَتْ أُمِّي وَهِي مُ شُرِكَةٌ فِي عَهْ لِ قُريْشٍ ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِي رَاغِبَةٌ أَفَأُ صِلُهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ».

  وَهِي رَاغِبَةٌ أَفَأُ صِلُهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ».
- [٢٠٢٤٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم : (۱۰٦٤٥). (۲) تقدم برقم (۱۰٦٥٢).

<sup>۩ [</sup>ف/ ٦٧ أ].

<sup>(</sup>٣) قوله: «النسب، وليس وليك في» ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٦٥٤). ٢٠٢٤١][الإتحاف: عه حب طب ش حم ٢١٢٩٩].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (١٠٦٥١).

# 





- [٢٠٢٤٣] أخبر الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكُ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ (١) .
  - [٢٠٢٤٤] أخب راعبن عبد الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ .
- [٢٠٢٤٥] أَضِوْ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ السَّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَقَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَقَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثُو ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِيِ وَقَالَ: أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيُّ (٢) .

# ١٧- بَابٌ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ؟

- [٢٠٢٤٦] أخبئ ابن جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ : لَا ، رَأْيًا "" . لَا ، رَأْيًا "" .
- [٢٠٧٤٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : لَا يَسْتَرِقُ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا .
- [٢٠٢٤٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابِ عَنْ نَصْرَانِيَّةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا .
- [٢٠٢٤٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : لا يَسْتَرقُ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا (٤) .
- [٢٠٢٥٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ (٥) الثَّوْرِيُّ : فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ تُقَوِّمُ وَلَهُ مَاتَ عُتِقَتْ ، وَإِنْ هُو أَسْلَمَ بَعْدَ لَ فَإِنْ مَاتَ عُتِقَتْ ، وَإِنْ هُو أَسْلَمَ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٠٦٥٠) ، ويأتي برقم (٢٠٢٤٥) .

<sup>• [</sup>۲۰۲٤٤] [شيبة: ۲۷۲۷۳]. (۲) تقدم برقم (۱۰۶۰)، (۲۰۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (١٠٦٩٠). (٤) تقدم برقم (٢٠٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، والمثبت مما تقدم برقم (١٠٦٩٦).

# المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالِالْمُ الْمُعَالِلِ أَاقِيًا





سِعَايَتِهَا سَعَتْ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا وَقَالَ التَّوْرِيُّ : فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ (١) وَلَدِهِ .

- [٢٠٢٥١] أَضِوْمَ عُمَرٌ وَالقَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ ، يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ : يُبَاعُونَ .
- [٢٠٢٥٢] أَضِى الْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكُتُمُهُ أَوْ يُعَيِّبُهُ ، قَالَ (٢) : يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ .
- [٢٠٢٥٣] أَضِرُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا ، أَنَّ (٣) نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَوَلَاقُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .
- [٢٠٢٥٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤٠).
- [٧٠٢٥٥] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمِينَ.
- [٢٠٢٥٦] أُضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَىٰ أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قَالَ : يُغَرَّبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ (٥) .

# ١٨- بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ؟

• [٢٠٢٥٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلَا: ﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

ال (١٧ ب].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت مما عند المصنف برقم (١٠٦٩٦)، (٢٠٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (١٠٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (٢٠٧٨٤) ، ويأتي برقم (٢٠٢٨٣) .

#### كالنائل فالالكالين





- عَطَاءٌ قَوْلُهُ: ﴿ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [التوبة: ٢٨] الْحَرَمُ كُلُّهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (١).
- [٢٠٢٥٨] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ المَهْ مِكُونَ عَبْدًا ، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ . ٱلْحُرَامَ ﴾ [التوبة : ٢٨] قَالَ : لَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ .
- [٢٠٢٥٩] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ .
- ٥ [٢٠٢٦٠] أخب رَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعِجَازِ دِينَانِ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (٢) .
- [٢٠٢٦] أضِرُا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ (٣) ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَحَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا فَمَرُ لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَحَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاتًا فَلَا تَا فَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ عَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ ، قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ .
- [٢٠٢٦٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَـرُ أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ ١٠ أَعَنْ مَلَأَ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ مَلَأَ مِنًا ، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۰۷۱۷)، (۱۰۷۱۸).

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۱۰۷۲۱)، (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت مما تقدم عند المصنف (١٠٧١٤) .

۵ [ف/ ۱۸ أ] .





# ١٩- بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

- [٢٠٢٦٣] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ وَمَنْ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفَرًا لَا يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ ، وَلَا نَدْرِي أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلُ أَمْ لَا .
- ٥ [٢٠٢٦٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَوْيَمَ ، عَنْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَوْيَمَ ، عَنْ عَلْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَوْيَمَ ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ (١) .
- ٥ [٢٠٢٦] أخبر ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، وَتَسَمَ نِسَاءَهُمْ ، وَأَوْلَادَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ حَتَّى حَارَبَتْهُ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَّمَ نِسَاءَهُمْ ، وَأَوْلَادَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ بَعْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَّنَهُمْ ، وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَّنَهُمْ ، وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ ، بَنِي قَيْنُقَاعَ ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ ، بَنِي قَيْنُقَاعَ ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِي كَانَ بِالْمَدِينَةِ .
- ٥ [٢٠٢٦٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشُولُ : «لَّا خُرِجَنَّ الْيَهُ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّىٰ لَا أَدَعَ فِيهَا (٢) إِلَّا مُسْلِمًا » .
- ٥ [٢٠٢٦٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، وَكَانَ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۰۷۲۳).

٥ [٢٠٢٦] [الإتحاف: حم عبد الرزاق ١١٣٨٦]، وتقدم: (١٠٧٢٥).

٥ [٢٠٢٦٦] [الإتحاف: حم جاعه حب كم ١٥٢٢].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه مما عند المصنف برقم (١٠٧٢٢) .

٥ [٢٠٢٦٧] [التحفة: خ م ٨٤٦٥] [الإتحاف: جاعه حم ١١٣٨٥]، وتقدم: (١٠٧٢٦).





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْيَهُ ودُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا لَيْهُ وَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ يَكُفُوهُ عَمَلَهَا ، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (

"نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنَا" فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَىٰ تَيْمَاء (١) وَأَرِيحَاء .

٥ [٢٠٢٦٨] أَضِيْ مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ أَوْ قَالَ : بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ» ، قَالَ : فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّىٰ وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ ١٠٠

٥ [٢٠٢٦٩] أَضِى مَالِكٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَا يَبْقَى ، أَوْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ».

٥[٢٠٢٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنِيْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا، فَمَضَىٰ (٢) عَلَىٰ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ ، وَأَبُو بَكْرِ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.

ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ»، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّىٰ وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَأْتِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، فَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) تيهاء: بلدة بين الشام ووادي القرئ ، وهي اليوم بالمملكة العربية السعودية ، شهال المدينة المنورة على نحو ٤٢٠ كم . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٩٦) .

<sup>۩ [</sup>ف/ ٦٨ أ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقضي»، وهو تصحيف، والتصويب كها عند المصنف برقم (٧٣٣٥)، (١٠٧٢٧)، (١٠٧٢٠)، (١٠٧٢٠)،





٥[٢٠٢٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَئْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيُ : «كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَىٰ بَعِيرِكَ ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَة بَعْدَ لَيْلَةٍ » ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَمْشُونَ بِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ وَلَا أَهْوَنَ عَلَىٰ مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا . الْيَهُودِيُّ : وَاللَّهِ ، مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً أَشَدَّ عَلَىٰ مَنْ قَالَهَا ، وَلَا أَهْوَنَ عَلَىٰ مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا .

٥[٢٠٢٧] أخب إلن عُينْنَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ البُنُ عَبَاسٍ : يَوْمُ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصَىٰ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ قَالَ (١) : اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَا فَ وَجَعُهُ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَاسٍ ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ؟ قَالَ (١) : اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَا فَ وَجَعُهُ ، فَقَالَ : الْتُتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا » ، قَالَ : فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي (٢) وَالْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا » ، قَالَ : فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي (٢) تَنْبُعُ فَي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ ، قَالَ : «أَعُونِي ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ عَيْرٌ مِمَّا تَنْ يُكُونَ مِنْ جَزِيرَةِ بِثَلَاثٍ ، فَقَالَ : «أَعْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ لِيَكُنْ مِنْ جَزِيرَةِ بِثَلَاثٍ ، فَقَالَ : «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ بِثَلَاثٍ ، فَقَالَ : «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ بِثَلَاثٍ ، فَقَالَ : «أَجْوِبُ أَلَا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ بِهِ » ، قَالَ : فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا ، فَنَسِيتُهَا .

٥ [٢٠٢٧٣] أَضِهُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ الطَّيِّرِ: أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً.

٥[٢٠٢٧٤] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَدِي الْمَرْ بَعْدِي أَبِي ظَبْيًانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيًّا : "إِذَا وُلِيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيًّا : "إِذَا وُلِيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيًّا : "إِذَا وُلِيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَا لَعْرَبِ» .

٥ [٢٠٢٧٢] [التحفة: م س ٥٥٢٤ ، خ م د س ٥٥١٧] [الإتحاف: حم ٧٦٧٧] [شيبة: ٣٣٦٦] ، وتقدم: (١٠٥١٢) .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، والمثبت كما عند المصنف في «أمالي الصحابة» (٩٩٩٢) ، وكما تقدم (١٠٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عند نبي» وقع في الأصل: «عندي» ، وهو تصحيف ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) الهجر: اختلاف الكلام واختلاطه بسبب المرض. (انظر: النهاية، مادة: هجر).





• [٢٠٢٧] قال ١٠ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : لَا يُشَارِكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنِ (١) ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَىٰ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ .

#### ٢٠- بَابُ الْقِبْطِ

٥ [٢٠٢٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : «إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَعَبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : «إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّة وَرَحِمًا» ، قَالَ مَعْمَرُ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ .

ه [٢٠٢٧] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَىٰ بُنِ أَبِي كَشِيرِ بِالْيَمَامَةِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةٍ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ، فَخَرَجَ إِلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ ، فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي ، فَلَمَّا سِرْتُ مَعَهُمْ ، قَالُوا لِي فِي الطَّرِيتِ : كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَىٰ مَعَنَا؟ وَهُوَ يَرُوي عَنْ نَبِيّكُمْ أَنَّهُ : لَا يَخْلُو يَهُودِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ ، قَالَ : فَتَخَوَّفْتُهُمْ ، فَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ .

• [٢٠٢٧] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالنَّصَارَىٰ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالنَّصَارَىٰ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبِي فَإِنَّ وَالنَّصَارَىٰ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبِي فَإِنَّ وَالنَّصَارَىٰ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبِي فَإِنَّ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبُوا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ غَيْرِ دِينٍ مِشْلَ الْهِنْدِ أَهْلِ الذِّمَةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ غَيْرِ دِينٍ مِشْلَ الْهِنْدِ

<sup>• [</sup>۲۰۲۷۵] [شيبة: ٣٣٦٦٤].

ا [ف/٦٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فإن»، وهو تصحيف، وصوبناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٦١٧) من طريق ليث، به. وكما تقدم عند المصنف (١٠٧٣٢).





وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَبْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ وَلَا يُنَعِيمُ أَنْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ ، فَإِنَّهُ يُصلِي عَلَيْهِمْ إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُو مُسْلِمٌ .

#### ٢١- بَابُ الْمُعَاهَدِ يَغْدِرُ بِالْمُسْلِمِ الْ

- [٢٠٢٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَحْسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ كَثَى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَوُ لَا عَهْدَ لَهُمْ ، فَصَلَبَهُ عُمَرُ . إِنَّ لِهَوُ لَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْ الكُمْ بِعَهْدِكُمْ ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ ، فَصَلَبَهُ عُمَرُ .
- [٢٠٢٨] أضِ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا ، فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَىٰ بِهَا ، ثُمَّ غَشِيهَا ، فَلَمَّ أَتُوكُهُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَنِّي قَالَ أَبُو (١) صَالِحٍ وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا فَعَشِيتُهُ حِينَ غَشِيهَا فَضَرَبْتُهُ ، فَلَمْ أَتُرُكُهُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَنِّي قَالَ أَبُو مُرَيْرَةً فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : فَدَعَانِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْحَبْرِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً مَا عَلَىٰ هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ ، فَأَمْرَبِهِ ، فَقُتِلَ .
- [٢٠٢٨١] أَضِرُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، وَقَالَ : مَا عَلَىٰ هَذَا صَالَحْنَاكُمْ . صَالَحْنَاكُمْ .
- [٢٠٢٨٢] أَخِسْ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا

ا [ف/ ٦٩ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ابن» ، وهو تصحيف ، والتصويب كما في الإسناد ، وكما تقدم عند المصنف (١٠٩٠٧) .





أَرَادَ امْرَأَةً عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ أَنَّ يَبْتَزَّ مُسْلِمَةً ، مُسْلِمَةً نَفْسَهَا ، وَرَجُلٌ يَنْظُرُ ، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمُسْلِمَةُ ، مُسْلِمَةً وَالْمُسْلِمَة حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي : إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمُسْلِمَة حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي : إِنَّ الرَّجُلَ أَوْ الرَّجُلَ أَمُو اللَّهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ ، افْتَضَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَتَلَهُ وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ .

- [٢٠٢٨٣] أخبز ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَىٰ أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قَالَ : يُعَذَّبُ ، وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ .
- [٢٠٢٨٤] قال الثَّوْرِيُّ فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ ، قَالَ : يُعَـزَّرُ وَيُبَـاعُ الْعَبْدُ .

# ٢٢- بَابُ مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [٢٠٢٨] أخبز ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ .
- [٢٠٢٨٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .

#### ٢٣- بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ

- [٢٠٢٨٧] أخبى وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ نَصْرَانِيِّ جُبِرَ عَلَىٰ بَيْعِهِ .
- [٢٠٢٨] أَضِوْ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكَا مُسْلِمَا إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِيلَكَ .

<sup>۩[</sup>ف/٧٠].

## المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُحَدِّلُ الرِّزَافِيٰ





- [٢٠٢٨٩] أخب را ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَتُعْتَقُ هِي وَوَلَدُهَا قَالَ : فَأَقُولُ أَنَا : لَا تُعْتَقُ حَتَى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عُتِقَتْ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عُتِقَتْ ، فَإِنْ أَسُلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ .
- [٢٠٢٩ ] أخب را ابْنُ مُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلِيقٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ وَلَلِ نَصْرَانِيِّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ ، فَكُتِبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَخَلِّي سَبِيلَهَا ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

## ٢٤- بَابُ هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا؟

- [٢٠٢٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالَادٌ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ ، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ .
- ٥ [٢٠٢٩٢] أضرا ابن جُريْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ ، قَالَ : كُنْتُ كَاتِبَا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِ هِ بِسَنَةٍ : كُنْتُ كَاتِبَا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِ هِ بِسَنَةٍ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا ، فَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلْقَوْا أَخِلَةً (١) كَانُوا فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا ، فَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلْقَوْا أَخِلَةً (١) كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وَقْرِبَعْلِ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ .

قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّىٰ شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَـوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

٥[٢٠٢٩٢] [التحفة: د ٩٧٢٣، خ د ت س ٩٧١٧] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٣٥١٤]، وتقدم: (١٩٧٩٦،١٩٧٩٤).

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل ، وأثبتناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٧٠٩).

#### كالمنافئ فالالكامري





- ٥ [٢٠٢٩٣] أَضِيْ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عِنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج .
- [٢٠٢٩٤] أَضِهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّعْلِبِيِّ ، قَالَ : قَالَ : قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَعْلِبَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَصَالَحَهُ عَلَىٰ أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ ، وَأَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ .
- ٥ [٢٠٢٩٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنِ الْكَلْبِيِّ ، عَن أَبِي عَوَانَةَ ، عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَ لَا عَهْدَ لَهُمْ قَالَ : وَقَالَ عَلِيٍّ : لَوْ قَدْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ .

# ٢٥- بَابُ هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟

٥ [٢٠٢٩٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَعَيْرِهِمَا ، قَالُوا : لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْيُرِهِمَا ، قَالُوا : لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَا حِبَهُ ثَلِي كِتَابِ عُمَرَ يَقْتُلُ النَّبِي عَلَيْهِ صَاحِبَهُ (٢) وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَخَبَرُ جُزْءِ بْنِ مُعَاوِيةَ فِي كِتَابِ عُمَرَ إِلَيْهِ أَنْ يُقْتِلُ النَّبِي عَلَيْهِ : «يَضْرِبُ ضَرْبَة يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ إِلَيْهِ أَنْ يُقْتَلُ سَاحِرٌ ، وَخَبَرُ جُنْدَبٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «يَضْرِبُ ضَرْبَة يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَفِي الْعُقُولِ مَكُرٌ مِنَ السَّاحِرِ » .

٥ [٢٠٢٩٧] أخبى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقِ سَحَرُوا النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا.

٥ [٢٠٢٩٥] [التحفة: د ١٠٠٩٧]، وتقدم: (١٠٧١٢).

اُ [ف/٧٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: أخبرنا ابن جريج» سقط في الأصل، وأثبتناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٠٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت مما تقدم عند المصنف.





# ٢٦- بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ

- [٢٠٢٩٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ المَوَيْدِ بْنِ عَفْلَةَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ بِلَالٌ : إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَلَا يَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ وَلُوهُمْ بَيْعَهَا ، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا .
- [٢٠٢٩٩] أخبئ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَـذَ مِنْهَا الْعَشْرَ . مِنْهَا الْعَشْرَ . فَقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ .
- [٢٠٣٠٠] أخب را القَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرِ قَالَ : إِنَّ أَوْلَ عَاشِرٍ عَشَرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا ، وَمَا كُنَّا نَعْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهِدًا قُلْتُ : فَمَ نْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ : نَصَارَىٰ بَنِي تَعْلِبَ .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ : نِصْفَ الْعُشْرِ .

- [٢٠٣٠١] أَضِنَ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْفَلًى ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْشُرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ وَلَا يَعْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعْفَلًى ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْشُرُونَ؟ قَالَ : تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشُرُونَا إِذَا وَلَا مُعَاهِدًا ، قُلْتُ لَهُ : فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ : تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشُرُونَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلًا لِعُمَرَ .
- [٢٠٣٠٢] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، وَكَانَ زِيَادٌ حَيًّا يَوْمَئِذٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَىٰ بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ ، وَمِنْ نَصَارَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ .

 <sup>• [</sup>۲۰۲۹] [التحفة: خ م س ق ۲۰۰۰۱] [شيبة: ۲۱۸۹۰، ۲۲۰۳۰]، وتقدم: (۲۲۰۳۱، ۲۸۷۷۱،
 ۳۷۲۰۱).

<sup>• [</sup>۲۰۳۰۰] [شيبة: ۲۰۳۰، ۱۰۲۹۳، ۲۸۹۲۳]، وتقدم: (۱۰۸۵٤).





- [٢٠٣٠٣] أخبئ التَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ (١) الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ ، فَكُتِبَ فِيهَا الْخَرَاجَ .
- [٢٠٣٠٤] أخبئ التَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانَ نَهْرَيْ كَرْبِلَاءَ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ .
- [٢٠٣٠ ] أَضِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى : أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، أَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ : إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ .
- [٢٠٣٠٦] أَضِوْ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا! لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ الْيَمَانِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ مُنَيْفٍ فَقَالَ : انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا! لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُهُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ اللَّذِي مَا لاَ تُطِيقُهُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ اللَّذِي اللَّهُمْ ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مُنَيْفٍ : حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ اللَّذِي اللَّهُ مَا فَضْلًا يَسِيرًا ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ مُنَيْفٍ : حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِي لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلًا يَسِيرًا ، فَقَالَ : انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا! لاَ تَكُونَا حَمَّلْتُمُ الْأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ ، وَقَالَ عُشَمَانُ بنُ مُنَاقُوا مَا قِبَلَكُمَا! لاَ تَكُونَا حَمَّلْتُمُ الْأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ ، وَقَالَ عُشْمَانُ بنُ مُنَاقُوا مَا قِبَلَكُمَا! لاَ تَكُونَا حَمَّلْتُمُ الْأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ ، وَقَالَ عُشْمَانُ بنُ مُ خَيْفٍ : وَهُنَّ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدِ بَعْدِي . فَقَالَ : انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا! لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدِ بَعْدِي .
- [٢٠٣٠٧] أخبرًا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : أَيُّمَا مَدِينَةٍ

<sup>• [</sup>۲۰۳۰۳] [شيبة: ۲۱۹۵۰، ۲۱۹۵۱، ۲۱۲۳۳، ۱۲۳۳۵، ۲۱۲۳۳].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٩٥٠) من طريق سفيان ، به ، ومما عند المصنف برقم (١٠٨٧١) .

<sup>۩[</sup>ف/١٧ٲ].

<sup>• [</sup>۲۰۳۰۶] [شيبة: ۲۱۹۵۲ ، ۲۱۲۳۳ ، ۲۱۲۳۳] ، وتقدم: (۱۰۸۷۲) .

<sup>• [</sup>۲۰۳۰۵] [شيبة: ۲۱۹٤۸]، وتقدم: (۲۰۸۷۳).

<sup>• [</sup>۲۰۳۰۷] [شيبة: ۳٤١٢٠].





افْتُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقًاءٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.

#### ٧٧- بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ

- [٢٠٣٠٨] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ القَّوْرِيُّ : فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ مَا يُؤَدِّي ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ مَا يُؤَدِّي ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ، وُضِعَ عَنْهُ إِذَا أَيْسَرَ أُخِذَ بِمَا مَضَى ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ ، وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ ، يَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ .
- [٢٠٣٠٩] أخبئ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُل جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَىٰ .

## ٢٨- بَابُ هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ؟

- [٢٠٣١٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْنَهِ الْنَهِ الْنَهِ الْنَهِ الْنَهِ الْنَهِ الْنَهِ الْنَهِ اللَّهِ الْنَهِ اللَّهِ الْنَهِ الْنَهِ الْنَهِ اللَّهِ اللَّهِ الْنَهُ اللَّهِ الْنَهُ اللَّهِ الْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ الْنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْنَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنُ
- [٢٠٣١١] أَضِينَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأَكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، وَأَنْ يُصَافِحُوهُمْ .
- ٥ [٢٠٣١٢] أخبى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ١٠ وَهُ وَ اللَّهِ ﷺ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ١٠ وَهُ وَ الْعُرِيِّ مَعْرِكٌ ، جَاءَهُ عَلَىٰ فَرَسٍ ، فَقَالَ : «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» .
- [٢٠٣١٣] أخبى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَنَى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُـوَ نَصْرَانِيُّ ، فَقَالَ لَهُ: أَبَا حَسَّانَ .

<sup>• [</sup>۲۰۳۰۹] [شيبة: ۱۰۸۳۱]، وتقدم: (۱۰۸۳۹).

<sup>• [</sup>۲۰۳۱][شيبة: ۸۶۸۸، ۱۳۹۲۹].

۵[ف/۲۱ب].





• [٢٠٣١٤] أخب را ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

## ٢٩- قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ يُكُنُّ

• [٢٠٣١٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَل فِيمَنْ أَعْتَقَ اللَّهُ مِنْ حِمْيَرَ (١): فَمَن اسْتَخْمَرَ (٢) قَوْمًا أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَمَنْ قَصَرَ مِنْهُمْ فِي بَيْتِهِ (٣) حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلَامَ فِي بَيْتِهِ فَهُ وَ رَقِيقٌ (٤) ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرَى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُوِّ الَّدِينِ لَا يُدْعَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنِ فَإِنَّهُ عَتِيتٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ ، وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتُهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنْ مَنْحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا ، وَأَنَّ كُلَّ نَشْرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا نَشْرَهَا ، رُبْعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَظْمَئِيِّ ، إِلَّا أَنْ يَتَجَارَ (٥) بِهَا ، فَيَعْرِضُهَا عَلَىٰ بِشْرِهَا بِثَمَنِ ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلَافٍ (٦) غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ (٧) فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل ما صورته: «مســ» وكأنه ضرب عليه.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «استحمى» ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢٥٩٤) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فمن قصر منهم في بيته» تصحف في الأصل : «فإن للموهوب له ما قصد في نيته» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «حتى دخل الإسلام في بيته فهو رقيق» سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولم نتبينه.

<sup>(</sup>٦) المخلاف: هو في اليمن كالكورة والإقليم. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل: «عثرتها» ، والتصويب من «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٤٢).



عُشُورَهُ وَصَدَقَتَهُ (١) إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ ، وَمَنْ رَهْنَا أَرْضًا ، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَوْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ تُوفِّيَ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيةٌ (٢) عُرِفَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَعْلِبُهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ ، وَلَمْ يُحْدِثْ (٣) ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضَا عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّىٰ أَسْلَمَ ، وَلَمْ يُحْدِثْ (٣) ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضَا لَيْسَ لَهَا رَبُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلاَمَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً ، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلاَمَ وَلَمْ يُعْطِعُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلاَمَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً ، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلاَمَ وَلَمْ يُعْطِعُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلاَمَ وَلَمْ يُعْطِعُ عَلَيْهَا حَقَى الْإِسْلاَمَ وَلَمْ يُعْطِعُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ دَخَلَ الْإِسْلاَمَ وَلَمْ أَرْضَا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ الْمُرَأَةُ صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتُهُ ، وَمَنْ أَصَدَقَ الْمَرَأَتَهُ رَقِيقًا ، أَوْلُهُمْ أَحْرَالُا وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا لَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ الْمَرَأَةُ مَلَيْكُونَ اللَّهِ مُنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ يَخْرِجُهُمْ (٤) مَنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُعْتَقُونَ ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلِ حَتَى يَرْضَى أَوْ يَأْمُنَ بِهَا فَهِي لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، هَذِهِ وَلَيْ مُعَاذٍ وَالْأَمِينُ أَبُوبَكُورٍ .

# ٣٠- وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• [٢٠٣١٦] صرتنا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْحُذَاقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْحُذَاقِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَصَدَّقَ الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَىٰ فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَصَدَّقَ الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَىٰ فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَصَدَّقَ بِينْبُعَ (٥) ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ لَيُولِجَنِي الْجَنَّةَ ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِي ، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّادِ ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ ، فِي الْحَرْبِ فَهَ عَنِ النَّالِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ ، فِي الْحَرْبِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «صدقة» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «رجارية».

<sup>(</sup>٣) الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . (انظر : النهاية ، مادة : حدث) . 1[ف/ ٧٢ أ] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «تخرجها» ، والمثبت هو الأليق للسياق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بتتبع» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «تاريخ المدينة» لابن شبة (١/ ٢٢٥) ، «مقتل علي» لابن أبي الدنيا (١/ ٥٠) ، وينظر: «معجم البلدان» (٥/ ٥٠) .

۴۸۳ 🔆

وَالسِّلْمِ ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ ، غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نَيْزَرٍ وَجُبَيْرًا إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، وَهُمْ مُحَرِّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَج ، وَفِيهِ نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُم، وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ جَأْنِبِهِ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيْتًا ، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي الْقُرَىٰ (١) مِنْ مَالٍ وَرَقِيقِ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيْتًا ، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا ، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نَيْزَرٍ وَرَبَاح وَجُبَيْرِ ، وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَىٰ وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٍ يُنْفَتُ فِي كُـلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَـاءَ <sup>(٢)</sup> وَجْهِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ ، لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ ، وَلَا يُــورَثْنَ إِلَّا إِلَىٰ اللَّهِ ، هُوَ يَتَقَبَّلُهُنَّ وَهُوَ يَرِثُهُنَّ ، فَذَلِكَ قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ قَدِمْتُ مَسْكَنَ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا ، فَهَذَا مَا قَضَىٰ عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَىٰ ذَلِكَ بَنُو عَلِيِّ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ ، كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، يَزْرَعُ وَيُصْلِحُ كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمُ ، وَلَا يَبِيعُ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَىٰ الْأَرْبَعِ وَدِيَّةً وَاحِدَةً ، حَتَّىٰ يَسُدَّ أَرْضَهَا غِرَاسُهَا ، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ فَأُذَكِّرُ اللَّهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ ١٠ ، هَذَا كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ بِالْفَقِيرِ<sup>(٣)</sup> فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً ، وَمَالُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ ، وَذِي الرَّحِمِ ، وَالْفُقَرَاءِ (١) ، وَالْمَسَاكِينَ ، وَابْن السَّبِيل ،

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «أم» ، وهو سبق قلم من الناسخ ، والتصويب من الموضع التالي ، ومن: «معجم البلدان» (١) قبله في الأصل: «٣٣٨/٤).

وادي القرئ : واد بين المدينة المنورة ومدينة تبوك ؛ سمي بذلك لكثرة قراه ، فتح سنة سبع للهجرة عنوة ، بينه وبين المدينة ٥٠٠ ميلاً . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٧٠٠) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بذلك» ، والتصويب من: «مقتل علي» لابن أبي الدنيا (١/ ٥٠).

ال (ف/ ۲۷ س).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «الفقيرين» ، وينظر: المصدر السابق ، «تاريخ المدينة» لابن شبة (١/٢٢٦) ، «معجم البلدان» (٤/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «والفقر» ، وينظر: «مقتل على» لابن أبي الدنيا (١/ ٥٠).





يَأْكُلُونَ (١) مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وَإِصْلَاحٍ ، كَإِصْلَاحِهِ مَالِهِ ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ وَيْجْتَهِدُ ، هَذَا مَا قَضَىٰ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الطَّحِيفَةِ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِ، وَأَوْلَادُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَىٰ ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ ، أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَىٰ عَتِيقَةٌ لَوَجْهِ اللَّهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَىٰ أَوْ لَهَا وَلَدٌ ، ثَمْ سَكُ عَلَىٰ وَلَجْهِ اللَّهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَىٰ أَوْ لَهَا وَلَدٌ ، تُمْ سَكُ عَلَىٰ وَلَدِهَا ، فَهِي مَنْ حَظّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِي حَيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، هَذَا وَلَا مَنْ عُرَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَوْلَهَا وَلَدٌ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَىٰ أَوْ لَهَا وَلَدٌ ، تُمْ سَكُ عَلَىٰ وَلَهُ اللَّهِ بُونُ اللَّهِ بُونُ اللَّهِ بُونُ اللَّهُ بُولُ وَلَهُ اللَّهِ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُنْ عُرَادًى اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُولُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ وَلَا يُلِي اللَّهُ مَنْ عُمُونَ وَالْمُولِي وَلَهُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ بُونُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# ٣١ - وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهُ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• [٢٠٣١٧] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغِ أَنَّهُ إِنْ تُوفِي أَنَّهُ إِلَىٰ حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ، فَإِنْ تُوفِي أَنَّهُ إِلَىٰ خِفْصَةَ مَا عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللَّهُ، فَإِنْ تُوفِي الْهُ إِلَىٰ فِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلَّا يُشْتَرَىٰ أَصْلُهُ أَبَدًا، وَلَا يُوهَبُ، وَمَنْ وَلِيتهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الرَّأْي مِنْ أَكْلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (١٤ مِنْ مَا عَلَا ، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُ وَ لَلْمَائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَالضَّيْفِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو صحيح على لغة قليلة تسمى لغة أكلوني البراغيث، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُّواْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>٢) الخلو: المضي والذهاب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خلو).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «سنة» ، وهو سبق قلم من الناسخ ، وينظر: «مقتل علي» لابن أبي الدنيا (١/ ٥٠).

<sup>• [</sup>۲۰۳۱۷] [التحفة: ق ٧٤٣٤، خ ٢٥٦١].

<sup>(</sup>٤) المتمول: المكتسب مالًا، والمستكثر منه. (انظر: المشارق) (١/ ٣٩٠).



تُنْفِقُهُ (١) حَيْثُ أَرَاهَا (٢) اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ تُوْفِّيَتْ فَإِلَىٰ ذِي الرَّأْيِ مِنْ وَلَدِي (٣) ، وَمِائَةُ الْوَسْقِ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ عَلَى السَّنَةِ بِالْوَادِي بِيَدِي ، لَمْ أُهْلِكُهَا ، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السَّنَةِ النَّوسُقِ النَّذِي أَمْرُثُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغِ اشْتَرَىٰ مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ (١) .

وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ.

• [٢٠٣١٨] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَىٰ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ أِنَّ ثَمْعًا ، وَصِرْمَةَ الْبُنِ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِحَيْبَرَ ، وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ وَيَلِيهِ حَفْصَةُ الَّذِي بِحَيْبَرَ ، وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ وَيَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْي مِنْ أَهْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُشْتَرَىٰ ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَىٰ ، مِنَ السَّائِلِ ، وَالْمَحْرُومِ ، وَذِي الْقُرْبَىٰ ، وَلَا حَرَجَ عَلَىٰ وَلِيَّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ ، أَو اشْتَرَىٰ رَقِيقًا مِنْ .

## ٣٢- وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي

• [٢٠٣١٩] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَىٰ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي فِي الْوَهْطِ: قَضَىٰ أَنَّهُ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا الْبَيْعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ، وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، حَتَّىٰ يَرِثَهُ اللَّهُ قَائِمًا عَلَىٰ أُصُولِهِ ، وَلَا يَرِثُهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ النَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ عَلَىٰ أُصُولِهِ ، وَلَا يَرِثُهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ النَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَعَهِدْتُ ، وَأَحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْفُسَهُمْ ، وَصَدَقَاتِهِمْ ، وَلَا يُبَاعُ ، وَلَا يُحِرِثُ وَلَا يُحِرِقُ اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْفُسَهُمْ ، وَصَدَقَاتِهِمْ ، وَلَا يُجِلُ وَلَا يُحِلُّ وَلَا يُحِرِثُ وَلَا يُعْيَرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ ، وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِلُّ وَلَا يُحِرِثُ وَلَا يُعَيِّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ ، وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِلُّ وَلَا يُحِرِثُ وَلَا يُعْيَرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ ، وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِلُّ وَلَا يُحِلُّ مُ وَلَا يُعِيرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ ، وَتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحِلُّ لَيُعَالِ عَلَى اللَّهُ الْحَمْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَالِ اللَّهُ الْكَالَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينفقه» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «السنن الكبري» للبيهقي (٦/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أراه»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «فإلى ذي الرأي من ولدي» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعمله» ، وهو تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>۩[</sup>ف/٣٧أ].





لِمُسْلِم يَعْبُدُ اللّهَ تَبْدِيلُ شَيْء مِنْهُ ، وَلَا تَغْيِيرُهُ عَنْ عَهْدِهِ ، وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَـهُ ، وَهُ وَإِلَىٰهُ مِنْهُمُ الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ ، وَالْمُتَّبِعُ فِيهِ قَصَائِي وَعَهْدِي ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُصَهُ ، أَوْ يُغَيِّر شَيْنًا مِنْهُ ، فَهُوَ السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَصَاء لَـهُ وَعَهْدِي ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُصَهُ ، أَوْ يُغَيِّر شَيْنًا مِنْهُ ، فَهُوَ السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَصَاء لَـهُ فِي صَدَقَتِي ، وَلَا أَمْر ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَـذَا إِلَّا حَشْية أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ يَتَحَلَّى فِي صَدَقَتِي ، وَلاَ أَمْر ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَـذَا إِلّا حَشْية أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ يَتَحَلَّى فِي صَدَقَتِي ، وَلاَ أَمْر ، وَلَمْ أَكْتُبُ كِتَابِي هَـذَا إِلّا حَشْية أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ يَتَحَلَّى لاَ يَحِلُّ لَهُ ، وَلاَ يَجُوزُ لِقِلَة عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ ، وَلا يَحُورُ لِقِلَة عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌ ، وَلاَ اللهُ أَمْر ، وَلَا أَلهُ أَمْر اللّهُ مَنْ مَا وَسَعْدُ اللّهُ مَنْ عَلَى عُلُمُ اللّهُ أَمْر اللّهُ اللهُ أَمْر اللّهُ ، وَلَا يَعْمُ وَلَاهُ اللهُ أَمْر اللّهُ اللهُ أَمْر اللّهُ اللهُ أَمْر ، وَأَحْرَبُ بِنُ مُعْمِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو جَهْم بْنُ حُذَيْفَة ، وَالْحَارِثُ عُبْدِ اللّهِ ، وَمَعْبَدُ بْنُ أَلْحِه بَنُ عَلَى عُلُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو جَهْم بْنُ حُذَيْفَة ، وَالْحَارِثُ وَاللهُ الْحُورِ الْاللهُ عَنْ مُولِي اللهُ وَعَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللهُ الْحُورُ مِنَ الْمُحَرِم مِنْ سَنَة اللهُ الْحَكَم ، وَسَعْدُ بْنُ أَلْمِ عَنْ مَا وَكُنِ مِنْ الْمُحَرِم مِنْ سَنَة وَلُمُ مِنْ مَاهِدٍ ، وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ ، وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنَ الْمُحَرِم مِنْ سَنَة وَلَيْ مَن الْمُحَرِم مِنْ سَنَة وَسَعْ وَعِشْرِينَ .





# بالسالخ الخيا

# صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

# ٣٧- خِيَالِكِافِع

#### ١- بَابُ وُجُوبِ الإسْتِئْذَانِ

- [۲۰۳۲] مرثنا أَبُوعُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٌ لَا يُعْمَلُ بِهِنَّ الْيَوْمَ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ: ﴿يَتَأَيُّهَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٌ لَا يُعْمَلُ بِهِنَّ الْيَوْمَ ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ: ﴿يَتَأَيُّهَا الْيَنْ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَعْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَلَكَتْ أَيْمَنَا أَيْمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْ نَكُمُ مِن ذَكُورٍ وَأُنْنَى مَلَكَتْ مَتَعْذِنكُمْ مِن ذَكُورٍ وَأُنْنَى مَلَكَتْ أَيْمَالُونَ اللّهِ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْ نَكُمُ مِن ذَكُورٍ وَأُنْنَى مُلَكِتْ مَصْمُ عِنْدَ ٱللّهِ أَتْقَلْكُمْ مِن ذَكُورٍ وَأُنْنَى مُلَكِتْ أَيْمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْ فَكُمْ مَعْوَبًا وَقَبَالِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُونَ مُنْ عَنْدَ ٱللّهِ أَتْقَلْكُمْ مُ عَنْدَ ٱللّهِ أَتْقَلْكُمْ مُ وَلَانَ بْنَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ . وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ . وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ . وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ . وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ .
- [٢٠٣٢١] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغ الْحُلُمَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ : قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَنِصْفَ النَّهَارِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ، ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَ سُتَقْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَقْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٩] .
- [٢٠٣٢٢] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَزِيدَ (١) أَنَّ حُذَيْفَةَ سُئِلَ : أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَىٰ وَالِدَتِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رَأَيْتَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ .

<sup>• [</sup>۲۰۳۲۲] [شيبة: ۱۷۸۹۱].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وعند المصنف في «تفسيره» (٢/ ٤٤٤) ، وباقي مصادر التخريج : «نـذير» ، والوجهان وردا في ترجمته . ينظر : «تهذيب الكهال» (٧٧/ ٥٤٦) .





## ٢- بَابُ الإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

- [٢٠٣٢٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْ رِيِّ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا سَلَّمْتَ ثَلَاثًا فَلَمْ تُجَبْ ، فَانْصَرفْ .
- ٥ [٢٠٣٢٤] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ (١) عُمَرُ فِي أَشَرِهِ ، فَقَالَ : لِمَ رَجَعْتَ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : "إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبْ وَجَعْت ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ يَقُولُ : "إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبْ فَلَا رَجَعْ » ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِينِي عَلَىٰ مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ لَيْرَجِعْ » ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِينِي عَلَىٰ مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ الْعَرْجِعْ » ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِينِي عَلَىٰ مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَ بِكَ كَذَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ الْعَالَا عُمْرُ : لَتَأْتِينِي عَلَىٰ مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَ بِكَ كَذَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ الْمَعْمَرَ اللَّهِ عَلَىٰ عُمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرَ اللَّهِ عَلَىٰ عُمْرَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَىٰ عُمْرَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرَ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرَ فَأَوْلِكَ .
- ٥[٧٠٣٢٥] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُجِبْنِي أَحَدٌ ، فَتَنَحَّيْتُ فِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : الْخُلْ ، فَلَمْ يُجِبْنِي أَحَدٌ ، قَالَ لِي فِي نَاحِيةِ الدَّارِ ، فَإِذَا رَسُولٌ قَدْ خَرَجَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ ، قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتَ لَمْ آذَنْ لَكَ .
- ٥ [٢٠٣٢٦] أضراع بَدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ » وَلَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُ ﷺ ، حَتَّى سَلَّمَ اللَّهِ » وَلَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُ ﷺ ، حَتَّى سَلَّمَ فَلَافًا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَافًا ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأقبل»، وهو تصحيف، والتصويب من «مسند أحمد» (٤/ ٣٩٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٤/ ٦٢) من طريق المصنف، به.

۵[ف/ ۹۱ ب].

٥ [٢٠٣٢٦] [الإتحاف: حم ٧٣٣].





بِأَبِي أَنْتَ ، مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا وَهِيَ بِأُذُنِي ، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ ، وَلَـمْ أُسْمِعْكَ ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ ، وَمِنَ الْبَرَكَةِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ زَبِيبًا ، فَأَكَلَ مَنْهُ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَأَفْطَرَ مِنْهُ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » . عَنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » .

٥ [٢٠٣٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : سَلَّمَ النَّبِيُ وَ الْحَالَ عَلَىٰ مَعْدٌ عَلَىٰ مَعْدٌ بْنِ عُبَادَةَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، كَانَ عَلَىٰ حَاجَةٍ ، فَرَجَعَ النَّبِيُ وَ الْحَامُ سَعْدٌ سَرِيعًا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ تَبِعَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ عَلَىٰ حَاجَةٍ ، فَقُمْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ » .

# ٣- بَابُ الإِسْتِئْذَانِ بَعْدَ السَّلَامِ

- ٥[٢٠٣٢٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَعُوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَعُوبِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَابِي ، فَسَمِعَهُ الْأَعْرَابِي ، فَسَلَّمَ ، فَأَذِنَ (٢) لَهُ .
- [٢٠٣٢٩] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ رَجُلِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ، فَأَمَرَ بَعْ ضُهُمُ الرَّجُلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَأَذِنَ لَهُ .
- [٢٠٣٣٠] أَضِينًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ قَوْمًا جَلَسُوا إِلَىٰ حُذَيْفَةَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اسْتَأْذَنَهُمْ .
- [٢٠٣٣١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِدَارٍ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهَا امْرَأَةٌ ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ السَّارَ ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : أَدْخُلُ ؟ فَقَالَتِ : ادْخُلْ بِسَلَامٍ ، فَمَضَى وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ ٩ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «فدخل» ، وينظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (١١/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فسلم، فأذن» بدله في الأصل: «فلم يأذن»، وهو تصحيف، والتصويب من المصدر السابق. ٥ [ف/ ٩٢ أ].





# ٤- بَابُ الرَّجُلِ يَطَّلِعُ فِي بَيْتِ الرَّجُلِ

- ٥ [٢٠٣٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ (١) سُتْرَة (٢) الْحُجْرَةِ ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِدْرَى (٣) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يُنْظِرُنِي حَتَّى آتِيَهُ ، لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرَى (٤) فِي عَيْنِهِ ، وَهَلْ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يُنْظِرُنِي حَتَّى آتِيَهُ ، لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرَى (٤) فِي عَيْنِهِ ، وَهَلْ النَّعْرِ النَّعْرِ اللَّهُ عَلَى النَّعْرَال النَّطْرِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِقُلِيلِي اللللللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلْلِلْمُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُلِيلُولِ الْمُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِلْلِي الْمُؤْلِلَّ الْمُؤْلِلْمُ الْ
- ٥ [٢٠٣٣٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِعُودٍ ، فَأَخْطَأَهُ .
- ٥ [٢٠٣٣٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَـدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُ » .

## ٥- بَابُ كَيْفَ السَّلَامُ وَالرَّدُّ

٥[٢٠٣٣٥] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : سَلَّمَ أَبُو جُرَيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، وَلَكِنْ قُلْ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ » .

٥ [٢٠٣٣٢] [الإتحاف: مي جاعه حب ش حم ٢٢٧٥].

<sup>(</sup>١) مكانه بياض في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٥/ ٣٣٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الستر: الستار، وهو: ما يستربه، وما أسدل على نوافذ البيت وأبواب حجبًا للنظر، والجمع: أَسْتَار وستور وستر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مزرى» ، وهو تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالمزري»، وهو تصحيف، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ختل الرجل: داوره وراوغه وطلبه من حيث لا يشعر. (انظر: النهاية، مادة: ختل).

٥[٢٠٣٤][الإتحاف: عه حم ١٨٣٥٨][شيبة: ٢٦٧٥٩، ٢٦٧٩].



ه [٢٠٣٣٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا (١) ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرُ (٢) مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا يُجِيبُونَكَ ، فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ (٢) مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا يُجِيبُونَكَ ، فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ (٢) مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا يُجِيبُونَكَ ، فَإِنَّهَ النَّهَ مَا يُحِيبُونَكَ ، وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مُنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ اللَّهِ ، قَالَ : فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ » .

٥ [٢٠٣٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ (٣) فَرَدَّ ، قَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ . وَذَكَرَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَلَّمَ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ ، وَذَكَرَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَلَّمَ عَلَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ » . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا رَدَّ السَّلَامُ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا رَدَّ السَّلَامُ ، قَالَ : مَلَامٌ عَلَيْكُمْ .

• [٢٠٣٣٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا ، وَأَنْعِمْ صَبَاحًا ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَيُكْرَهُ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَنْعَمَ اللَّهُ عَنْنَا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَنْعَمَ اللَّهُ عَنْنَا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَنْعَمَ اللَّهُ عَنْنَكَ (٤) .

# ٦- بَابُ إِفْشَاءِ (٥) السَّلَامِ

٥ [٢٠٣٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

٥ [٢٠٣٣٦] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠١٢٣].

<sup>(</sup>١) الذراع: مقياس طوله: ٤٨ سنتيمترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) النفر: الجهاعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٣) ليس بالأصل ، والسياق يقتضيه .

ا (ف/ ۹۲ ب].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «بك عينا» ، والتصويب من «سنن أبي داود» (٥١٨٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) **الإنشاء والفشو**: الظهور والانتشار. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فشو).

٥ [٢٠٣٩] [الإتحاف: حم ٥٥٦٤] [شيبة: ٢٦٢٥٨].





يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ: «دَبُ (۱) إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ: الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ وَهِي الْحَالِقَةُ (۲)، لاَ أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُوا ، أَفْلُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ».

- [٢٠٣٤٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ ، عَنْ عَمَّا وَبُنُ الرَّبُنِ عَاسِرٍ قَالَ : الْإِنْفَاقُ مِنَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ ، وَإَنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ .
- ٥ [٢٠٣٤١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ (٣) عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٌ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا تَحَابُونَ عَلَيْهِ ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » .
- [٢٠٣٤٢] أخبى العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبَانٍ ، يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ (٤) قَالَ : مَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ سَبْعَةِ فَهُوَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ .
- [٢٠٣٤٣] أَضِ رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَمْرِو النَّدَبِيِّ ( ) ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى السُّوقِ ، فَمَا لَقِيَ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ مَرَ بِعَبْدٍ أَعْمَى ، فَجَعَلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَالْآخَرُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَعْمَى .

<sup>(</sup>١) دب: سرى ومشى على هينته . (انظر: اللسان، مادة: دبب) .

<sup>(</sup>٢) الحالقة: التي تُهْلِك وتستأصل الدين. (انظر: النهاية، مادة: حلق).

<sup>• [</sup>۲۰۳٤٠] [شيبة: ٣١٠٨٠].

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : أخبرنا معمر» ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة سياق الإسـناد ؛ إذ إن الجـامع مـن روايـة عبد الرزاق ، عن معمر .

<sup>(</sup>٤) قوله : «يرويه عن بعضهم» ليس بالأصل ، وأثبتناه من «شعب الإيسان» للبيهقي (١١/ ٢٠٦) ، «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٤٧٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «النهدي» ، والتصويب من «شعب الإيمان» للبيهقي (١١/ ٢٠٦) من طريق المصنف، به ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ١١٠) .





# ٧- بَابُ سَلَامِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

ه [٢٠٣٤٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «يُسلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ، وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَإِذَا مَرَّ الْقَوْمُ بِالْقَوْمِ فَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَإِذَا رَدَّ مِنَ الْآخِرِينَ وَاحِدُ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَإِذَا رَدَّ مِنَ الْآخِرِينَ وَاحِدُ أَجْزَأً عَنْهُمْ » وَإِذَا رَدَّ مِنَ الْآخِرِينَ وَاحِدُ أَجْزَأً عَنْهُمْ » .

٥ [٥ ٢٠٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ : أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ النَّهِ مَعَافِيةً إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ : أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُورُوا بِهِ ، الْقُرْآنَ ، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُورُوا بِهِ ، وَلَا تَشْكُورُ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ النَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْفَمُونَ » ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْفُسَاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ» ، فُمَ قَالَ : «إِنَّ الْفُسَاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ» ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْفَمُونَ » ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْفُسَاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ» ، وَمَنِ الْفُسَاقُ ؟ قَالَ : «النِسَاءُ» ، قَالُوا : أَوَلَيْسَ بِأُمَّهَاتِنَا وَبَنَاتِنَا وَالْوَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنِ الْفُسَاقُ ؟ قَالَ : «النِسَاءُ مَا الْفَلَا مَلَى الْجَالِينَ ، وَالْأَولُ : أَولَا الْبَلِينَ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمُعْرَنَ ، وَإِذَا الْبَلِينَ (٣) لَمْ يَصْعُرُنَ ، وَإِذَا الْمُتَلِينَ ١٤ مَلَى الْمَالِي وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَكُ الْ الْمَالِلِ وَالْمُ الْمَالِي وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ » .

٥ [٢٠٣٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» .

<sup>(</sup>١) قوله: «والصغير على الكبير» سقط من الأصل، واستدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (١١/ ٢٦٨) من طريق المصنف، به.

٥[٢٠٣٤٥] [الإتحاف: كم حم ١٣٤٩٩ ، طح حم ١٣٤٩٨ ، كم حم ١٣٥٠٠] [شيبة: ٧٨٢٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: «فجمعهم، فقال: إني سمعت رسول الله على سقط من الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢) قوله: «فجمعهم، فقال: إني سمعت رسول الله على الله على الله على المسنف، به .

١ [ف/ ٩٣ أ] .

<sup>(</sup>٣) البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان ، ويكون في الخير والشر معا . (انظر: النهاية ، مادة : بلا) .





• [٢٠٣٤٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ مُجْتَمِعَيْنِ ، فَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ ، ثُمَّ يَجْتَمِعَانِ ، فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخر.

#### ٨- بَابُ تَسْلِيمِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

[٢٠٣٤٨] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهْ رِيِّ وَقَتَ ادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَ سَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٦١]، قَالاً : بَيْتُكَ إِذَا دَخَلْتَهُ فَقُلْ : سَلامٌ عَلَيْكُمْ .

#### ٩- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

- [٢٠٣٤٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ . يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاء ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ .
- [ ٢٠٣٥ ] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الشَّابَةُ فَلَا .

# ١٠- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتٍ

- ٥ [ ٢٠٣٥ ] أَخبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهِ ، وَإِذَا حَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ» .
- [٢٠٣٥٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَا : إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُرَدُّ عَلَيْكَ .

#### ١١- بَابُ انْتِهَاءِ السَّلَامِ

٥ [٢٠٣٥٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَيْ عُمَرَ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ الْبَيْلَا : «عَشَرَةٌ» ، فَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «عِشْرُونَ» ، فَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «فَلَاثُونَ» ، يَقُولُ : ثَلَامُونَ حَسَنَة . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ : «فَلَاثُونَ» ، يَقُولُ : ثَلَامُونَ حَسَنَة .

<sup>• [</sup>۲۰۳۵۲] [شيبة: ۲۰۳۵۲].



• [٢٠٣٥٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْقَى ابْنَ عُمَرَ ﴿ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَيَعُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ هُ ، وَمَغْفِرَتُهُ وَمُعَافَاتُهُ ، قَالَ : يُكْثِرُ مِنْ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : وَعَلَيْكَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَيْنُ عُدْتَ إِلَىٰ هَذَا لَأَسُوءَنَّكَ .

## ١٢- بَابُ السَّلَامِ عَلَى الْأُمَرَاءِ

- [٥٥٣٠] أَخْبَ إَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَلَّمَ عُشْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ عَلَىٰ مُعَاوِيةَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ ، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ (١ ) مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالُوا : مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي قَصَّرَ فِي تَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُشْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ فَقَالُوا : مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي قَصَّرَ فِي تَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ عُشْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ لِمُعَاوِيةَ : إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ عَابُوا عَلَيَّ شَيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، أَمَا إِنِّي قَدْ حَيَيْتُ بِهَا أَبَا بَكُرٍ ، لَمُعَاوِية : إِنَّ هَوُلُا مُعَاوِية : إِنِّي لَا إِخَالُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ بَعْضُ مَا يَقُولُ ، وَلَكِنَ أَهْلَ الشَّامِ حِينَ وَقَعَتِ الْفِتَنُ قَالُوا : وَاللَّهِ لَيُعْرَفَنَّ دِينُنَا وَلَا نَنْقُصُ تَحِيَّةَ خَلِيفَتِنَا ، وَإِنِّ الشَّامِ حِينَ وَقَعَتِ الْفِتَنُ قَالُوا : وَاللَّهِ لَيُعْرَفَنَّ دِينُنَا وَلَا نَنْقُصُ تَحِيَّةَ خَلِيفَتِنَا ، وَإِنِّ فَالُوا : وَاللَّهِ لَيُعْرَفَنَّ دِينُنَا وَلَا نَنْقُصُ تَحِيَّةَ خَلِيفَتِنَا ، وَإِنِّ لَا إِخَالُكُمْ (٢) يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَقُولُونَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ : أَيُّهَا الْأَمِيرُ .
- [٢٠٣٥٦] أَخْسِنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: دَوَادٌ (٢) أَخْسِنَا عَبُدُ الرَّالِهِ (١٠ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ لَهُ: ذَوَّادٌ (٢) ، يُحَدِّثُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٠ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ لِلَّهِ إِللَّهُ صَافَةِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا بِالرُّصَافَةِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ، وَأَنَا أَمِيرُكُمْ ، فَقَالَ سَعْدٌ : نَعَمْ الْمَلِكُ! فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : فَهَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ! أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَأَنَا أَمِيرُكُمْ ، فَقَالَ سَعْدٌ : نَعَمْ

<sup>۩[</sup>ف/ ٩٣ ب].

<sup>(</sup>١) **الرهط**: ما دون العشرة من الرجال . وقيل : إلى الأربعين ، ولا تكون فيهم امرأة ، ولا واحد له من لفظه ، ويجمع على : أرهط وأرهاط ، وجمع الجمع : أراهط . (انظر : النهاية ، مادة : رهط) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «لا إخالكم» في الأصل: «لإخالكم»، وهو تصحيف، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «داود» ، خطأ ، والتصويب من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٧/ ٣٢٤) من طريق المصنف ، به . في ترجمة «ذواد العقيلي» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الله» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.





إِنْ كُنَّا أَمَّرْنَاكَ ، قَالَ : فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ : إِنَّ سَعْدًا لَيْسَ مِنَ قُرَيْشٍ ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ ، وَفَعَلْتُ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : لَعَمْرِي إِنَّ سَعْدًا لَفِي السُّطَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَابتُ النَّسَبِ .

• [٢٠٣٥٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ دَخَلَ عَلَى ابْنِ هُ مَيْرَةَ فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِالْإِمَارَةِ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

# ١٣- بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الشِّرْكِ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ

- ٥ [٢٠٣٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَإِذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَبْتَدِئُوا الْيَهُ ودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا» .
- [٢٠٣٥٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَىٰ يَهُ ودِيٍّ لَـمْ يَعْرِفْهُ ، فَأُخْبِرَ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .
- [٢٠٣٦٠] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ السَّلَامُ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ .
- ٥ [٢٠٣٦١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ۞ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُ وِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَفَهِمْتُهَا ، فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (١) ، فَقَالَ النَّبِيُ الْكَيْنَ : «مَهْ لَا (٢) عَائِشَةُ : فَفَهِمْتُهَا ، فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (١) ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ أَلَىٰ : «مَهْ لَا (٢) يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّه يُحِبُ الرِّفْق فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ » قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَىٰ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ : «فَقَدْ قُلْتُ : عَلَيْكُمْ » .

٥ [٢٠٣٥٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢].

٥ [٢٠٣٦١][الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٥٠].

١ [ف/ ٩٤ أ].

<sup>(</sup>١) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله ، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٢) الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).



- [٢٠٣٦٢] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسِ فيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ .
- ٥ [٢٠٣٦٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَلَبَ يَهُودِيُّ لِلنَّبِيِّ وَالْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ» ، فَاسْوَدَّ شَعْرُهُ حَتَّىٰ صَارَ أَشَدَّ سَوَادًا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، وَيَعْجَةً ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ» ، فَاسْوَدَّ شَعْرُهُ حَتَّىٰ صَارَ أَشَدَّ سَوَادًا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَذْكُرْ أَنَّهُ عَاشَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةَ لَمْ يَشِبْ .
- ٥ [٢٠٣٦٤] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ وَالْيَهُ وِدِ ، وَلْيَهُ وَدِ ، وَالْيَهُ وَدِ ، وَالْيَهُ وَدِ ، وَالْيَهُ وَدِ ، وَالْيَهُ وَدِ ، وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

#### ١٤- بَابُ رِسَالَةِ السَّلَامِ

٥ [٢٠٣٦٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَوَجَدَهُ يَعْجِنُ ، فَقَالَ : أَيْنَ الْخَادِمُ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلْتُهُ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ الْفَارِسِيَّ فَوَجَدَهُ يَعْجِنُ ، فَقَالَ : أَيْنَ الْخَادِمُ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فَلَمْ يَكُنْ لِنَجْمَعَ عَلَيْهِ فِنْتَيْنِ ، أَنْ نُرْسِلَهُ وَلَا نَكْفِيتهُ عَمَلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقْرَأُ (٢) عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ : مَتَى قَدِمْتَ ؟ قَالَ : مُنْذُ ثَلَاثٍ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ أَبُا الدَّرْدَاءِ يَقُرأُ (٢) عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ : مَتَى قَدِمْتَ ؟ قَالَ : مُنْذُ ثَلَاثٍ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْلَ اللَّهِ عَيَالِهُ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوْقَ لَوْلَ مَنْ قُرَيْشٍ لِلْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الْعَبْدِ كَيْفَ صَعِدَ ؟ قَالَ : دَعْهُ ، فَإِنْ يَكُنِ اللَّهُ يَكُوهُ فَسَيُغَيِّرُهُ .

٥[٣٢٤١٦. ٣٠٤٥٣، ٢٦٣٤٠].

<sup>(</sup>١) الأخلاط: الأوباش المجتمعون المختلطون. (انظر: اللسان، مادة: خلط).

٥[٥٢٠٣٦][شيبة: ٣٨٠٨٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقول» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «شعب الإيان» (١١/ ٢٦٧) من طريق المصنف ، به .

# المُصِّنَّهُ فِي لِلإِمْ الْمِعَ ثِمَا لِأَنْ الْفِي





#### ١٥- بَابُ الْخَاتَم

- ٥[٢٠٣٦٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ (١) ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : «لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ» .
- ٥ [٢٠٣٦٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِيكِ قَالَ : رَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّ عَيْلَةً فِي يَدِهِ حِينَ اصْطَنَعَهُ لَيْلَةً ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بِرِيقِهِ حِينَ صَلَّىٰ ، حَسِبْتُهُ قَالَ : الْعِشَاءَ ، قَالَ مَعْمَرُ : ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ وَضَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ .
- [٢٠٣٦٨] أضِما عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لَإَبِيهِ قَالَ : كَانَ لَإَبِيهِ خَاتَمٌ ، وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ .
- [٢٠٣٦٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، ١٠ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا، ثُمَّ وَضَعَهُ، فَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ.
- ٥ [ ٢٠٣٧ ] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ وَ الْحَرَجَ خَاتَمًا ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِهِ ، فِيهِ تِمْثَالُ أَسَدٍ .
- [٢٠٣٧١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ كُرْكِيٍّ لَهُ رَأْسَانِ .
- [٢٠٣٧٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْجُعْفِيِّ ، أَنَّ نَقْشَ خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِمَّا شَجَرَةٌ ، وَإِمَّا شَيْءٌ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ (٢) .
- [٢٠٣٧٣] قال جدار الله : وَرَأَيْتُ لِمَعْمَرٍ خَاتَمًا ، وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ دَعَا بِهِ لَا يَدْرِي أَبُو بَكْرِ مَا كَانَ نَقْشُهُ .

٥ [٢٠٣٦٦] [الإتحاف: حم ٧٣٧].

<sup>(</sup>١) الورق: الفضة. (انظر: النهاية ، مادة: ورق).

<sup>۩[</sup>ف/٩٤ب].

<sup>(</sup>٢) الذبابان: مثنى ذباب، وذباب السيف: طرفه الذي يُضرب به. (انظر: النهاية، مادة: ذبب).



### ٦٦- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَوَاتِيمِ

- [٢٠٣٧٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ ، فَقَالَ زِيَادٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ حَاتَمِي مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : ذَلِكَ أَنْتَنُ وَأَنْتَنُ .
- ٥[٢٠٣٧٥] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ، قَالَ : فَبَيْنَا هُ وَ يَخْطُ بُ ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : فَنَبَذَهُ (١) وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ . يَوْمٍ ، قَالَ : فَنَبَذَهُ (١) وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ .
- ٥[٢٠٣٧٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، مِثْلَهُ .
- ه [٢٠٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَنَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ التَّخَتُم بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِّيِّ ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَر (٢) .
- ٥ [٢٠٣٧٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : رَأَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رَجُلِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِهِ . قَالَ : وَرَأَىٰ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ رَجُلٍ خَاتَمَـا مِنْ ذَهَبِ ، فَأَخَذَهُ فَخَذَفَ (٣) بِهِ .
- [٢٠٣٧٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ نَقَشَ خَاتَمِ الْحَسَنِ خُطُوطًا مَثَلَ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ .

<sup>• [</sup>۲۰۳۷٤] [شيبة: ۲۰۳۷٤].

٥ [٢٠٣٧٥] [الإتحاف: عه حم ٢٠٣٧٩].

<sup>(</sup>١) النبذ: الرمي والإبعاد والإلقاء. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

٥ [٢٠٣٧٧] [الإتحاف: عه حم حب ط ١٤٤٨٧].

<sup>(</sup>٢) المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر: نبات يُستخرج منه صبغ أصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عصفر).

<sup>(</sup>٣) الخذف: الرمي . (انظر: النهاية ، مادة: خذف) .

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ زَافِيٰ





### ١٧- الْقَوْلُ إِذَا رَكِبْتَ

• [٢٠٣٨٠] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ هُ كَانَ إِذَا رَكِبَ ، قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَفَضْلِكَ عَلَيْنَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا ﴾ [الزخرف: ١٣] الْآيَةَ .

٥ [٢٠٣٨١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ﴿ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَة ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا حِينَ رَكِبَ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ (١) ، قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَمُنقَلِبُونَ ﴾ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ لَمُنقَلِبُونَ ﴾ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، ظَلَمْتُ لَا الزخرف : ١٤ ، ١٦] ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا ، وَكَبَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، ثُمَّ صَحِكَ ، فَقُلْنَا : مَا يُضْحِكُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ، وَقَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ ، يَعْلَمُ أَنْ يَا اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى مَا قُلْتَ ، قَالَ : «عَجِبْتُ لِلْعَبْدِ إِذَا ثَالَ : «الْعَبْدِ إِذَا وَاللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَهُ الللَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَهُ ال

### ١٨- بَابُ رُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

• [٢٠٣٨٢] أَضِعْبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ رَدِفَهُ (٢) الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لَهُ: تَعَنَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ قَالَ لَهُ: تَعَنَّ!

٥ [٢٠٣٨١] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٦٦٣].

۵[ف/٥٥أ].

<sup>(</sup>١) الركاب: حلقة من حديد جهتها السفلى مفلطحة معلقة بالسرج يجعل الفارس فيها رجله ، والجمع: وُكُبُ . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: ركب) .

<sup>(</sup>٢) الردف والرديف: الراكب خلف الراكب. (انظر: القاموس، مادة: ردف).





٥ [٢٠٣٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : رَكِبَ النَّبِيُ عَيَّ دَابَّةَ ، وَحَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسِ خَلْفَهُ .

### ١٩- بَابُ التَّمَاثِيلِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ٥ [٢٠٣٨٤] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَثَلِيهِ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ».
- ٥ [٢٠٣٨٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَهِي مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ اللَّهِ عَلَيْهَا وَهِي مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ فَهَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَهِي مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ فَه صُورَةُ تَمَاثِيلَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَ تَكَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَسَدِّ فِيهِ صُورَةُ تَمَاثِيلَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ أَهْوَى إِخَلْقِ اللَّهِ».

  النَّاسِ عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ».
- ٥ [٢٠٣٨٦] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلِيَّ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ ، يَعْنِي : الْكَعْبَةَ ، لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ عَلِيَكُمْ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلامُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّلَا : «قَاتَلَهُمُ (١) اللَّهُ ، وَاللَّهِ مَا اسْتَقْسَمَا (٢) بِالْأَزْلامِ قَطُّ » .
- [٢٠٣٨٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ صَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَىٰ طَعَامًا ، فَقَالَ لِعُمَرَ:

٥ [٢٠٣٨٤] [الإتحاف: طعه حب طع حم ٤٩٠٦] [شيبة: ٢٠٣١٧، ٢٠٣١٧].

٥ [٢٠٣٨٥] [الإتحاف: عه طح حم ٢٢٦٨٥] [شيبة: ٢٥٧١٨].

٥ [٢٠٣٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٣٨].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى «قاتلهما» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٣٦٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الاستقسام: طلب القِسْم الذي قُسم له وقُدِّر مما لم يُقسم ولم يقدَّر. وكانوا إذا أراد أحدهم أمرًا ضرب بقداح مكتوب عليها: أمرني ربي، والآخر: نهاني ربي، والآخر: غفل، فإن خرج الأمر مضى لـشأنه، وإن خرج النهي أمسك، وإن خرج الغفل أجال القداح مرة أخرى. (انظر: النهاية، مادة: قسم).

۵[ف/ ۹۵ ب].





إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي فَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ، وَهُورَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَهِنَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّورِ الَّتِي فِيهَا يَعْنِي: التَّمَاثِيلَ .

- [٢٠٣٨٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِمَامٌ مُضِلُّ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيًّ ، أَوْ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ ، يُصَوِّرُ هَذِهِ التَّمَاثِيلَ .
- ٥ [٢٠٣٨٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ جِبْرِيلَ ، جَاءَ فَسَلَّمَ (١) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَرَفَ النَّبِيُ ﷺ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : «أَدْخُلُ» . فَقَالَ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ ، فِيهِ تَمَاثِيلُ فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا ، وَاجْعَلُوهُ بِسَاطًا ، أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطِئُوهُ (٢) ، فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ .
- [٢٠٣٩٠] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَا عُفِّرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
  - [٢٠٣٩١] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ.
- ٥ [٢٠٣٩٢] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «الْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » .
- ٥ [٢٠٣٩٣] أضرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لا أَعْلَمُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ كَارِهُونَ صُبَّ الْأَنْكُ فِي سِمَا حِهِ ، وَمَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، أَوْ قَالَ : بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَيُعَذَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ » .

٥ [٢٠٣٨٩] [الإتحاف: طح حب حم ١٩٧٤].

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، وينظر: «مسند أحمد» (٢/ ٣٠٨) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) الوطء: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية ، مادة: وطأ).

٥ [٢٠٣٩٢] [الإتحاف: عه طح حم ١٠٤١٠] [شيبة: ٢٥٧٢٠].



- [٢٠٣٩٤] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ : يَطْلُعُ عُنُقٌ مِنَ النَّاوِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ ثَلَاثَةً : مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ، وَكُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذُ هُمْ ، قَالَ : ثُمَّ يَطْلُعُ عُنُقٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ مَعْمَرٌ : وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : فَيَأْخُذُهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ يَطْلُعُ عُنُقٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ آلَكَ ، وَمَنْ كَذَبَ اللَّه ، وَمَنْ آذَى اللَّه ، فَمَنْ كَذَب اللَّه : فَمَنْ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُهُ ، وَأَمَّا مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ : فَمَنْ دَعَا لَهُ وَلَدًا ، وَأَمَّا مَنْ قَلَ اللَّه وَلَدًا ، وَأَمَّا مَنْ كَذَب عَلَى اللَّهِ : فَمَنْ دَعَا لَهُ وَلَدًا ، وَأَمَّا مَنْ كَذَب عَلَى اللَّه : فَمَنْ دَعَا لَهُ وَلَدًا ، وَأَمَّا مَنْ كَذَب عَلَى اللَّه : فَمَنْ دَعَا لَهُ وَلَدًا ، وَأَمَّا مَنْ كَذَب عَلَى اللَّه : فَمَنْ دَعَا لَهُ وَلَدًا ، وَأَمَّا مَنْ كَذَب عَلَى اللَّه : فَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصُّورَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، فَيَلْتَقِطُهُمْ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّائِرُ الْحَبَ .
- [٢٠٣٩٥] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُكْرَهُ مِنَ التَّمَاثِيلِ مَا فِيهِ الرُّوحُ ، فَأَمَّا الشَّجَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
- [٢٠٣٩٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ١٠ ، أَنَّ عُثْمَانَ رَأَىٰ أُتْرُنْجَةً مِنْ جَصِّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ .
- [۲۰۳۹۷] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، أَنَّ رَجُلًا ، مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَظَرَ إِلَى رَجُلِ صَوَّرَ فِي الْأَرْضِ عُصْفُورًا فَضَرَبَ يَدَهُ .
- [٢٠٣٩٨] أَضِرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي بَـابِ صُـفَّتِهِ تَمَاثِيلُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا الْخَطَّابِ ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ لَمْ آمُرْ بِهِ ، وَلَـمْ أَصْنَعْهُ ، أَمَـرَ بِـهِ غَيْرِي ، وَشُنِّعْتُ بِهِ .

### ٢٠- بَـابُ كَمِ الشَّهْرُ؟

٥ [٢٠٣٩٩] أَضِلْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْسَمَ أَلَّا يَدُخُلَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ شَهْرًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَضَتْ يَدْخُلَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ شَهْرًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَضَتْ يَدْخُلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ : تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَ ، دَخَلَ عَلَى يَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ :

<sup>🏖 [</sup>ف/ ۹٦ أ] .

٥ [٢٠٣٩٩] [الإتحاف: عه حم حب ٢٢٠٧٦].



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَلَّا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِـنْ تِـسْعِ وَعِـشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ، قَالَ : «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ».

٥ [٢٠٤٠٠] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَعَنْ وَرَعَنْ وَرَعَنْ وَعَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ وَرَعُنُونَ » . وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ : «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » .

### ۲۱- بَابُ الطِّيَرَةِ<sup>(۱)</sup>

• [٢٠٤٠١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّا لَوَاقِفُونَ مَعَ عُمَرَ عَلَى الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلَّا يَقُولُ: يَا خَلِيفَةُ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْرَابِيُّ خَلْفِي مِنْ لِهْبِ: مَا لِهَذَا الصَّوْتِ؟ قَطَعَ اللَّهُ لَهْجَتَهُ، وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَاهُنَا بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا، قَالَ: فَشَتَمْتُهُ وَآذَيْتُهُ ، قَالَ: فَشَتَمْتُهُ وَآذَيْتُهُ ، قَالَ: فَلَمَّا رَمُيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ عُمَرَ ، أَقْبَلَتْ حَصَاةٌ فَأَصَابَتْ رَأْسَهُ ، فَفَتَحَتْ عِرْقًا مِنْ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا رَجُلٌ : أَشْعَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا فَقَالَ رَجُلٌ : أَشْعَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا فَقَالَ رَجُلٌ : أَشْعَرَ أَمِيرُ اللَّهُ عِنِينَ ، لَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا أَبَدًا ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو ذَلِكَ اللَّهْبِيُ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا حَجَّ عُمَرُ بَعْدَهَا .

٥ [٢٠٤٠٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : «ذَاكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَلَا يَصُدَّنَكُمْ (٢) » ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ، قَالَ : «فَلَا تَأْتُوا كَاهِنَا» . «فَلَا تَصُدُّنَكُمْ قَلَا يَصُدُّنَكُمْ (٢) » ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ، قَالَ : «فَلَا تَأْتُوا كَاهِنَا» .

٥ [٢٠٤٠٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ

٥[٢٠٤٠٠][شيبة: ٩٧٠١].

<sup>(</sup>١) الطيرة: التشاؤم بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة : طير) .

٥ [٢٠٤٠٢] [الإتحاف: طخزعه حم ١٦٧٨٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يضرنكم» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٤٤٩) ، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٤/ ٧٢) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢٠٤٠٣] [الإتحاف: طخزعه حم ١٦٧٨٧] [شيبة: ٢٣٩٩٠].

٤٠٥ 💥



أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ : «ذَاكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ : «ذَاكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَلَا يَضُرَّنَكُمْ » ، قَالَ : يَضُرَّنَكُمْ » ، قَالَ : «فَلَا تَأْتُوهُمْ » ، قَالَ : قُلْتُ \* . وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ (١ ) مِ قَالَ : «خَطَّ نَبِيٌ ، فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ عَلِمَ » .

- ٥ [٢٠٤٠٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَوْفِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ قَطَنِ بْنِ قَطِيبِ بْنِ مَعْمَدٍ ، وَالطَّرْقُ (٤٠) ، وَالطِّيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ (٥٠) . وَالطِّيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ (٥٠) . وَالطِّيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ
- ٥ [٢٠٤٠٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُنْهُ اللَّهِ عَنْهُ وَلَ : «لَا طِيَرَةَ ، وَحَيْرُهَا الْفَأْلُ» عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» . قِمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ : «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» .
- ٥ [٢٠٤٠٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «فَلَاثٌ لَا يَعْجَزُهُنَّ ابْنُ آدَمَ : الطِّيرَةُ ، وَسُوءُ الظَّنِّ ، وَالْحَسَدُ ، قَالَ : فَيُنْجِيكَ مِنَ الطِّيرَةِ أَلَّا تَعْمَلَ بِهِ ، وَيُنْجِيكَ مِنَ الْحَسَدِ أَلَّا تَبْغِي أَخَاكَ تَعْمَلَ بِهَا ، وَيُنْجِيكَ مِنَ الْحَسَدِ أَلَّا تَبْغِي أَخَاكَ سُوءًا » . سُوءًا » .
- [٢٠٤٠٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ مَضيْتَ فَمُتَوَكِّلٌ ، وَإِنْ نَكَصْتَ فَمُتَطَيِّرٌ .

ا [ف/ ۹٦ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ومثل»، وهو تصحيف، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٣٩٩) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) **الخط**: أن يخط ثلاثة خطوط، ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة. (انظر: النهاية، مادة: خطط).

ه [۲۰٤۰٤] [شيبة: ۲۲۹۳۱].

<sup>(</sup>٣) العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. (انظر: النهاية ، مادة: عيف).

<sup>(</sup>٤) الطرق: الضّرب بالحصا الذي يفعله النساء، وقيل هو: الخط في الرمل. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

<sup>(</sup>٥) الجبت : كل ما يعبد من دون اللَّه ، وقيل : الكاهن والشيطان . (انظر : مجمع البحار ، مادة : حبت) .

٥ [ ٢٠٤٠٥] [ الإتحاف : خزعه حب حم ١٩٤٠ ] .





• [٢٠٤٠٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ عَازِيًا ، فَبَيْنَا هُ وَيَسِيرُ ، إِذْ أَقْبَلَ فِي وَيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ عَازِيًا ، فَبَيْنَا هُ وَيَسِيرُ ، إِذْ أَقْبَلَ فِي وَجُوهِهِمْ ظِبَاءٌ يَسْعَيْنَ ، فَلَمَّا اقْتَرَبْنَ مِنْهُمْ وَلَّيْنَ مُنْ بِرَاتٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : انْزِلْ وَجُوهِهِمْ ظِبَاءٌ يَسْعَيْنَ ، فَلَمَّ اقْتَرَبْنَ مِنْهُمْ وَلَّيْنَ مُنْ دُونِهَا حِينَ أَقْبَلَتْ؟ أَمْ مِنْ أَذْنَابِهَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مِنْ مَاذَا تَطَيَّرْتَ؟ أَمِنْ قُرُونِهَا حِينَ أَقْبَلَتْ؟ أَمْ مِنْ أَذْنَابِهَا حِينَ أَدْبَرَتْ؟ إِنَّ هَذِهِ الطِّيرَةَ لَبَابٌ مِنَ الشِّرْكِ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْزِلْ سَعْدٌ ، وَمَضَى .

### ٢٢- بَابُ الْمَجْذُومِ (١) وَالْعَدُوَى

٥ [٢٠٤٠٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ (٢) وَلَا هَامَةَ (٣) » قَالَ : فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ : فَمَا بَالُ (٤) الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ ، كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ؟ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ (٥) الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ» .

٥ [٢٠٤١٠] قال الزُّهْرِيُّ ، وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِعِّ (٦)» قَالَ : فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا عَدْوَىٰ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ»؟ فَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ : لَـمْ

<sup>• [</sup>۲۰٤۰۸] [شيبة: ۲۲۹۲۷].

<sup>(</sup>١) المجذوم: المصاب بالجذام، وهو: مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

٥ [٢٠٤٠٩] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠٦٥٣].

<sup>(</sup>٢) الصفر: اسم حيَّة تزعم العرب أنها في بطن الإنسان تصيبه إذا جاع وتؤذيه وأنها تُعدي ، وقيل : أراد بــه النَّسِيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، بتأخير المحرَّم إلى صَفَر . (انظر : النهاية ، مادة : صفر) .

<sup>(</sup>٣) الهامة : طائر يتشاءم الناس منه ، كانت العرب تعتقد أنه تحل فيـه روح المقتـول يظهـر بالليـل في المقـابر . (انظر : النهاية ، مادة : هوم) .

<sup>(</sup>٤) البال: الحال والشأن، وأمرذو بال أي: شريف يحتفل له، ويهتم به. (انظر: النهاية، مادة: بول).

<sup>(</sup>٥) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صحيح»، وهو تصحيف، والتصويب من «سنن أبي داود» (٣٩٠٦) من طريق المصنف، به.

ξ·ν **χ** 



أُحَدِّثْكُمُوهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ : بَلَىٰ قَدْ حَدَّثَ بِهِ ، وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ الْ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ .

### ٢٣- بَابُ الْمَجْذُومِ

- ٥ [٢٠٤١١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَكَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ : «فِرُوا مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكُمْ مِنَ الْأَسَدِ» .
  - [٢٠٤١٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْأَجْذَمِ .
- [٢٠٤١٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِمُعَيْقِيبِ الدَّوْسِيِّ : ادْنُ فَلَوْ كَانَ غَيْرُكَ مَا قَعَدَ مِنِّي إِلَّا كَقِيدِ (٢) رُمْحِ ، وَكَانَ أَجْذَمَ .
- ٥ [٢٠٤١٤] أَخْبُ لِمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا أَجْذَمَ أَتَى النَّبِيَّ عَيْكُ كَأَنَّهُ سَائِلٌ ، فَلَمْ يُعْجِلْهُ النَّبِيُ عَيْكُ وَجَهَزَهُ ، وَقَالَ النَّبِيُ عَيْكُ : «لَا عَدْوَى » .
- •[٢٠٤١٥] قال مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي: أَنَّ رَجُلًا أَجْذَمَ جَاءَ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَا أَعْطَيهِ، فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ قَالَ لَابْنِ عُمَرَ: أَنَا أُعْطِيهِ، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يُنَاوِلَهُ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ.

### ٢٤- بَابُ الطِّيَرَةِ أَيْضًا

٥ [٢٠٤١٦] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَأْلُ ، وَلَا تَرُدَّ مُسْلِمَا ، فَمَنْ رَأَى مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّعَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، لَا حَوْلَ (٣) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ يَمْضِي لِحَاجَتِهِ » .

<sup>۩[</sup>ف/٩٧أ].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والتصويب من «إمتاع الأسماع» (٨/ ٢٧) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) القيد: القَدْر. (انظر: النهاية ، مادة: قيد).

<sup>(</sup>٣) الحول: الحركة. يقال: حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل الحول: الحيلة، والأول أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حول).





• [٢٠٤١٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ رَجُلَا كَانَ يَسِيرُ مَعَ طَاوُسٍ ، فَسَمِعَ غُرَابًا نَعَبَ ، فَقَالَ : خَيْرٌ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : أَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ هَـذَا أَوْ شَـرٌ ، لَا تَصْحَبْنِي ، أَوْ لَا تَسِرْ مَعِي .

#### ٢٥- بَابُ الْكَيِّ

- [٢٠٤١٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: اكْتَوَىٰ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: اكْتَوَيْتَ يَا أَبَا نُجَيْدٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يُفْلِحْنَ وَلَمْ يُنْجِحْنَ، قَالَ الْحُصَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: اكْتَوَيْتَ يَا أَبَا نُجَيْدٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يُفْلِحْنَ وَلَمْ يُنْجِحْنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرَهُ، يَقُولُ: أُمْسِكَ عَنْ عِمْرَانَ التَّسْلِيمُ سَنَةً حِينَ اكْتَوَى ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ.
- ٥ [٢٠٤١٩] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى أَسْعَدَ (١) بْنِ زُرَارَةَ وَبِهِ وَجَعٌ ، يُقَالُ لَهُ : الشَّوْكَةُ (٢) ، فَكَوَاهُ حُورَانُ عَلَى عُنُقِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «بِنْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُ ودِ ، يَقُولُونَ : قَدْ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ ، أَفَلَا نَفَعَهُ » .
- [٢٠٤٢٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اكْتَوَىٰ مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَكَوَىٰ ابْنَهُ وَاقِدًا .
- ٥ [٢٠٤٢١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ الْبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ الْبِي عَلَيْ اللَّهِ ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا عَنْ الْبِي عَلَيْ اللَّهِ ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا الشَّيِ عَلَيْ اللَّهِ ، إِنْ صَاحِبًا لَنَا الشَّكَى أَفْنَكُويهِ ؟ قَالَ : قَسَكَتَ سَاعَةً (٣) ، ثُمَّ قَالَ : "إِنْ شِعْتُمْ فَاكُوهُ ، وَإِنْ شِعْتُمْ فَاكُولُوهُ ، وَإِنْ شِعْتُمْ فَاكُولُوهُ ، وَإِنْ شِعْتُمْ أَنْ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمُعْتَعُلُوهُ ، وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُونُ ، وَالْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْتُمُ الْعُلْمُ الْعُلَالِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ ال

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «سعد» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٨٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) **الشوكة** : الحمرة تعلو الوجه والجسد ، وكذلك إذا دخل في جسمه شوكة . (انظر : النهاية ، مادة : شوك) . ٥[٢٠٤٢١][الإتحاف : حم ١٣١٠٨] .

ا [ف/ ۹۷ ب].

<sup>(</sup>٣) الساعة: تطلق بمعنيين: أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة . والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . (انظر: النهاية ، مادة : سوع) .



٥ [٢٠٤٢٢] أَخِسنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «الْكِمَادُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ النَّفْخِ ، وَالسَّعُوطُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ النَّفْخِ ، وَالسَّعُوطُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الْعَلَق ، وَالْفَأْلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الطِّيَرَةِ» . الْعَلَق ، وَالْفَأْلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الطِّيَرَةِ» .

٥ [٢٠٤٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن ، عَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ : أَكْثَرْنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ غَدَوْنَا ، فَقَالَ : «عُرضَتْ عَلَىَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأُمَمِهَا ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيْقَ يَمُرُّ ، وَمَعَهُ الثَّلَافَةُ ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ (٢) ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى مَرَّ عَلَىً مُوسَى ، وَمَعَهُ كَبْكَبَةٌ (٣) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَأَعْجَبُونِي ، فَقُلْتُ : مَنْ هَـؤُلَاء ؟ فَقِيلَ : هَذَا أَخُوكَ مُوسَى ، وَمَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ قَالَ : فَقِيلَ : انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا الظِّرَابُ (٤) قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ قِيلَ لِي : انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْأُفْقُ قَدْ سُدَّ بِوجُوهِ الرِّجَالِ ، فَقِيلَ لِي : أَرْضِيتَ؟ فَقُلْتُ : رَضِيتُ يَا رَبِّ ، رَضِيتُ يَا رَبِّ! قَالَ: فَقِيلَ لِي: مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ» ، قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيٌّ : «فِدَاكُمْ أَبِي وَأُمِّي! إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفًا فَافْعَلُوا ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأَفْقِ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ ثَمَّ نَاسَا يَتَهَاوَشُونَ» قَالَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ يَجْعَلَنِي مِنَ السَّبْعِينَ ، قَالَ : فَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : «قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» قَالَ : ثُمَّ تَحَدَّثْنَا ، فَقُلْنَا : مَنْ تَرَوْنَ هَوُلَاءِ السَّبْعِينَ الْأَلْفَ ، قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُسْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا حَتَّى

<sup>(</sup>١) اللدود: من الأدوية ما يُسقاه المريض في أحد شِقّي الفّم. ولَلدِيدَا الفم: جانباه. (انظر: النهاية، مادة: لدد).

٥ [٢٠٤٢٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٠٢١] [شيبة: ٢٤٠٩١].

<sup>(</sup>٢) العصابة: الجهاعة من الناس. (انظر: النهاية، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٣) الكبكبة: الجماعة. (انظر: اللسان، مادة: كبب).

<sup>(</sup>٤) الظراب: جمع الظرب، وهو الجبل الصغير. (انظر: النهاية، مادة: ظرب).





مَاتُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْة ، فَقَالَ : «هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَـوُونَ ، وَلَا يَـسْتَرْقُونَ (١) ، وَلَا يَـسْتَرْقُونَ (١) ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » .

#### ٢٦- بَابُ الْغَيْرَةِ

٥ [٢٠٤٢٤] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِهُ : «إِنَّ عُمَرَ غَيُورٌ (٢) ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَا » .

قَالَ مَعْمَرُ : وَزَادَ قَتَادَةُ : وَمِنْ غَيْرَتِهِ ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ .

٥[٢٠٤٢٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ١٠ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَالْمَذَاءُ : الدَّيُوثُ .

٥ [٢٠٤٢٧] وقال: «فَلَاثُ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمُ: الْوَالِدُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْمَظْلُومُ».

<sup>(</sup>١) **الاسترقاء**: طلب الرقية أو طلب من يرقي ، والرقية : العوذة التي يرقي بها صاحب الآفة كالحمي والصرع وغير ذلك من الآفات . (انظر : النهاية ، مادة : رقيل ) .

<sup>(</sup>٢) الغيرة: الحمية والأنفة. (انظر: اللسان، مادة: غير).

<sup>۩[</sup>ف/ ۹۸ أ].

٥ [٢٠٤٢٦][الإتحاف: خزكم حم ١٣٨٩٢].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أحب إلى» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٣٨١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) المخيلتان : مثنى المخيلة ، والمخيلة والخيلاء : الكِبْر والعجب . (انظر : النهاية ، مادة : خيل) .

<sup>(</sup>٥) الريب والريبة: الشك أو الإساءة أو الإزعاج. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

٥[٢٠٤٢٧][شيبة: ٣٠٤٤٩].





- ٥ [٢٠٤٢٨] وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةً: صَانِعَهُ، وَالْمُمِـدُّ بِـهِ (١)، وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
- ٥ [٢٠٤٢٩] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَ كَالَةِ مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَىٰ عَبْدَهُ يُزَانِي أَمَتَهُ ، وَلَـوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » .
- [٢٠٤٣٠] أَضِى عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ مَعَهُ نِسْوَةٌ قَدْ أَلْقَيْنَ لَهُ وِسَادَةً ، فَهُنَّ يُحَدِّثْنَهُ وَهُ وَيَخْضَعُ لَهُنَّ بِالْقَوْلِ ، عَلَىٰ رَجُلٍ مَعَهُ نِسْوَةٌ قَدْ أَلْقَيْنَ لَهُ وِسَادَةً ، فَهُنَّ يُحَدِّثْنَهُ وَهُ وَيَخْضَعُ لَهُنَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَرَّ فَضَرَبَهُ بِعَصًا حَتَّىٰ شَجَّنِي ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَرَّ عَلَيْ فِي إِلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَرَدْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَعَ نِسْوَةٍ لَا أَعْرِفُهُنَّ يُحَدِّثْنَهُ ، فَضَرَبَنِي بِعَصًا حَتَّىٰ شَجَنِي ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَرَدْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَعَ نِسْوَةٍ لَا أَعْرِفُهُنَّ يُحَدِّثُنَهُ ، فَصَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا أَنْتَ أَيُهَا الضَّارِبُ فَيَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَأَمْ الْنَتَ أَيُهَا الْمَصْرُوبُ فَيَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُهَا الْمَصْرُوبُ فَيَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُهَا الْمَصْرُوبُ فَيَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَأَمَا أَنْتَ أَيُهَا الْمَصْرُوبُ فَأَصَابَتْكَ عَيْنٌ مِنْ عُيُونِ اللَّهِ .
- ٥ [٢٠٤٣١] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُ عَيَّيْ : «مَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَمَا أَحَدٌ أَغْيِرُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ » .

### ٢٧- بَابُ الشُّؤْم

٥ [٢٠٤٣٢] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَادِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ : الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَكَنَّا (٢) دَارَنَا ، وَنَحْنُ كَثِيرٌ فَهَلَكْنَا ، وَحَسَنٌ ذَاتُ بَيْنِنَا ، فَسَاءَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَكَنَّا (٢) دَارَنَا ، وَنَحْنُ كَثِيرٌ فَهَلَكْنَا ، وَحَسَنٌ ذَاتُ بَيْنِنَا ، فَسَاءَتْ

٥ [٢٠٤٢٨] [شيبة: ١٩٨٩٨].

<sup>(</sup>١) الممد به: الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهمًا بعد سهم. (انظر: النهاية ، مادة: مدد).

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل: «ما». ينظر: «السنن الكبرى» (٨/ ٢٤٢) من طريق عبد الرزاق، به.





أَخْلَاقُنَا ، وَكَثِيرَةٌ أَمْوَالُنَا فَافْتَقَرْنَا ، قَالَ : «أَفَلَا تَنْتَقِلُونَ عَنْهَا (١ ) ذَمِيمَة؟ » قَالَتْ : فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «تَبِيعُونَهَا أَوْ تَهَبُونَهَا» .

- ٥ [٢٠٤٣٣] أَضِعْبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَوْ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ كِلَيْهِمَا ، شَكَّ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «الشُّوْمُ فِي عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ كِلَيْهِمَا ، شَكَّ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ وَالسَّيْفِ » قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَاثَة : فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ » قَالَ : وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَة : «وَالسَّيْفِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ يَقُولُ : شُؤْمُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَيْرَ وَلُودٍ ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ إِذَا لَمْ يُغْرَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَشُؤْمُ الدَّارِ جَارُ السُّوءِ .
- [٢٠٤٣٤] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ فَهُوَ فِيمَا بَيْنَ اللَّحْيَيْنِ ، يَعْنِي اللِّسَانَ ، وَمَا شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى سِجْنِ طَوِيلِ مِنَ اللِّسَانِ .

### 28- بَابُ اللَّعْنِ

- [٢٠٤٣٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانُوا يَضْرِبُونَ رَقِيقَهُمْ ، وَلَا يَلْعَنُونَهُمْ .
- ٥ [٢٠٤٣٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَوْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ ، وَيُسَائِلُهَا عَنِ الشَّيْءِ ، قَالَ : فَقَامَ لَيْلَةَ مَرُوانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ ، وَيُسَائِلُهَا عَنِ الشَّيْءِ ، قَالَ : فَقَامَ لَيْلَةَ فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ ، فَلَعَنَهَا فَقَالَتْ : لَا تَلْعَنْ ، فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ فَدَعَا خَادِمَهُ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ ، فَلَعَنَهَا فَقَالَتْ : لَا تَلْعَنْ ، فَإِنَّ أَلِي اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ » .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

۵[ف/ ۹۸ ب].

٥ [٢٠٤٣٦] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦٢٠٧].

<sup>(</sup>٢) قوله : «الشيء ، قال : فقام ليلة . . . فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع» سقط من الأصل ، واستدركناه من «مسند عبد بن حميد» (٢٠٣) ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠ / ١٩٣) من طريق المصنف ، به .





- ه [٢٠٤٣٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ ، وَلَا بِجَهَنَّمَ» .
- ٥ [٢٠٤٣٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : لَعَنَتِ امْرَأَةٌ نَاقَةً لَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَخَلُوا عَنْهَا» ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا تَتْبَعُ الْمَنَازِلَ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ ، نَاقَةٌ وَرْقَاءُ .
- [٢٠٤٣٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَلْعَنَ خَادِمَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهَا .
- [٢٠٤٤٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : مَا لَعَنَ ابْنُ عُمَرَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ إِلَّا وَاحِدًا ، فَأَعْتَقَهُ .
- [٢٠٤٤١] أخب نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَـنْ أَبِي ظَبْيَـانَ ، أَنَّ حُذَيْفَـةَ قَالَ : مَا تَلاَعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ .

#### ٢٩- بَابُ الْمَيْتَةِ

- [٢٠٤٤٢] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : مَنِ اضْطُرًّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، ذَخَلَ النَّارَ .
- [٢٠٤٤٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُبَلِّغُهُ ، وَلاَ يَتَضَلَّعْ مِنْهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : لَيْسَ فِي الْخَمْرِ رُخْصَةٌ .

# ٣٠- أَكُلُ الشَّبَعِ فَوْقَ الشِّبَعِ

٥ [٢٠٤٤٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُمْ قَالَ

٥ [٢٠٤٣٨] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٥٠٩٧].

<sup>• [</sup>۲۰٤٤١] [شيبة: ٣٨٤٩٦].



لِعَائِشَةَ : «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِقَوْمِ خَيْرًا رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ سُوءًا ۞ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْخَرَقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ» .

- [٢٠٤٤٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لَإَبْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لَا تَأْكُلْ شِبَعًا فَوْقَ شِبَعٍ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَنْبِنْهُ إِلَى الْكَلْبِ خَيْرٌ لَكَ ، وَيَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ أَعْجَزَ مَنْ هَذَا الدِّيكِ الَّذِي يُصَوِّتُ بِالْأَسْحَارِ وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِكَ .
- العَبْ الْحَبْ الْحَرْاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا ، وَمَا هُـوَ إِلَّا الْمَـاءُ وَالتَّمْـرُ ، غَيْـرَ أَنْ جَزَىٰ اللَّهُ نِسَاءً مِنَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا ، كُنَّ رُبَّمَا أَهْدَيْنَ لَنَا الشَّيْءَ مِنَ اللَّبَنِ .

### ٣١ - الْأَكُلُ بِيَمِينِهِ وَالْأَكُلُ وَشِمَالُهُ فِي الْأَرْضِ

- ٥ [٢٠٤٤٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَاللَّهُ يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » .
- ٥ [٢٠٤٤٨] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّ عَلَى يَدِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِدَ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ إِذَا كَانَ يَأْكُلُ .
- ٥ [٢٠٤٤٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ احْتَفَـزَ ، وَقَالَ : «آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ » .

## ٣٢- بَابُ الْأَكْلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

٥ [٢٠٤٥٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : «ادْنُ يَا بُنَيَّ ، فَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَسَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» .

<sup>🏖 [</sup>ف/ ٩٩ أ] .

٥ [٢٠٤٤٧] [الإتحاف: حب حم ٩٦٧٠].



- ٥ [٢٠٤٥١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِذَا قُرِّبَ الثَّرِيدُ فَكُلُوا مِنْ نَوَاحِيهَا ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْحَدِرُ مِنْ أَعْلَاهَا» .
- ٥ [٢٠٤٥٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَقَطَ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَتُهُ فَلْيَأْخُذْهَا ، أَوْ لِيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلَا يَتْرُكُهَا لِلشَّيْطَانِ» .

### ٣٣- بَابُ الْكِبْرِ

- ه [٢٠٤٥٣] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ الطَّيِّةُ قَالَ : «الْكِبْرِيَاءُ رِدَاءُ اللَّهِ ، فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ قَصَمَهُ» .
- [٢٠٤٥٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : 
  دَخَلَ ابْنٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَرَجَّلَ ، وَلَيِسَ ثِيَابًا حِسَانًا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ
  حَتَّى أَبْكَاهُ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا ، لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ قَدْ أَعْجَبَتْهُ
  نَفْسُهُ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَغِّرَهَا إِلَيْهِ .

### ٣٤- الْأَكْلُ مُتَّكِئًا (١)

- [٢٠٤٥٥] أخبر عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْأَكْلِ مُتَّكِتًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [٢٠٤٥٦] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بَأْسَا بِالْأَكْلِ وَالرَّجُلُ مُتَّكِئٌ .
- ٥ [٢٠٤٥٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَ ﷺ ﴿ مَلَكُ لَمْ يَأْتِهِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا مَلِكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا ، قَالَ : فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ : أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ : فَلَا النَّبِيُ عَلِيهِ إِلَى جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ : أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيهِ : «بَلْ نَبِيًا عَبْدًا» ، فَمَا رُئِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّكِنًا .

<sup>(</sup>١) **الاتكاء والتوكؤ: الاعتباد والتحامل على الشيء. (انظر: المرقاة) (٣/ ١١٠٩).** 

۵[ف/۹۹ ب].





- ٥ [٢٠٤٥٨] أخب رَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَكَ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا ، أَمْ نَبِيًّا مَلِكًا ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ : «بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا» .
- [٢٠٤٥٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ ابْنَ عَبَّاس يَأْكُلُ مُتَّكِنًا .
- ٥ [٢٠٤٦٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «آكُلُ (١) كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ » .

### ٣٥- لَعْقُ الْأَصَابِع

- ٥ [٢٠٤٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ : ﴿إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ أَصَابِعَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ كَانَتِ الْبَرَكَةُ » . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يُغْلِقُ دُونَهُ الْأَبْوَابَ ، وَلَا يَقُومُ دُونَهُ قَالَ : وَكَانَ الْحَجَبَةُ ، وَلَا يُغُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَا . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ بَارِزًا ، الْحَجَبَةُ ، وَلَا يُعْفِي بِهَا . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ بَارِزًا ، الْحَجَبَةُ ، وَلَا يُعْفِي بَالْجِهَانِ ، وَلَا يُواحُ (٢) عَلَيْهِ بِهَا . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَارِزًا ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَقِيهُ ، كَانَ يَجْلِسُ بِالْأَرْضِ ، وَيُوضَعُ طَعَامُهُ بِالْأَرْضِ ، وَيُومَلَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهَا . وَيَرْجِفُ خَلْفَهُ ، وَيَلْعَقُ وَاللَّهِ يَدَهُ عَلَيْهِ .
- ٥ [٢٠٤٦٢] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَا اللَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ : الْإِبْهَامَ ، وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهَا ، يُدْخِلُهُنَّ فِي فِيهِ ، وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهَا ، يُدْخِلُهُنَّ فِي فِيهِ ، وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهَا ، يُدْخِلُهُنَّ فِي فِيهِ ، وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً .

<sup>• [</sup>۲۰۶۵۹] [شيبة: ۲۵۰۰۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كل» ، وهو تصحيف ، والتصويب كما في «شعب الإيمان» للبيهقي (٥٧٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) **الرواح**: السير في أي وقت كان ، وقيل: أصل الرواح أن يكون بعد الزوال (زوال الشمس ظُهرًا). (انظر: النهاية ، مادة: روح).





## ٣٦- طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ

ه [٢٠٤٦٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ : «طَعَامُ الْوَابِيةِ قَالَ : «طَعَامُ الْوَابِيةِ قَالَ : «طَعَامُ الْوَابِيةِ قَالَ : «طَعَامُ الْوَابِيةَ » وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكُفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَة » .

# ٣٧- بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعَى (١) وَاحِدٍ

ه [٢٠٤٦٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ » .

ه [٢٠٤٦٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَامِ » ﴿ .

### ٣٨- بَابُ اسْمِ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ

• [٢٠٤٦٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ شَيْطَانَ الْمُؤْمِنِ يَلْقَى شَيْطَانَ الْكَافِرِ ، فَيَسَرَىٰ شَيْطَانَ الْمُؤْمِنِ شَاحِبًا ، أَغْبَرَ مَهْزُولًا ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ الْكَافِرِ : مَا لَكَ ؟ وَيْحَكَ (٢) فَيَ شَيْطَانَ الْمُؤْمِنِ شَاحِبًا ، أَغْبَرَ مَهْزُولًا ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ الْمُؤْمِنِ : لَا وَاللَّهِ مَا أَصِلُ مَعَهُ إِلَى شَيْء ، إِذَا طَعِمَ ذَكَرَ السَمَ اللَّهِ ، وَإِذَا شَرِبَ ذَكَرَ السَمَ اللَّهِ ، وَإِذَا شَرِبَ ذَكَرَ السَمَ اللَّهِ ، وَإِذَا شَرِبَ ذَكَرَ السَمَ اللَّهِ ، وَإِذَا نَامَ ذَكَرَ السَمَ اللَّهِ ، وَإِذَا شَرِبُ مِنْ شَرَابِهِ ، وَأَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَأَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ ، وَأَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَأَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ ، وَأَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَهَذَا مَهْزُولٌ .

<sup>(</sup>١) المعنى: واحد الأمْعاء وهي المُصارِين. (انظر: النهاية، مادة: معا).

٥ [٢٠٤٦٤] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٨٧] [شيبة: ٢٥٠٣٦].

٥ [٢٠٤٦٥] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٨٧] [شيبة: ٢٥٠٣٤].

الأ [ف/ ١٠٠ أ].

<sup>(</sup>٢) الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

## المُصِنَّفُ لِللْمِالْمُ عَنْكِ الرَّاقِيَّ





- ٥ [٢٠٤٦٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا جِئْتَ بَابَ حُجْرَتِكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، يَرْجِعْ قَرِينُكَ ، وَإِذَا وَخُرْتِكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، يَرْجِعْ قَرِينُكَ ، وَإِذَا قُرَّبَ طَعَامُكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، لَا يُشَارِكُوكُمْ فِي وَخَلْتَ بَيْتَكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، لَا يُشَارِكُوكُمْ فِي طَعَامُكَ أَنْ ذُكُرِ اللَّهَ ، لَا يُسَامُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ » ، قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : "وَإِذَا اضْ طَجَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ ، لَا يَنَامُوا عَلَىٰ فُرُشِكُمْ » .
- [٢٠٤٦٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا غَدَا (١) الْإِنْسَانُ تَبِعَهُ السَّيْطَانُ ، فَإِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَسَلَّمَ ، قَامَ بِالْبَابِ ، فَإِذَا أُتِي بِطَعَامِهِ فَذَكَرَ اللَّهَ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَقِيلَ وَلَا عَشَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَذُكُرِ اللَّهَ حِينَ يَدْخُلُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : مَقِيلٌ وَغَدَاءٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الْعِشَاءِ .
- ٥ [٢٠٤٦٩] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ : كُنَّا إِذَا دُعِينَا إِلَى طَعَامٍ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ مَعَنَا ، لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ ، قَالَ : فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، فَكَفَفْنَا أَيْدِينَا ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا ، فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، فَكَفَفْنَا أَيْدِينَا ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا ، فَأَخذَ النَّبِي عَلَيْهِ بِيدِهِ ، فَأَجْلَسَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فَوَقَعَتْ بِهَا ، فَأَخذَ النَّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ فَأَخذَ النَّبِي عَلَيْهِ بِيدِهِ ، فَأَخْلَسُهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ فَوَقَعَتْ بِهَا ، فَأَخذَ النَّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُ إِذَا لَمْ يَذْكُرُوا عَلَيْهِ السُمَ اللَّهِ ، وَإِنَّ الشَيْطَانَ السَّيْطَانَ لَلْ السَّيْطَانَ لَلْ السَّيْطَانَ لَلْ السَّيْطَانَ لَنَا السَّيْطَانَ لَلْ السَّيْطَانَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ إِي عَلَى اللَّهُ وَهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهِمَا طَعَامَنَا ، وَالَّذِي لَا إِلَهُ لَمَعَ أَيْدِيهِمَا فِي يَدِي » .

### ٣٩- بَابُ الْقَزَع

٥[٢٠٤٧٠] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظُ رَأَى عُلْمًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : «احْلِقُوا كُلَّهُ ، أَوْ ذَرُوا كُلَّهُ».

<sup>(</sup>١) **الغدو** : الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر : النظر : التاج ، مادة : غدو) .

٥ [٢٠٤٧٠] [الإتحاف: عه حم عبد الرزاق ٢٠٣٦٢].





#### ٤٠- أَكُلُ الْخَادِمِ

٥ [٢٠٤٧١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ : «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الْخَادِمُ بِطَعَامِهِ ، قَدْ وَلِي حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ ، وَدُخَانَهُ وَمَثُونَتَهُ ، فَلْيُحْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ » .

## ٤١- بَابُ الرَّجُلِ يَقْرُنُ (١) ، أَوْ يَأْكُلُ وَهُوَ قَائِمٌ ، أَوْ مَاشِي

٥ [٢٠٤٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نَهَىٰ ، يَعْنِي : رَسُولَ اللَّهَ ﷺ عَنْ أَكْلَ وَهُو قَائِمٌ . عَنْ أَكْلَ وَهُو قَائِمٌ .

• [٢٠٤٧٣] قال أَبُو بَكْرٍ: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَهُوَ مَاشِي، فَقَالَ: قَـدْ كَـانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ.

### ٤٢- بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

• [٢٠٤٧٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ شَلَاثُ نَفَخَاتٍ يُكْرَهْنَ : نَفْخَةٌ فِي الطَّعَامِ ، وَنَفْخَةٌ فِي الشَّرَابِ ، وَنَفْخَةٌ فِي السُّجُودِ .

#### ٤٣- فِي الزَّيْتِ

٥ [٢٠٤٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ مَا النَّبِيِّ قَالَ : «ائْتَدِمُوا (٢) بِالزَّيْتِ ، وَادَّهِنُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ » .

#### ٤٤- بَابُ الْخَلِّ

٥ [٢٠٤٧٦] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَالَ : «فِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُ» .

٥ [ ٢٠٤٧١] [الإتحاف: مي طح حب حم ١٩٧٧٢].

١٠٠ ب].

<sup>(</sup>١) القران في الأكل: الجمع بين التمرتين في الأكل. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «يفرق».

<sup>(</sup>٣) الانتدام: أكل الخبز بأي شيء كان مما يصلحه ويطيبه . (انظر: النهاية ، مادة: أدم) .

# المُصِّنَّهُ فِي لِلْهِ الْمُحَامِّعُ تُلِالْ زَاقِيَ





٥ [٢٠٤٧٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ قَالَ : «لَيْسَ بَيْتٌ مُفْقَرٌ مِنْ أُدْمِ فِيهِ حَلٌ».

### ٤٥- فِي الثَّرِيدِ

- ٥ [٢٠٤٧٨] أَضِرُا مَعْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي أَيْكَ فَيَالَمُ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالثَّرِيدِ.
- ٥ [٢٠٤٧٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبَانٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ عَائِشَةَ فِي النَّسِاءِ مَثَلُ الثَّرِيدِ وَاللَّحْمِ فِي الطَّعَامِ» .

## ٤٦- شُكْرُ الطَّعَامِ

- ٥ [٢٠٤٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ غِفَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ» .
- ٥ [٢٠٤٨١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (١) قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ ، مَا شَكَرَ اللَّهَ عَبْدٌ لَا (٢) يَحْمَدُهُ» .
- [٢٠٤٨٢] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهَا ، إِلَّا كَانَ حَمْدُهُ أَعْظَمَ مِنْهَا ، كَائِنَةً مَا كَانَتْ .
- [٢٠٤٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً (٣) وَالْحَسَنِ قَالَا عُرِضَتْ عَلَىٰ آدَمَ

٥ [٢٠٤٧٨] [الإتحاف: عه حم ١٩٥٣٠].

٥ [٢٠٤٨٠] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٤٥٨].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من «شعب الإيان» للبيهقي (٦/ ٢٣٠) من طريق المصنف ، «كنز العمال» (٣/ ٢٥٥) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلا» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>• [</sup>۲۰٤۸۳] [شيبة: ٥٧٣٢٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن قتادة» وقع في الأصل: «وقتادة» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الشعب» للبيهقي (٦/ ٢٥٣) من طريق المصنف ، به .



- ذُرِّيَّتُهُ ، فَرَأَىٰ فَضْلَ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! أَفَهَلَّا سَوَّيْتَ ٣ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ أُشْكَرَ .
- [٢٠٤٨٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : شُكْرُ الطَّعَامِ أَنْ تُسَمِّى إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَحْمَدَ إِذَا فَرَغْتَ .
- [٢٠٤٨٥] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا الْمَتُونَةَ (١) ، وَأَوْسَعَ لَنَا الرِّزْقَ .
- ٥ [٢٠٤٨٦] أخبر اعبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ (٢) ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ » .
- ٥ [٢٠٤٨٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقَادَةً اللَّهُ عَمْدٍ النَّعْمَةِ إِفْشَاؤُهَا» .
- ه [٢٠٤٨٨] قال مَعْمَرٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : «مَنْ لَـمْ يَـشْكُرِ النَّـاسَ ، لَـمْ يَشْكُرِ النَّـاسَ ، لَـمْ يَشْكُرِ اللَّهَ».

# ٧٤- بَابُ شُرْبِ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ

٥ [٢٠٤٨٩] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْ فِي دَارِنَا ، فَحُلِبَ لَهُ دَاجِنٌ ، فَشَابُوا لَبَنَهَا بِمَاءِ الدَّارِ ، ثُمَّ نَاوَلُوهُ النَّبِيَّ عَيْنِهُ فَشَرِبَ ، قَالَ : وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :

الف/ ۱۰۱ أ].

<sup>• [</sup>٥٨٤٨٠] [شيبة: ٢٠٤٨٥] .

<sup>(</sup>١) المؤنة والمنونة: القوت، والجمع: مُؤَن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).

<sup>(</sup>٢) المودع: متروك الطاعة. (انظر: النهاية، مادة: ودع).

٥ [٢٠٤٨٩] [الإتحاف: مي عه حم حب ١٧٨٢، كم حم ١٧٦٥].





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِ أَبَا بَكْرِ عِنْدَكَ ، وَخَشِيَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ ، فَأَبَىٰ ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ» .

### ٤٨- بَابُ أَيِّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ

٥ [٢٠٤٩٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : «الْحُلُو الْبَارِدُ» .

### ٤٩- بَابُ النَّفَسِ فِي الْإِنَاءِ

- ٥ [٢٠٤٩١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ .
- [٢٠٤٩٢] أخب راع بُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا تَشْرَبُوا نَفَسَا وَاحِدًا ، فَإِنَّهُ شَرَابُ الشَّيْطَانِ .
- [٢٠٤٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثَ نَفَسَاتٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ أَيْضًا يَسْتَحِبُ ذَلِكَ .
- [٢٠٤٩٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَـمْ يَـرَ بَأْسَـا بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ .

# ٥٠- بَابُ الشَّرَابِ قَائِمًا

- ٥ [٢٠٤٩٥] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ»
- ٥ [٢٠٤٩٦] أَخِسنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ مِثْلَهُ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .

٥ [ ٢٠٤٩١] [شيبة : ٨٤٦٤٨ ، ٥٦٦٤٧] .

٥ [٢٠٤٩٥] [الإتحاف: حم ٢٠٨٣٨].

۵[ف/۱۰۱ ب].

### 





- [٢٠٤٩٧] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، عَنِ السُّرْبِ قَائِمَا، فَكَرِهَهُ، قُلْتُ: فَالْأَكْلُ؟ قَالَ: هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ.
- [٢٠٤٩٨] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَائِشَةَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالشُّرْبِ بَأْسًا وَهُمَا قَائِمَانِ .

# ٥١- بَابُ ثُلْمَةِ (١) الْقَدَحِ (٢) وَعُرُوتِهِ

- [٢٠٤٩٩] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ ، أَوْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ .
- [٢٠٥٠٠] أخبى رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ ، عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ .
- ٥ [٢٠٥٠١] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا ، وَلَا يَعُبُّ عَبًّا ، فَإِنَّ الْكُبَادَ (٣) مِنَ الْعَبُ » .
- [٢٠٥٠٢] أخبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُـشْرَبَ مِنْ حَذْهِ عُرُوةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ .

### ٥٢ - الشُّرْبُ مِنْ (٤) فِي السِّقَاءِ

٥ [٢٠٥٠٣] أَخِبْ نَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمْ وَ ٢٠٥٠٣] أَخِبْ اللَّهِ عَيَالِيْهِ بِغَدِيرٍ ، فَقَالَ : «اشْرَبُوا وَلَا تَكْرَعُوا ، لِيَغْسِلْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : فَاللَّهُ مَا يَعْسِلْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَيُعْرَبُ ، وَأَيُ إِنَاءٍ أَنْقَى وَأَنْظَفُ مِنْ يَدَيْهِ إِذَا غَسَلَهُمَا » .

<sup>• [</sup>۲۰٤۹۷] [شبية: ۲۰۶۹۷].

<sup>• [</sup>۲۰٤۹۸] [شيبة: ۲۸۵۶۲].

<sup>(</sup>١) الثلمة : موضع الكسر منه . (انظر : النهاية ، مادة : ثلم) .

<sup>(</sup>٢) القدح: إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما ، والجمع: أقداح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قدح).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «الكهاد»، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧/ ٢٨٤) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والصواب إثباتها، وينظر الأحاديث والآثار الواقعة تحت هذه الترجمة.

#### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ الرَّاقِيَّ





- [٢٠٥٠٤] أَخْبُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنْ الرُّصَاصَةِ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، قَالَ : يُنْهَى عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ لِعِكْرِمَةَ : فَمِنَ الرُّصَاصَةِ تُجْعَلُ فِي السِّقَاءِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا تُمَصُّ مِثْلَ الثَّدي .
- ٥ [٢٠٥٠٥] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِةٌ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، قَالَ هِشَامٌ : فَإِنَّهُ يُنْتِنُهُ ذَلِكَ .
- ٥ [٢٠٥٠٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَوْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، مَعْمَرُ شَكَّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (١) . الْأَسْقِيَةِ (١) .
- ٥ [٢٠٥٠٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ ، أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ دَلْوِ كَانَ فِي دَارِهِمْ .

#### ٥٣- الْأَكُلُ رَاكِبًا

• [٢٠٥٠٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِذَا بَعَثَ أُمَرَاءَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْهُمْ فُلانًا فَأَمَرْتُهُ بِكَذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِذَا بَعَثَ أُمَرَاءَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : إِنِّي بَعَثْتُ وَكَذَا ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَلَمَّا بَعَثَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ١٤ : إِنِّي بَعَثْتُ وَكَذَا ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَلَمَّا بَعَثَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ١٤ : إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْهِمْ أَلْ : إِنِّي بَعَثْتُ إِلَى الْمُدَائِنِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَلُوا : هَذَا رَجُلٌ لَهُ شَأْنٌ ، فَرَكِبُوا إِلَيْهِ لِيَتَلَقَّوْهُ أَنَّ ، فَلَقَوْهُ ، وَأَجَازُوهُ ، بَعْلِ تَحْتَهُ إِكَافٌ ، وَهُوَ مُعْتَرِضٌ عَلَيْهِ ، رِجْلَاهُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمْ يَعْرِفُوهُ ، وَأَجَازُوهُ ، بَعْلِ تَحْتَهُ إِكَافٌ ، وَهُو مُعْتَرِضٌ عَلَيْهِ ، رِجْلَاهُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمْ يَعْرِفُوهُ ، وَأَجَازُوهُ ،

٥ [٢٠٥٠٦] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٥٤٤٥] [شيبة: ٢٤٦٠].

<sup>(</sup>١) اختناث الأسقية: ثني فم (الأوعية) إلى الخارج والشرب منه، وإنها نهى عنه لأنه ينتنها؛ فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها. وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة. وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: خنث).

<sup>(</sup>٢) المج: إرسال الماء من الفم مع نفخ. (انظر: المشارق) (١/ ٣٧٤).

۵[ف/۱۰۲].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «لقوه»، والتصويب من «الزهد» لأبي داود (ص٢٤٨)، «تاريخ دمشق» (٣) ٢٨٦/١٢) من طريق المصنف، به.





فَلَقِيَهُمُ النَّاسُ ، فَقَالُوا : أَيْنَ الْأَمِيرُ؟ قَالُوا : هُوَ الَّذِي لَقِيتُمْ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَرْكُضُونَ فِي أَثَرِهِ ، وَأَدْرَكُوهُ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ ، وَفِي يَدِهِ الْأُخْرَىٰ عِرْقٌ ، وَهُو يَأْكُلُ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىٰ عَظِيمٍ مِنْهُمْ ، فَنَاوَلَهُ الْعِرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَّا غَفَلَ حُذَيْفَةُ أَلْقَاهُ ، أَوْ أَعْطَاهُ خَادِمَهُ .

#### ٥٤- بَابُ السِّوَاكِ

- ٥ [٢٠٥٠٩] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَالُ
- [٢٠٥١٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فِي السِّوَاكِ : مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ .
- ٥ [٢٠٥١١] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْ نِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيْهُ يَتَسَوَّكُ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ كَبِّرْ ، يَقُولُ : أَعْطِهِ أَكْبَرَهُمَا .
- ٥[٢٠٥١٢] أخب ناعبندُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
   لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُرِدْ يَشُقُّ عَلَىٰ أُمَّتِهِ ، لأَمْرَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (١) .

## ٥٥- الصَّحَابَةُ فِي السَّفَر

- [٢٠٥١٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَرِهَ عُمَـرُبْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مَنْ أَسْأَلُ عَنْهُ؟
- [٢٠٥١٤] أَضِينًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢) ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يُسَافِرَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، وَلَا يَنَامَنَّ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تأخر في الأصل بعد باب الصحابة في السفر.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وهو سهو من الناسخ .





٥ [٢٠٥١٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : «شَيْطَانٌ» ، ثُمَّ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ : «شَيْطَانَانِ» ، ثُمَّ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ : «شَيْطَانَانِ» ، ثُمَّ رَأَىٰ ثَلَاثَةً ، فَصَمَتَ ، وَقَالَ : «سَفَرٌ» .

## ٥٦- بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

- ٥ [٢٠٥١٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْبُوسِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .
- ٥ [٢٠٥١٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنَ النَّبِيَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ .
- ٥ [٢٠٥١٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الْقُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَفْ صَيْدِ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ النَّبِيِّ عَلَى الْنَبِيِّ عَلَى الْنَبِيِّ عَلَيْهِ الْنَبْقِ مَنْدِ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطَانِ (٢)» .
- ٥ [٢٠٥١٩] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ النَّبِيَ عَيَّا لَهُ قَالَ : «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبَا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ النَّبِيَ عَيَّا لِللَّهُ عَمْرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَـرْحَمِ اللَّهُ كُلُّ اللهُ عَمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَـرْحَمِ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعِ .

٥ [٢٠٥١٨] [الإتحاف: طح حم ١٠٣٥٩ ، طح حم ٩٦٧١].

۵[ف/۱۰۲ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «إلا كلب» مطموسة بالأصل ، وأثبتناه من «مستخرج أبي عوانة» (٥٣٢٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) القيراطان: مثنى: قيراط، وهو عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى، والجمع قراريط. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرط).

٥ [٢٠٥١٩] [شيبة: ٣٧٤١٣].

<sup>(</sup>٣) قبله في الأصل: «منه» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٦٦٠/١) ، «سنن الترمذي» (١٥٦٢) وغيرهما ، من طريق المصنف ، به .



- [٢٠٥٢٠] أخبى لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ دَارًا فِيهَا كَلْبٌ .
- [٢٠٥٢١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ يَقُولُ : جَاءَ نَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ خُزَاعَةَ يَعُودُونَهُ ، فَلَمَّا فَتَحَ الْبَابَ ثَارَتْ فِي وُجُوهِهِمْ أَكْلُبٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَا يُبْقِينَ هَوُلَاءِ مِنْ عَمَلِ فُلَانَابَ ثَارَتْ فِي وُجُوهِهِمْ أَكْلُبٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَا يُبْقِينَ هَوُلَاءِ مِنْ عَمَلِ فُلَانَابَ ثَارَتْ فِي وُجُوهِهِمْ أَكْلُبٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : مَا يُبْقِينَ هَوُلَاء مِنْ عَمَلِ فَلَانَا ، فَلَانَ مَنْ عَلَىٰ يَوْمٍ قِيرَاطًا .
- ٥ [٢٠٥٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَاجِمًا ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَأَنَّا اسْتَنْكُونَا هَيْئَتَكَ الْيُوْمَ ؟ فَقَالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِينِي ، وَوَ اللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي » قَالَتْ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِينِي ، وَوَ اللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي » قَالَتْ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرُو كَلْبٍ لَهُمْ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ ، فَأَمَر بِهِ ، فَأَخْرِجَ وَنَضَحَ (١ ) مَكَانَهُ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْهُ : «إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِينِي ؟ » فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ جِرْوَ كُلْبٍ كَانَ فِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْهُ : «إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِينِي ؟ » فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ جِرْوَ كُلْبٍ كَانَ فِي اللهِ الْبَيْتِ ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ النَّبِي عَيْهُ الْكُلُابِ . وَقَالُ الْمُعْمَرُ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ النَّبِي عَيْهُ الْعَلْمُ الْكِلَابِ .

## ٥٧- بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

ه [٢٠٥٢٣] أضِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ يَقُولُ : «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَةَ يُنِ (٢) ، وَالْأَبْتَرَ (٣) ، وَالْأَبْتَرَ (٣) ، وَيَطْمِسَانِ الْبَصَرَ » . فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَبَلَ ، وَيَطْمِسَانِ الْبَصَرَ » .

<sup>(</sup>١) النضح والانتضاح: الرش. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

٥[٢٠٥٢٣][الإتحاف: عه حب ٤٩٠١)، عه حب حم ٩٦٦٨، عه حب ط حم ١٧٨٠٩].

<sup>(</sup>٢) الطفيتان: مثنى: طفية، وهي: خوصة المقل (شجر الدَّوْم) في الأصل، وجمعها: طفَى، شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل. (انظر: النهاية، مادة: طفا).

<sup>(</sup>٣) الأبتر: الثعبان القصير الذنب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: بتر).





قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَآنِي أَبُولُبَابَةَ ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةَ لِأَقْتُلَهَا ، فَنَهَانِي ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ نَهَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ فَنَهَانِي ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ نَهَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَهُنَّ الْعَوَامِرُ .

• [٢٠٥٢٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، وَقَالَ : «مَنْ تَوكَهُنَّ خَشْيَةَ أَوْ مَخَافَةَ ثَاثِرٍ ، فَلَيْسَ مِنًا» .

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْحَيَّاتِ مَسِيخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

• [٢٠٥٢٥] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَرِّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ ، وَاجْعَلُوا (١) الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ ، وَاجْعَلُوا (١) الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ ، وَلَا تُلِقُوا (٢) بِدَارِ مَعْجَزَةٍ ، وَأَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ ، وَأَخِيفُوا الْحَيَّاتِ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ .

قَالَ مَعْمَرٌ: اجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ أَنْصَافَ عَبْدَيْنِ.

قَالَ عِبِهِ الرَّاقِ: وَالْمَثَاوِي: الْبُيُوتُ ، وَفَرِّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ: فَرِّقُوا الضِّيَاعَ.

٥ [٢٠٥٢٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْل الْجَانِّ (٣) .

<sup>• [</sup>٢٠٥٢٤] [الإتحاف: حم ٨٦٢٣، حم ٢٦٢٨] [شيبة: ٢٠٢٦٩].

<sup>• [</sup>۲۰۵۲۵] [شيبة: ۲۹۸۵٤].

<sup>(</sup>١) [ف/١٠٣ أ]. غير واضح بالأصل ، وأثبتناه من تعليق معمر في آخر الحديث ، ومن الحديث المتقدم برقم (٩٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «تلبثوا» ، والتصويب من الحديث المتقدم برقم (٩٤٧٣) ، ومن «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٨٥٤) من طريق عاصم ، به .

٥ [٢٠٥٢٦][الإتحاف: حم ٢٠٤٣٧].

<sup>(</sup>٣) الجانّ : واحد الجنان ، وهي الحيات التي تكون في البيوت . (انظر : النهاية ، مادة : جنن ) .

#### يُحَيِّا لِلْكِافِع

249



- ه [٢٠٥٢٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : لَـ دَغَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَقْرَبٌ ، فَنَفَضَ يَدَهُ ، وَقَالَ : «لَعَنَكِ اللَّهُ ، إِنْ تُبَالِينَ نَبِيًّا ، وَلَا غَيْرَهُ» .
- [٢٠٥٢٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا .

### ٥٨- بَابُ حُبِّ الْمَالِ

ه [٢٠٥٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ اللَّهِ عَالَحُمْ وَ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرُ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيدٌ : «مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ إِلَى عَنْ ابْنِ عُمَرُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

ه [٣٠٥٣٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ ، تَمَنَّى إِلَيْهِمَا وَادِيًا فَالِفًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَيْهِمَا وَادِيًا فَالِفًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَيْهِمَا وَادِيًا فَالِفًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» .

- ٥[٢٠٥٣١] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْوَحْيِ : لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ ، تَمَنَّىٰ إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِفًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .
- [٢٠٥٣٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ مَالِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن عمر» وقع في الأصل: «أبي صالح» ، والتصويب كما في مصادر التخريج.

٥ [٢٠٥٣٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٠١].

٥ [٢٠٥٣١] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٠١].





## ٥٩- الْعِتْقُ أَفْضَلُ أَمْ صِلَةُ الرَّحِمِ؟

- ٥ [٢٠٥٣٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَعْتَقَتْ مَعْمُونَةُ أَمَةً لَهَا سَوْدَاءَ ، فَذَكَرَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «أَلَا كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ مَيْمُونَةُ أَمَةً لَهَا سَوْدَاءَ ، فَذَكَرَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «أَلَا كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ اللَّاعْرَابِيَّةَ» ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : «فَتَرْعَى عَلَيْهَا» .
- ٥ [٢٠٥٣٤] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنِ ابْـنِ سِيرِينَ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَيْنِ : صَـدَقَةٌ وَصِلَةٌ» .
- ٥ [٢٠٥٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِ بِنْتِ أَبِيهِ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ فِي بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ فِي بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ وَلَيْ سَلَمَةَ فِي حَجْرِي ، وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ١ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا ، أَفَلِي (٢) حَجْرِي ، وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ١ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا ، أَفَلِي أَبُومِ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا ، أَفَلِي أَبُومِ عَلَيْهِمْ » . أَدْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » .
- [٢٠٥٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَمَّنْ سَمِعَ ، عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَيْسَ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ ، ذَلِكَ الْقِصَاصُ ، وَلَكِنَّ الْوَصْلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ .

#### ٦٠- بَابُ الدُّعَاءِ

٥ [٢٠٥٣٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ، قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَعَوَّذُ (٣) مِنَ الْمَغْرَمِ ، قَالَ : «إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ وَعَدَ فَأَخْلَفَ ، وَحَدَّثَ فَكَذَبَ » .

٥ [٢٠٥٣٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٥٧١].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن أم سلمة» سقط من الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٦/ ٣١٠) من طريق المصنف ، به . الله في العربة المسلمة عنه المسلمة المس

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أفلا» والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) التعوذ والاستعاذة : اللجوء والملاذ والاعتصام . (انظر : النهاية ، مادة : عوذ) .



- ه [٢٠٥٣٨] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُوْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَائِرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَنْ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَنْ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِ فِتْنَةِ الْفَنْ وَالْمَعْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ وَقُلْ إِلَى مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْدِيمَضَ مِنَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن وَالْمَعْرِ بِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِن الْمَعْرَمِ» . وَالْمَعْرَمِ » . وَالْمَعْرِ مِ ، وَالْمَعْرَمِ » .
- ه [٣٠٥٣٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى شُكْرِكَ ، وَذِكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَعْلِبَنِي دَيْنٌ ، أَوْ عَدُوٌ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ» .
- [٢٠٥٤٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَىٰ مُبْطِرٍ ، وَفَقْرٍ مُلِبِّ ، أَوْ مُرِبِّ (٢) .
- ه [٢٠٥٤١] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ (٣) ، وَالْجُذَامِ ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ» .
- ٥ [٢٠٥٤٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرً هَؤُلَا الْأَرْبَعِ » .

٥ [٢٩٥٨ ] [الإتحاف: عه كم خ م حم ٢٥٢٢ ] [شيبة: ٢٩٧١ ، ٢٩٧٤ ، ٢٩٧١ ] .

<sup>(</sup>١) الهرم: أقصى الكِبَر. (انظر: النهاية ، مادة: هرم).

٥[٢٠٥٣٩][شيبة: ٣٠٤٤٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: «ملب أو مرب» تصحف في الأصل: «ملث أو مرث» ، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: ربب) بعد أن ساق هذا الحديث: «مرب، أو قال: ملب، أي: لازم غير مفارق، من أرب بالمكان وألب: إذا أقام به ولزمه».

<sup>(</sup>٣) البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

٥[٢٠٥٤٢][شيبة: ٢٩٧٣٨].

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُحَالِمُ الْمُؤْلِقُ





- ٥ [٢٠٥٤٣] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِةً كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ (١) ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ (١) ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ وَلَا الرَّجُلُ : إِنَّهُ بِئَسَتِ الْبِطَانَةُ (٢) » ، قَالَ : وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنَّهُ كَسُلَانُ ، أَوْ يَقُولَ الصَّاحِبِهِ : إِنَّكَ لَكَسُلَانُ .
- [٢٠٥٤٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، فِي مَدِينَةِ رَسُولِكَ .
- ٥ [٢٠٥٤٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَى عَنْ عَبْدِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَى عِبْ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ عُقُوقِ (٣) لللَّهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ عُقُوقِ (٣) الْأُمَّهَاتِ ، وَمِنْ وَأَدِ الْبَنَاتِ ، وَمِنْ مَنْعٍ وَهَاتٍ (٤) . وَسَمِعْتُهُ يَنْهَىٰ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ .
- ٥ [٢٠٥٤٦] وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا رَادً لِمَا قَضَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ (٥) مِنْكَ الْجَدُّ».
- ٥ [٢٠٥٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ ، وَالنِّفَاقِ ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ» .

<sup>(</sup>١) الضجيع: الصاحب. (انظر: مجمع البحار، مادة: ضجع).

ا ﴿ ١٠٤ أَ]

<sup>(</sup>٢) البطانة: السريرة وباطن الأمر. (انظر: اللسان، مادة: بطن).

٥ [٢٠٥٤٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٩٨٧].

<sup>(</sup>٣) **العقوق** : عصيان الوالدين وأذيتهما ، والخروج عليهما ، وهو ضد البر بهما . (انظر : النهاية ، مادة : عقق) .

<sup>(</sup>٤) منع وهات: منع ما عليه إعطاؤه ، وطلب ما ليس له . (انظر: النهاية ، مادة: منع) .

٥[٢٠٥٤٦][شيبة:٢٩٨٧٠].

<sup>(</sup>٥) الجد: الحظ والغنى . (انظر: اللسان ، مادة : جدد) .





- ٥ [٢٠٥٤٨] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِثِّي ، اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْ عَدُوِي ، وَأَرِنِي مِنْهُ ثَأْرِي» .
- ٥ [٢٠٥٤٩] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْدُقْنِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْدُقْنِي إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ ، لَا مُكْرِهَ لَهُ » .
- [ ، ه ه ۲ ] أَخْسِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِمَا هُوَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْمِدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَبْدَأُ بِالْمِدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو مَا اللَّهِ بِمَا هُو اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بِمَا هُو مَنْ أَيْكُمْ أَنْ يَنْجَحَ .
- ٥[٢٠٥٥١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : «يُسْتَجَابُ لِإَّحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي » .
- [٢٠٥٥٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الـدَّرْدَاءِ قَالَ : مَنْ يُكْثِرُ قَرْعَ الْبَابِ ، بَابِ الْمَلِكِ ، يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ ، وَمَنْ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ يُوشِكُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ .
- [٢٠٥٥٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : دَعْوَةٌ فِي السِّرِ تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً فِي الْعَلَانِيَةِ .
- ٥ [٢٠٥٥٤] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُمْ كَانَ يَقُولُ : «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ﴿ ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ » فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ : مَا أَكْثَرَ مَا تَقُولُ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ » ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْكُ : «إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ مُتَالِّهُ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْمَدُ مَا تَقُولُ : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ » ، فَقَالَ النَّبِي عَيْكُ : «إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَالِّهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الأجدر: الأولى والأحق. (انظر: المشارق) (١/ ١٤١).

١٠٤ ب].





- ٥ [ ٢٠٥٥ ] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ (١) الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَاهْدِ بِنَا ، وَانْصُرْنَا وَانْصُرْنَا وَانْصُرْ بِنَا ، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، فَبَتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ وَانْصُرْ نِنَا وَانْصُرْ بِنَا ، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، فَبَتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ نَعْيِمُ الْاَيْفِ وَالْمُهُمَّ وَأَسْأَلُكَ لَذَةَ النَّظُرِ إِلَىٰ وَجُهِكَ ، وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ ، وَقُرَةً عَيْنٍ (٢) لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَةَ النَّظُرِ إِلَىٰ وَجُهِكَ ، وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ فَعِيمًا لَا يَنْفَدُ ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ (٢) لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَةَ النَّظُرِ إِلَىٰ وَجُهِكَ ، وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي عَيْرِ ضَرًاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَبَوْدَ الْعَيْشِ (٣) بَعْدَ الْمَوْتِ » .
- ٥ [٢٠٥٥٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبَانِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ وَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ : "إِنَّ رَبَّكُمْ حَبِيٍّ كَرِيمٌ ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْرًا (٤) ، حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا خَيْرًا » .
- ٥ [ ٧ ٥ ٥ ٧ ] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّلَا رَفَعَهُ ، قَالَ : «دُعَاءُ الْمُؤْمِنِ عَلَى ثَلَاثٍ : خَيْرٍ يُعَجَّلُ ، أَوْ ذَنْبٍ يُغْفَرُ ، أَوْ خَيْرٍ يُدَّخَرُ » .
- ٥ [٢٠٥٥٨] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْهُ قَالَ : «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِثْلَهَا سُوءًا ، أَوْ حَطَّ (٥) مِنْ ذُنُوبِ مِ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِثْلَهَا سُوءًا ، أَوْ حَطَّ (٥) مِنْ ذُنُوبِ مِ بِقَدْرِهَا ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِفْمٍ أَوْ قَطْع رَحِمٍ » .
- [٢٠٥٥٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : ثَلَاثٌ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ يَحْفَظْهُنَّ ، ثُمَّ لَا يَنْسَهُنَّ : اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رَضَاكَ ضَعْفِي ، وَحُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي ، وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائِي .

<sup>(</sup>١) الزينة: الجمال والحسن . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زين) .

<sup>(</sup>٢) قرة العين: دمعة الفرح والسرور. (انظر: النهاية ، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٣) برد العيش: الهنيء الطيب. (انظر: اللسان، مادة: برد عيش).

<sup>(</sup>٤) الصفر: الخالية. (انظر: النهاية، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٥) **الحط**: الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق) (١/ ١٩٢).





#### 31- بَابُ مُنَادِي السَّحَرِ

- [٢٠٥٦٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا خَفَقَتِ الطَّيْرُ بِأَجْنِحَتِهَا ، يَعْنِي : السَّحَرَ ، نَادَىٰ مُنَادِي : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ ، وَيَا فَاعِلَ الشَّرِّ انْتَهِ ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ يُنَادِي : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (١) ، وَأَعْطِ مُمْسِكًا (٢) تَلَفًا ، حَتَّى الصُّبْح .
- ٥ [٢٠٥٦١] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوسَهَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْأَغَرُ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (٣) ، صَاحِبَا أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ ، حَتَّىٰ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيٍّ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةِ ، حَتَّىٰ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي ؟ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؟ فَأَغْفِرَ لَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؟ فَأَعْفِرَ لَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؟ فَأَعْطِيهُ » .
- ٥ [٢٠٥٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُكُ اللَّيْلِ الْآخِرِ نَزَلَ إِلَىٰ هَذِهِ السَّمَاءِ ، فَيُنَادِي فَيَقُولَ : هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ (٥) فَيتُوبَ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مُدْنِبٍ (١ فَيَتُوبَ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ إِلَى الْفَجْرِ » .

<sup>(</sup>١) الخلف: العِوَض. (انظر: النهاية، مادة: خلف).

<sup>(</sup>٢) المسك: البخيل. (انظر: اللسان، مادة: مسك).

٥ [٢٠٥٦١] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٠٤١٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي برقم (٣٧٩٠) ، وقال : «وأبو عبد اللَّه الأغر ، اسمه : سلمان» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يسائلني» ، والتصويب من «المسند» (٢/ ٢٦٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

٥[٢٢٥٦٢][شيبة: ٣٠١٧٢].

۱۰۵[ف/ ۱۰۵]].

<sup>(</sup>٥) مطموس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٣/ ٩٤) من طريق المصنف ، به .





## ٦٢ - الْقَوْلُ إِذَا رَأَيْتَ الْمُبْتَلَى

• [٣٠٥٦٣] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقَ تَفْضِيلًا ، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ أَبَدًا ، كَائِنَا مَا كَانَ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

#### ٦٣- أَسْمَاءُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

٥ [٢٠٥٦٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قِالَ : «لِلَّهِ قِسْعَةٌ وَقِسْعُونَ اسْمَا مِائَةٌ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : «لِلَّهِ قِسْعَةٌ وَقِسْعُونَ اسْمَا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدٌ ، مَنْ أَحْصَاهَا (١) دَخَلَ الْجَنَّة » . وَزَادَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا وَاحِدٌ ، مَنْ أَحْصَاهَا (١) دَخَلَ الْجَنَّة » . وَزَادَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَالِقِيْرَ . وَلَا مَا مُنْ مُنَبِّهٍ : «أَنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ » .

### ٦٤- أَسْمَاءُ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٠٥٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "إِنَّ لِي أَسْمَاءً : أَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا مُحْمَّدُ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ : الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ : الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ ؟ قَالَ : الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَرِيٍّ : وَمَا الْعَاقِبُ ؟ قَالَ : الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ .

٥ [٢٠٥٦٤] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩٨٣٧].

<sup>(</sup>١) الإحصاء: العدّ والحفظ . (انظر: النهاية ، مادة : حصا) .

٥ [٢٠٥٦٥] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٣٩٠٧] [شيبة: ٣٢٣٤٩].





#### ٦٥- بَابُ هَدِيَّةِ الْمُشْرِكِ

٥ [٢٠٥٦٦] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ مُلَاعِبُ الْأَسِنَّةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَدِيَّةٍ ، فَعَرَضَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ : ﴿ فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكِ » . الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكِ » .

٥ [٢٠٥٦٧] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا آخُذُ مِنْ رَجُلِ - أَظُنُّهُ قَالَ: مُشْرِكٍ زَبْدًا» يَعْنِي: رِفْدًا.

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: «لَا حَاجَةَ لِي فِي زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ».

#### ٦٦- بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ه [٢٠٥٦٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْوَلِيمَةِ : «أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ » .
- [٢٠٥٦٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : دُعِيَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَوَّلَ يَوْمِ فَأَجَابَ ، وَالْيَوْمَ الثَّانِي فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَحَصَبَهُمْ (١) بِالْبَطْحَاءِ (٢) ، وَقَالَ : اذْهَبُوا أَهْلَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ .
- [٢٠٥٧٠] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُسَيَّبِ وَالْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُسْكِينُ ، وَهِي حَقَّ ، وَدُعَى الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ ، وَهِي حَقَّ ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
- [٢٠٥٧١] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمًا إِلَىٰ طَعَامٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَأَعْفِنِي مِنْ هَذَا ، فَقَالَ لَـهُ ابْنُ عُمَرَ : لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا ، فَقُمْ .

٥ [٢٠٥٦٨] [شيبة: ٣٧٠٦٤، ٣٧١٤٤].

<sup>(</sup>١) الحصب: الرمى بالحصى الصغار. (انظر: النهاية، مادة: حصب).

<sup>(</sup>٢) البطحاء: الحصى الصغار. (انظر: اللسان، مادة: بطح).

<sup>• [</sup>۲۰۵۷] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٥٤ ، مي حب حم ط ١٩١٥٩]. 10 ف/ ١٠٥ ب].

### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَنْدِلَ لَوَ زَاقِياً





- [٢٠٥٧٢] أضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : دُعِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ طَعَامٍ ، وَهُوَ يُعَالِجُ مِنْ أَمْرِ السَّقَايَةِ (١) شَيْئًا ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : قُومُ وا إِلَى أَخِيكُمْ ، أَوْ (٢) أَجِيبُ وا أَخَاكُمُ ، فَاقْرَءُوا عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرُوهُ أَنِّي مَشْغُولٌ .
- [٢٠٥٧٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنِ ابْـنِ سِـيرِينَ قَـالَ : تَـزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ، فَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فِيمَنْ دَعَا ، فَجَاءَ يَوْمَئِـذٍ وَهْـوَ صَـائِمٌ فَصَلَّىٰ ، يَقُولُ : دَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ خَرَجَ .
- ه [٢٠٥٧٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَـنْ نَـافِعٍ ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْ قَالَ : «إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخُوهُ فَلْيُجِبْ ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» .

#### ٦٧- بَابُ الدُّبَّاءِ

٥ [٢٠٥٧٥] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا خَيًّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا قَدْ صُبَّ عَلَيْهِ لَحْمٌ فِيهِ دُبَّاءٌ ، مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا خَيًّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا قَدْ صُبَّ عَلَيْهِ لَحْمٌ فِيهِ دُبَّاءٌ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ يَا خُذُ اللَّهِ عَيَا كُلُهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُحِبُ اللَّهِ عَيَا مُنَا مُنعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءً إِلَّا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءً إِلَّا صُنِعَ .

#### ٨٦- بَابُ الْهَدِيَّةِ

٥ [٢٠٥٧٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَوْ أُهْدِيَتْ لِي كُرَاعٌ (٣) لَقَبِلْتُهَا ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهَا لَأَجَبْتُ» .

<sup>(</sup>١) السقاية: ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. (انظر: النهاية، مادة: سقى).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و» ، والمثبت من «سنن البيهقي» (٧/ ٤٣١) من طريق المصنف.

٥ [٢٠٥٧٤] [الإتحاف: حب حم ٢٠٥٧٤].

<sup>(</sup>٣) **الكراع:** مستدق الساق العاري من اللحم. (انظر: اللسان، مادة: كرع).





- ٥[٧٠٥٧٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ (١)» ، قَالَ زَيْدٌ : الظِّلْفُ (٢).
- ٥ [٧٠٥٧٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقُ لَقِي الْمَرَأَةَ تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ عَائِشَةَ ، وَمَعَهَا شَيْءٌ تَحْمِلُهُ ، فَقَالَ لَهَا : «مَا هَذَا؟» قَالَتْ : أَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَةَ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّقَ لِعَائِشَةَ حِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا : «هَلَّا قَبِلْتِيهِ مِنْهَا» ، لِعَائِشَةَ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّقَ لِعَائِشَةَ حِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا : «هَلَّا قَبِلْتِيهِ مِنْهَا» ، قَالَ : «فَهَلَّا قَبِلْتِيهِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مُحْتَاجَةٌ ، وَهِي كَانَتْ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي ، قَالَ : «فَهَلَّا قَبِلْتِيهِ مِنْهَا ، وَأَعْطَيْتِهَا خَيْرًا مِنْهُ » .
- ٥ [٢٠٥٧٩] أَضِعْبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اشْتَهَى النَّبِيُ عَيَيْهُ اللَّهِ مَعْ النَّبِيُ عَيَيْهُ الْكَمْ الْمَارُاةِ ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ لَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا أَعْنَاقًا ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَحْمًا ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْحَيْرَاتِ وَأَبْعَدَهَا مِنَ الْأَذَى » . أُهْدِيَهَا لِلَى الْحَيْرَاتِ وَأَبْعَدَهَا مِنَ الْأَذَى » .

# ٦٩- إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ

- ٥ [٢٠٥٨٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مُرَّ بِجِنَازَةٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : «أَثْنُوا عَلَيْهِ» فَقَالُوا : كَانَ مَا عَلِمْنَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ : «أَثْنُوا عَلَيْهِ» فَقَالُ : بِشْسَ خَيْرًا ، فَقَالَ : «أَثْنُوا عَلَيْهِ» فَقَالُ : بِشْسَ الْمَرْءُ كَانَ فِي دِينِ اللَّهِ ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ ، أَنْتُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» .
- ٥ [ ٢٠٥٨١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِذَا أَحَبُ اللَّهُ عَبْدًا ، قَالَ لِجِبْرِيلَ : إِنِّي أُجِبُ فُلَانَا

<sup>(</sup>١) الشاة: أنثى الضأن. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شوه).

<sup>(</sup>٢) الظلف: الظفر المشقوق للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم، وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. والجمع: أظلاف. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ظلف).

۵[ف/١٠٦].

٥ [٢٠٥٨٠] [الإتحاف: حم ٤٤٧].

٥ [٢٠٥٨١][الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣٠٥].





- فَأَحْبِبْهُ، قَالَ: فَيَقُولُ جِبْرِيلُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ (١) أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ (٢) فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ فَمِثْلُ ذَلِكَ».
- [٢٠٥٨٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِيَّاكُمْ وَفِرَاسَةَ (٣) الْمُؤْمِن ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ .
- [٢٠٥٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِلَى مَسْلَمَة بْنِ مَخْلَدٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِلَى مَسْلَمَة بْنِ مَخْلَدٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمًا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَحَبَّهُ ( اللَّه ) فَإِذَا أَحَبَّهُ اللَّه حَبَّبَهُ إِلَى عِبَادِهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ أَبْغَضَهُ اللَّه ، فَإِذَا أَبْغَضَهُ إِلَى عِبَادِهِ .
- [٢٠٥٨٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، أَنَّ كَعْبَا قَالَ : مَا اسْتَقَرَّ فِي السَّمَاءِ . ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَسْتَقِرَّ فِي السَّمَاءِ .

#### ٧٠- بَابُ الْعُطَاسِ

• [٢٠٥٨٥] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخْيرٍ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرَ : وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ ، أَمَا يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ ؟ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ؟ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَا يَقُولُ اللَّهُ ، وَلْيَقُلِ الْقَوْمُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ .

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من «مسند أحمد» (٢/ ٢٦٧)، «مسند أبي يعلى» (٦٦٨٥) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) القبول: الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه ، فتميل إليه القلوب وترضى عنه . (انظر: النهاية ، مادة: قبل) .

<sup>(</sup>٣) **فراسة** : ما يوقعه الله - تعالى - في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس . (انظر : النهاية ، مادة : فرس) .

<sup>• [</sup>۲۰۵۸۳] [شيبة: ۳۵۷۲۷، ۷۵۷۵۳].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أحب» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الأسماء والصفات» للبيهقي (١٠٤١) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۲۰۵۸٤] [شبية: ٣٦٤٤٢].



#### ٧١- وُجُوبُ التَّشْمِيتِ (١)

- ٥ [٢٠٥٨٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَنَسَا قَالَ : عَطَسَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا ثُلُ رَجُلَانِ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : عَلَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَمَّتَ فُلَانًا وَلَمْ تُشَمَّتْنِي؟! قَالَ : «إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدُهُ» .
- ٥ [٢٠٥٨٧] أَخِبْ رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «خَمْسُ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَهُ الدَّعْوَةِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ» .
- [٢٠٥٨٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : حَقٌّ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا عَطَسَ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ ، وَيَرْفَعَ بِذَلِكَ صَوْتَهُ فَيُسْمِعَ مَنْ عِنْدَهُ ، وَحَقٌّ عَلَيْهِمْ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ أَنْ يُشَمِّتُوهُ .
- [٢٠٥٨٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُشَمَّتُ الْعُطَاسُ إِذَا تَتَابَعَ عَلَيْهِ ثَلَاتًا ، وَقَالَ رَجُلٌ الْمَعْمَرِ : هَلْ يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا عَطَسَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- ٥ [ ٢٠٥٩٠] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : «شَمِّتُهُ ثَلَاقًا ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ زُكَامٌ» .

## ٧٢- حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٠٥٩١] ترأن على عَبْدِ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّ : «هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبنِي ، وَهُ وَ مُرْتَفِقٌ » ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : «يُحَدَّثُ عَنِّي عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبنِي ، وَهُ وَ مُرْتَفِقٌ » ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : «يُحَدَّثُ عَنِّي بالْحَدِيثِ ، فَيَقُولُ : مَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ » .

<sup>(</sup>١) التشميت: الدعاء بالخير والبركة . (انظر: النهاية ، مادة: شمت) .

ه[۲۸۵۸٦][شيبة:۲٦٤٩٥].

الان المرادي ا

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» سقط من الأصل ، وأثبتناه من «فتح الباري» (١٠٤/١٠) معزوا للمصنف.

## المُصِّنَّةُ فِي لِلإِمِا مُرْعَبُلَالِ أَوْفِي





- ٥ [٢٠٥٩٢] أَخْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «هَلْ عَسَىٰ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ حَشَايَاهُ ، يُحَدَّثُ عَنِّي بِالْحَدِيثِ ، فَيَقُولُ : مَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ لَنَا بِذَلِكَ » .
- ٥ [٢٠٥٩٣] أَضِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَتَاقَةٍ ، وَالْ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَسْلَمْتَ عَلَىٰ مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ وَصِلَةِ رَحِمٍ ، هَلْ لِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَسْلَمْتَ عَلَىٰ مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْر (١٠)» .
- ٥ [٢٠٥٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْسِنُ فِي الْإِسْلَامِ ، أَيُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ الْمَيْوَةِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسْاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ » .
- ٥ [٢٠٥٩٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَكْفُلُ الْأَيْتَامَ ، وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ ، وَيَفْعَلُ كَذَا ، فَأَيْنَ مُدْخَلُهُ ؟ قَالَ : «فَمُدْخَلُهُ النَّارُ» ، قَالَ : مُدْخَلُهُ ؟ قَالَ : «فَمُدْخَلُهُ النَّارُ» ، قَالَ : مَعْمُ ، قَالَ : «فَمُدْخَلُهُ النَّارُ» ، قَالَ : فَعَمْ مَرُوْتَ بِقَبْرِ فَعَضِبَ الْأَعْرَابِيُّ ، وَقَالَ : «فَأَيْنَ مُدْخَلُ أَبِيكَ ؟ » فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيِيْهُ : «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرُهُ بِالنَّارِ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ لَعَبَا (٢٠ ) ، مَا مَرَرُتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَرْتُهُ بِالنَّارِ .

٥ [٢٠٥٩٣] [الإتحاف: عه حب حم كم ٤٣٣٦].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الأجر»، والتصويب من «صحيح مسلم» (٢/١١٥)، «مسند أحمد» (٣/٢٠٢)، «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ١٩١)، وغيرهم، من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [٢٠٥٩٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٢٦٨٠].

<sup>(</sup>٢) اللغوب: التعب والإعياء. لغَب يَلْغُبُ، بالضم، لغوبا ولغبا، ولغِب بالكسر لغة ضعيفة: أعيا أشد الإعياء. وألغبته أنا، أي: أنصبته. ينظر: «اللسان» (١/ ٧٤٢، لغب).





#### ٧٣- بَابُ هَدِيَّةِ الْأَعْرَابِ

٥ [٢٠٥٩٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنْ رَجُ لَا مِنْ أَهْ لِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمَهُ زَاهِرٌ ، أَوْ حَرَامُ بْنُ حِجَ الْ ، وَكَانَ يُهْ دِي لِلنَّبِيُ عَلَيْ الْهَدِيَةَ هُ مِنَ الْبَادِيةِ ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : "إِنَّ زَاهِ رَا بَادِينَا الْبَادِيةِ ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : "إِنَّ زَاهِ رَا بَادِينَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ » ، قَالَ : وَكَانَ يُحِبُّهُ النَّبِي عَلَيْ ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا ، فَأَتَاهُ النَّبِي عَلَيْ يَكُو بُهُ النَّبِي عَلَيْ ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا ، فَأَتَاهُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ يَعْمَلُ لَا يَبْصِرُهُ ، فَقَالَ : أَرْسِلْنِي ، مَنْ يَوْمًا وَهُو يَبِيعُ (١ مَتَاعَهُ ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو لَا يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ : أَرْسِلْنِي ، مَنْ يَوْمًا وَهُو يَبِيعُ النَّبِي عَلَيْ ، فَحَعَلَ لَا يَأْلُو (٢ ) مَا أَلْ صَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِي عَلَيْ ، مَنْ عَلْقَ لَا يَبْعِرُهُ ، فَعَرَفَ النَّبِي عَلَيْ ، فَعَلَ لَا يَأْلُو (٢ ) مَا أَلْ صَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِي عَلَيْ عَرَفَ النَّبِي عَلَيْ ، فَعَرَفَ النَّبِي عَلَيْ يَعْفِقُ : "مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدِ » ، أَوْ قَالَ : "لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ » .

# ٧٤- مَا أُصِيبَ مِنْ أَرْضِ الرَّجُلِ

٥ [٢٠٥٩٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَجْنَى (٣) مِنَ الْأَرْضِ شَيْعًا ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، أَوْ دَابَةٌ ، أَوْ طَائِرٌ ، مَا قَامَ عَلَى أُصُولِهِ » .

٥ [٢٠٥٩٨] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ ، وَهِيَ فِي نَخْلٍ ، فَقَالَ : «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ، مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ؟» ، قَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ ، قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ نَخْلًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعَا ، فَيَأْكُلُ مِنْ هُ طَائِرٌ ، أَوْ دَابَةٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً » .

٥ [٢٠٥٩٦] [الإتحاف: حب حم ٧٣١].

<sup>۩[</sup>ف/١٠٧أ].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يتبع» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ١٦١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الألو: التقصير. (انظر: النهاية، مادة: ألى).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والمعنى : جعل لهذه الأرض جنّى - أي : ثمرا - يجنى فيؤكل ، وينظر : (اللسان ، مادة : جنى) .

٥ [٢٠٥٩٨] [الإتحاف: خزحم مي ٢٣٦٧٨].





## ٧٥- بَابُ سَقْي الْمَاءِ

٥ [٢٠٥٩٩] أَخْبَوْ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كُدَيْرٌ الضَّبِيُّ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيُ عَيَّيْ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّيْ : «أَوَهُمَا أَعْمَلَتَاكَ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «تَقُولُ الْعَدُلَ ، وَتُعْطِي الْفَضْلَ (١) » ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ الْعَدُلَ كُلَّ سَاعَةٍ ، وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ الْعَدُلَ كُلَّ سَاعَةٍ ، وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِي الْفَضْلَ مَالِي ، قَالَ : «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُغْشِي السَّلَامَ » ، قَالَ : هذه وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِي فَضْلَ مَالِي ، قَالَ : «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُغْشِي السَّلَامَ » ، قَالَ : هَذِهِ وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِي فَضْلَ مَالِي ، قَالَ : «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُغْشِي السَّلَامَ » ، قَالَ : هذه وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِي فَضْلَ مَالِي ، قَالَ : «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وتُغْشِي السَّلَامَ » ، قَالَ : هذه فَلَا أَنْ أُعْطِي فَضْلَ مَالِي ، قَالَ : «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُغْشِي السَّلَامَ » ، قَالَ : «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وتُغْشِي السَّلَامَ » ، قَالَ : «فَانْظُرُ إلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءٍ ، ثُمَ انْظُرُ إلَى أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًا (٢) فَاسْقِهِمْ ، فَلَعَلَّكُ أَلَّا يَهْلِكَ بَعِيرُكَ ، ولَا هَلَ خُرَقَ سِقَاؤُهُ ، ولَا هَلَكَ بَعِيرُهُ ، حَتَّى قُبِلَ شَهِيدًا .

٥ [٢٠٦٠٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَ عَيَّا فِي وَجَعِهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ ضَالَّةً (٣) تَرِدُ عَلَىٰ حَوْضِ إِبِلِي ، فَهَالُ : فَهَالُ : "نَعَمْ ، فِي الْكَبِدِ الْحَارَةِ أَجْرٌ» .

## ٧٦- نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

٥ [٢٠٦٠١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَأَخَذَتْهَا فَشَقَتْهَا بَيْنَ بِنْتَيْهَا ، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) **الفضل** : مأخوذ من الفضلة ، وهي : بقية الشيء . (انظر : التاج ، مادة : فضل) .

<sup>(</sup>٢) الغب: أن تشرب يومًا ويومًا لا . (انظر: اللسان، مادة: غبب).

٥ [٢٠٦٠٠] [الإتحاف: حم ٤٩٦٠].

<sup>(</sup>٣) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتني من الحيوان وغيره . (انظر : النهاية ، مادة : ضلل) .

<sup>(</sup>٤) غير واضح بالأصل ، وأثبتناه من : «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١٢٨) ، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ١٢٨) من طريق المصنف ، به .

٥ [ ٢٠٦٠ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٢١٧٧ ، حم عه ٢١٩٩٤ ] .



قَامَتْ ، فَخَرَجَتْ هِي وَابْنَتَاهَا ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَيْئَةِ ذَلِكَ ، فَحَدَّثُهُ وَالمَّهِ ﷺ عَلَى هَيْئَةِ ذَلِكَ ، فَحَدَّثُهُ عَدِيثَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ».

- ٥ [٢٠٦٠٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا دِينَارُ أَفْضَلَ مِنْ دِينَارٍ أَنْفَقَهُ رَجَلٌ عَلَى عِيَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ عَلَى عَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ عَلَى عَلَى عَيَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ عَلَى عَلَى عَيَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ عَلَى عَلَى عَلَى عَيَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ عَلَى عَلَى عَلَى عَيَالِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ ، أَوْ
- [٢٠٦٠٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَا أَنْفَقْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، أَوْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ فِي غَيْرِ سَرَفٍ (١) ، وَلَا تَبْذِيرٍ فَلَكَ ، وَمَا تَصَدَّقْتَ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَذَلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ .
- ٥ [٢٠٦٠٤] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَصَدَّقُ بِهِ ، فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَقَدْ حُلْتَ أَنْتَ وَوَلَـدُكَ بَيْدِ اللَّهِ كَانَتْ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَعْفِي وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ : فَسَأَلْتُ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَسَأَلْتُ النَّبِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » .
- ٥ [٢٠٦٠٥] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ ، فَكَفَلَهُنَّ ، وَآوَاهُنَّ ، وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ » ، قَالُوا : أَوِ الْنَتَيْن؟ قَالَ : «أَوِ الْنَتَيْن» ، قَالُوا : حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : أَوْ وَاحِدَةً؟

### ٧٧- بَابُ الْأَجْرَاسِ

٥ [٢٠٦٠٦] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْجَـرَّاحِ مَـوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ» .

٥ [٢٠٦٠٢] [الإتحاف: عه حب حم ٢٥٠٢].

<sup>(</sup>١) السرف والإسراف: مجاوزة القصد، وقيل: وضع الشيء في غير موضعه. (انظر: التاج، مادة: سرف).

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْعَ عَبْدَالِلْ وَأَقْلِ





- [٢٠٦٠٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا يُحَـدِّثُ هِـشَامَ بْنَ عُـرْوَةَ قَالَ : دَخَلَتْ جَارِيَةٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَفِي رِجْلِهَا جَلَاجِلُ فِي الْخَلْخَـالِ ، فَقَالَـتْ عَائِشَةُ: أَخْرَجُوا عَنِّى مُفَرِّقَةَ الْمَلَائِكَةِ .
- ٥ [٢٠٦٠٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُجْعَلَ الْجَلَاجِلُ عَلَى الْخَيْلِ . الْجَلَاجِلُ عَلَى الْخَيْلِ .

### ٧٨- بَابُ الْكَبَائِرِ ١

- [٢٠٦٠٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ .
- [٢٠٦١٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الْكَبَائِرُ سَبْعٌ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ .
- [٢٠٦١١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَة (١) قَالَ : مَا عُصِي اللَّهُ بِهِ فَهُو كَبِيرَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرَ الطَّرْفَةَ ، فَقَالَ : ﴿ قُل لِلْمُ وَمِنِينَ يَعُصُّواْ مِنَ قَالَ : ﴿ قُل لِلْمُ وَمِنِينَ يَعُصُّواْ مِنَ قَالَ : ﴿ قُل لِلْمُ وَمِنِينَ يَعُصُّواْ مِنَ قَالَ : ﴿ قُل لِلْمُ وَمِنِينَ يَعُصُّواْ مِنَ اللهِ مِنْ النور : ٣٠] .
- [٢٠٦١٢] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَقَذْفُ (٢) الْمُحْصَنَةِ (٣) ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَقَذْفُ (٢) الْمُحْصَنَةِ (٣) ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ .

١٠٨/أ].

الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها ؛ كالقتل، والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمرة»، والتصويب من «شعب الإيان» للبيهقي (١/ ٤٦٣) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) القذف: الرمى بالزنا، أو ماكان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).

<sup>(</sup>٣) **الإحصان**: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).





- [٢٠٦١٣] أَضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَكُونُ مَعَ النَّجَدَاتِ ، وَقَالَ : أَصَبْتُ ذُنُوبَا ، وَأُحِبُ أَنْ تَعُدَّ عَلَيْ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَكُونُ مَعَ النَّجَدَاتِ ، وَقَالَ : أَصَبْتُ ذُنُوبَا ، وَأُحِبُ أَنْ تَعُدَّ عَلَيْ الْكَبَائِرَ ، قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ الْكَبَائِرَ ، قَالَ : فَعَدَّ عَلَيْهِ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّهُ إِللَّهُ مِنْ الْفَاجِرَةُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّفُسِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّهُ عُمَرَ : هَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَةٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَطْعِمْهَا مِنَ الطَّعَامِ ، وَأَلِنْ لَهَا الْكَلَامَ ، فَوَاللَّهِ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَة .
- [٢٠٦١٤] أضِ عَبْدُ السَّرِّعَ الْحَرَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ قَالَ : الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَصْغَرُهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ قَالَ : الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَصْغَرُهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا أَشَدُّ مِنْ بِضِعٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ، قَالَ : وَيَأْذُنُ اللَّهُ بِالْقِيَامِ لِلْبَرِّ الْإِسْلَامِ ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا أَشَدُ مِنْ بِضِعٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ، قَالَ : وَيَأْذُنُ اللَّهُ بِالْقِيَامِ لِلْبَرِ وَلَا لِلْبَاءِ وَاللَّهُ لَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ وَالْمَسِّ .
- ٥ [٢٠٦١٥] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الْآ وَ الْكَهِ عَيْ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ : «أَلَا وَقَوْلُ الرَّورِ (١٠) ، أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا وَقَوْلُ الرُّورِ (١٠) ، أَلَا وَقَوْلُ الرُّورِ . . أَلَا وَقَوْلُ الرُّورِ » .
- ٥ [٢٠٦١٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَـالَ : سُـئِلَ النَّبِيُ وَيَكُ الْجَنَّةَ ، وَمَـنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَـنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَـنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَـنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَـنْ لَقِي اللَّهُ يَ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَحَلَ النَّارَ» ، وَسُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : هَلْ فِي الْمُصَلِّينَ مُشْرِكٌ؟ قَالَ : لَا .
- ٥ [٢٠٦١٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ .

<sup>(</sup>١) الزور: الكذب والباطل والتهمة. (انظر: النهاية، مادة: زور).





### ٧٩- بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا

- ٥ [٢٠٦١٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكُمْ ۵ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَمَنْ النَّبِي عَيِّكُمْ ۵ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى مُؤْمِنٍ بِكُفْرٍ ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ » .
- [٢٠٦١٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُصِبْ دَمًا فَارْجُ لَهُ .
- ٥ [٢٠٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١) أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّكِمَ قَالَ : ﴿إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ ، وَمَا مِنْ عَبْدِ يَقْتُلُ نَفْسَا مُعَاهَدَةً (٢) بِغَيْرِ حَقِّهَا ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَرَائِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا » ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : أَصَمَّ اللَّهُ أَذُنَيَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيْ يَقُولُ هَذَا .
- [٢٠٦٢١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ، وَأَحْيَا نَفْسًا فَلَعَلَّهُ .
- [٢٠٦٢٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَخِي الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ رَجُلُ : فَالَ خَرَبَ الْأَمِيرُ آنِفًا رَجُلًا أَسْوَاطًا فَمَاتَ ، فَقَالَ سَالِمٌ : عَاتَبَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى فِي نَفْسِ كَافِرَةِ قَتَلَهَا .

٥ [٢٠٦١٨] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠].

۵[ف/۱۰۸ ب].

٥ [٢٠٦٢٠] [الإتحاف: مي خزجا حب كم حم عم ١٧١٥٧] [شيبة: ٢٨٥٢٥].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بكر» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٤٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على أهل الذمة من اليهود والنصاري، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما . (انظر: النهاية، مادة: عهد).





- ٥ [٢٠٦٢٣] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ تَكْ وَلَابَةَ ، عَنْ أَلْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ . ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا نَذْرَ (١) فِيمَا لَا تَمْلِكُ . وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ . وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنِ : يَا كَافِرُ ، فَهُوَ كَقَتْلِهِ » .
- ٥ [٢٠٦٢٤] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ يَجَأُ (٢) بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِتَرَدِّي فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِعَرَدِي فَهُو يَتَحَسَّاهُ (٣) فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ (٣) فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » .
- [٢٠٦٢٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .
- ٥ [٢٠٦٢٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقْتُلُ نَفْسًا نَفْسٌ ظُلْمَا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْقَاتِلِ كِفْلٌ (٤) مِنْ إِثْمِهَا ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ (٥) الْقَتْلَ » .

٥ [٢٠٦٢٣] [التحفة: خ م د ٢٠٦٥ ، د ٢٠٦٥ ، ع ٢٠٦٢] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠] [شيبة: ١٢٢٨١].

<sup>(</sup>١) النذر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعاً ؟ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

٥ [٢٠٦٢٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٨١٧٤].

<sup>(</sup>٢) الوجء: الضرب، يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجأ: إذا ضربته بها. (انظر: النهاية، مادة: وجأ).

<sup>(</sup>٣) الحسو: الشرب شيئا بعد شيء من نفس الشراب. (انظر: التاج، مادة: حسو).

<sup>• [</sup>٢٠٦٢٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٤] [شيبة: ٣٧٠١٧].

٥ [٢٠٦٢٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٢٤٤] [شيبة: ٢٨٣٣٤ ، ٢٧١٢٦].

<sup>(</sup>٤) الكفل: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية ، مادة: كفل).

<sup>(</sup>٥) سن الشيء: عمله ليقتدى به فيه ، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هـو الـذي سـنه . (انظر: اللسان ، مادة: سنن) .





- ٥ [٢٠٦٢٧] أَضِنُ مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَمْرِه بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ قَالَهُ غَيْرِي : أَيُ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ قَالَهُ غَيْرِي : أَيُ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ : «ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ : «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ : «ثُمَّ أَنْ تُوانِي حَلِيلَة (٢٠ جَارِكَ»، وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ »، قَالَ : شُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : «ثُمَّ أَنْ تُوَانِي حَلِيلَة (٢٠ جَارِكَ»، قَالَ : قَانْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا عَاخَرَ ﴾ والفرقان : ١٨] الْآيَة .
- ٥ [٢٠٦٢٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ . . . مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ .

### ٨٠- بَابُ اللَّعِبِ

- ٥ [٢٠٦٢٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فَالْحَرَابِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، لِأَنْظُرَ إِلَىٰ لَعِبِهِمْ مِنْ بَيْنِ أُذُنِهِ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، لِأَنْظُرَ إِلَىٰ لَعِبِهِمْ مِنْ بَيْنِ أُذُنِهِ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، لِأَنْظُرَ إِلَىٰ لَعِبِهِمْ مِنْ بَيْنِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ (٣) ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ ، فَاقْدُرُوا (١٤) قَدْرَ الْجَارِيَةِ السِّنِ ، الْحَرِيصَةِ لِلَّهُ وِ.
- ٥ [٢٠٦٣٠] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ

٥ [٢٠٦٢٧] [الإتحاف: حب حم ١٣٠٢٧].

<sup>۩[</sup>ف/١٠٩].

<sup>(</sup>١) الند: مثل الشيء الذي يضاده في أموره . والمراد: ما يُعبد من دون الله ، والجمع: أنداد . (انظر: النهاية، مادة: ندد).

<sup>(</sup>٢) الحليلة: الزوجة. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

٥ [٢٠٦٢٩] [الإتحاف: عه حم ٢٢١٣١].

<sup>(</sup>٣) العاتق: ما بين المنكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٤) التقدير: النظر والتفكر. (انظر: النهاية ، مادة: قدر).

٥ [٢٠٦٣٠] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٣٨٠].



قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِاللَّعَبِ ، فَتَأْتِينِي صَوَاحِبِي ، فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَرْنَ مِنْهُ ، فَيَأْخُذُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَرْدُدُهُنَّ إِلَيَّ .

ه [٢٠٦٣١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَ الْحَبَشُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِقُدُومِهِ .

٥ [٢٠٦٣٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِرَابِهِمْ ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعْهُمْ يَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ».

#### ٨١- بَـابُ الْقِمَارِ

- [٢٠٦٣٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْعَبَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ بِهَذِهِ الْجَهَارِدَةِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ .
- [٢٠٦٣٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِب رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ : مَرَرْتُ بِقَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ .
- [٢٠٦٣ قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ السَّعْبِيَّ كَانَ يَلْعَبُ بِالسَّطْرَنْجِ، وَيَلْبَسُ مِلْحَفَةً خَهْرَاءَ، وَيَرْمِي بِالْجَلَاهِقِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَارِيًا مِنَ الْحَجَّاجِ.
- [٢٠٦٣٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَدَحْوًا بِالْكَعْبَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ .
- [٢٠٦٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ ، حَتَّى الْجَوْزُ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ .

٥ [٢٠٦٣١] [الإتحاف: حم ٧٤٧].

٥ [٢٠٦٣٧] [الإتحاف: عه حم ١٨٦٨٥].

### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْزَافِ





- [٢٠٦٣٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالْكَعْبَيْنِ عَلَى الْقِمَارِ ، فَكَأَنَّمَا الْأَكُلُ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ، وَمَنْ لَعِبَ بِهَا عَلَىٰ غَيْرِ قِمَارٍ ، فَكَأَنَّمَا الْأَهْنَ بِشَحْمِ خِنْزِيرٍ .
- ٥ [٢٠٦٣٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ نَـافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ رَجُـلٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ رَجُـلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ لَعِبَ إِللَّهُ قَرَسُولَهُ» .

### ٨٢- بَابُ الْكِلَابِ وَالْحَمَامِ

- ٥[٢٠٦٤٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا أَطْلَقَ حَمَامًا مِنَ الْحِرَافِ ، فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصْرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانًا »
- ٥ [٢٠٦٤١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمَنِ مِثْلَهُ .
- [٢٠٦٤٢] أضرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَالْحَمَامِ .
- [٢٠٦٤٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، اكْفُونِي الدَّجَاجَ وَالْكِلَابَ ، لَا تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ يَعْنِي : أَهْلَ الْبَوَادِي .

۵[ف/۱۰۹ ب].

٥ [٢٠٦٣٩] [الإتحاف: حب ط كم حم قط ١٢٢١٢] [شيبة: ٢٦٦٦٥].

<sup>(</sup>١) الكعاب: جمع كعب، وكعبة، وهي: فصوص النرد. (يعرف اليوم ب: الزهر الذي تلعب به الطاولة). (انظر: النهاية، مادة: كعب).

<sup>• [</sup>۲۰۲۲] [شيبة: ۲۰۲۸].





#### ٨٣- بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ه [٢٠٦٤٤] أخب راعبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُـرُوةَ ، عَـنْ عُرُوةَ قَالَ : دَحَلَ أَبُوبَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَعِنْدَ عَائِشَةَ قَيْنَتَانِ تُعَنِّيَانِ فِي أَيَّامِ مِنّى ، وَعِنْدَ عَائِشَةَ قَيْنَتَانِ تُعَنِّيَانِ فِي أَيَّامِ مِنّى ، وَالنَّبِيُ عَيْقِ مُضْطَجِعٌ ، مُسَجَّى تَوْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَبُوبَكُـرٍ : أَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ : أَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «دَعْهُنَّ يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيلٍ وَذِكْرِ اللَّهِ ».
  وَذِكْرِ اللَّهِ ».
- ه [٢٠٦٤٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : «دَعْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا» .
- [٢٠٦٤٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْغِنَاءُ يُنْبِتُ (١) النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ .
- [٢٠٦٤٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا ، أَوْ دُقًّا قَالَ : مَا هَـذَا؟ فَإِذَا قَـالُوا : عُـرْسٌ أَوْ خِتَـانٌ (٢) ، صَمَتَ .
- [٢٠٦٤٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ نَوْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ ، رَافِعًا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ : يَتَغَنَّى النَّصْبَ . إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ ، رَافِعًا عَقِيرَتَهُ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : يَتَغَنَّى النَّصْبَ .

<sup>• [</sup>٢٠٦٤٦] [شيبة: ٢١٥٤٥].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يثبت» ، والتصويب من : «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (٦٨٠) ، «السنة» للخلال (١٦٤٧) ، وغيرهما من طرق أخرى عن إبراهيم ، عن ابن مسعود .

<sup>• [</sup>۲۰٦٤٧] [شيبة: ٢٥٦٦٩].

<sup>(</sup>٢) **الاختتان والختان**: القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعهما: الإعـذار والخفـض . (انظر: النهاية ، مادة : ختن) .

<sup>• [</sup>۲۰۲۶] [شيبة: ۲۲۰۲۰].

## المُصِنَّفُ لِلإِمَامِ عَبُلَالِ لَزَاقِ





- [٢٠٦٤٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدَ الْبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُنْشِدُ فِي كُلِّ شِعْرَ كُلُمْ ، وَإِنَّ مِنَ الْكَلَامِ حَقًّا وَبَاطِلًا .
- [٢٠٦٥٠] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : مَا أَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ يَتَرَنَّمُ .
- [٢٠٦٥١] أضِ رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : اسْتَلْقَى الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَرَنَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ : اذْكُرِ اللَّهَ أَيْ أُخَيً! فَاسْتَوَى جَالِسًا ، وَقَالَ : أَيْ أَنسُ! أَتُرانِي أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي وَقَدْ قَتَلْتُ مِائةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً ، سِوَى مَنْ شَارَكْتُ فِي قَتْلِهِ .
- [٢٠٦٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنِّي لَأَبْغِضُ الْغِنَاءَ ، وَأُحِبُّ الرَّجَزَ .
- [٢٠٦٥٣] أضِينًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : صَوْتًا فِنَانِ فَاجِرَانِ فَالَ : مَلْعُونَانِ ، صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وَصَوْتُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فَخَمْشُ الْوُجُوهِ ، وَشَقُّ الْجُيُوبِ (١) ، وَنَتْفُ الْأَشْعَارِ ، وَرَنُّ شَيْطَانٍ ، وَأَمَّا الصَّوْتُ عِنْدَ النِّعْمَةِ فَلَهُو وَبَاطِلٌ ، وَمِزْمَارُ شَيْطَانٍ .
- ٥ [٢٠٦٥٤] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَدُّهُهُ » .
- ٥ [٢٠٦٥٥] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>🏖 [</sup>ف/ ۱۱۰ أ] .

<sup>(</sup>١) الجيوب: جمع الجيب؛ وهو الفرجة أو الشق الذي يدخل الإنسان منه رأسه للبس الثوب أو نحوه . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: جيب) .

٥ [٢٠٦٥٥] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٦٣] [شيبة: ٢٥٩٢٧].



قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْدًا أَوْ لِيَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْدًا أَوْ لِيَصْمُتْ ».

- ٥ [٢٠٦٥٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ وَرَيُولُ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ عَيْكُ الرَّبُ لُو مُؤْمِنًا حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » . قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَكَيْفَ تَكُونُ مُؤْمِنًا وَلَا يَأْمَنُكَ جَارُكَ؟ وَكَيْفَ تَكُونُ مُؤْمِنًا وَلَا يَأْمَنُكَ اللَّاسُ؟
- ٥ [٢٠٦٥٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَـنْ لَا أَتَهِم مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَوْ تَنَخَّمَ ابْتَدَرُوا (١) نُخَامَتَهُ ، وَوُضُوءَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «لِمَ تَفْعَلُونَ هَـذَا؟» ، قَالُوا : فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَجُلُودَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَ : «لِمَ تَفْعَلُونَ هَـذَا؟» ، قَالُوا : نَلْتَمِسُ بِهِ الْبَرَكَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «مَنْ أَحَبَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ ، وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ » .
- ٥ [٢٠٦٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَعُودٍ قَالَ : قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَانْتُ ، وَإِذَا أَسَانْتُ ، وَإِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَانْتَ ، فَقَدْ أَسَانْتَ » .

## ٨٤- بَابُ الْحِمَى (٢)

٥ [٢٠٦٥٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ ١٠ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : بدر) .

٥ [٢٠٦٥٨] [الإتحاف: حب عه حم ١٢٧٠].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الحيا»، والتصويب من الأحاديث والآثار الواقعة تحت الترجمة.

الحمل : الشيء المحمي ، أي : محظور لا يقرب ، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه . (انظر : النهاية ، مادة : حما) .

٥[٩٥٦٠٦][شيبة: ٢٣٦٥١].

۵[ف/۱۱۰ ب].





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا حِمَى إلَّا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِمَى ، بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِيهِ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ.

• [٢٠٦٦٠] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَقَالَ لِهَانِيِ بْنِ هُنَيِّ مَوْلَىٰ لَهُ كَانَ يَبْعَثُهُ عَلَى الْحِمَىٰ : أَذْخِلْ صَاحِبَ الْغُنَيْمَةِ (١) وَالصَّرَيْمَةِ (٢) ، وَإِيَّايَ مَوْلَىٰ لَهُ كَانَ يَبْعَثُهُ عَلَى الْحِمَىٰ : أَذْخِلْ صَاحِبَ الْغُنَيْمَةِ (١) وَالصَّرَيْمَةِ (٢) ، وَإِيَّا يَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ نَعَمُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى أَهْلِ وَنَعَمَ (٣) ابْنِ عَوْفٍ ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ نَعَمُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى أَهْلِ وَنَعَمَ (٣) ابْنِ عَوْلُونَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمَاءُ وَالْكَلَأُ (١) أَيْسَرُ عَلَى مَنَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ .

# ٨٥- بَابُ قَطْعِ الْأَرْضِ

• [٢٠٦٦١] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَاشْتَرَطَ الْعِمَارَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَقَطَعَ عُثْمَانُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ .

٥ [٢٠٦٦٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَا: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَقِيقَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَـرُ كَثُـرَ عَلَيْهِ فَاعْطَاهُ بَعْضَهُ ، وَقَطَعَ سَائِرَهُ لِلنَّاسِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الصبية» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٣٠٧٠) وغيره عن عمر علينه . الغُنيَّمة : العدد القليل من الغنم . (انظر : اللسان ، مادة : غنم) .

<sup>(</sup>٢) الصُّرَيْمَة: تصغير الصِّرمة، وهي الإبل القليلة. (انظر: النهاية، مادة: صرم).

<sup>(</sup>٣) النعم: الإبل، والبقر، والغنم، وقيل: الإبل خاصة، والأنعام للثلاثة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نعم).

<sup>(</sup>٤) الكلأ: النبات والعشب ، رطبه ويابسه . (انظر: النهاية ، مادة : كلأ) .





## ٨٦- سَرِقَةُ الْأَرْضِ

• [٢٠٦٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

ه [٢٠٦٦٤] أُخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ خَاصَمَتْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ إِلَى مَرْوَانَ فِي حُدُودِ أَرْضِهِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أُغَيِّرُ كُدُودَهَا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِاً يَقُولُ : «مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ حُدُودَهَا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلاً يَقُولُ : «مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ حُدُودَهَا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلاً يَقُولُ : «مَنْ سَرَق مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ مُنْ اللَّهُ مَا إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةَ أَرَاضِينَ » ؟! قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : اللَّهُ مَ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةَ فَا عَمِيتَ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا ، قَالَ : فَعَمِيتَ ، ثُمَّ ذَهِبَتْ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا ، قَالَ : فَعَمِيتُ ، ثُمَّ ذَلِكَ فَكَسَحَ الْأَرْضَ ، فَخَرَجَتِ فَوَقَعَتْ فِي بِئْرِلَهَا ، فَمَاتَتْ ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَسَحَ الْأَرْضَ ، فَخَرَجَتِ الْأَعْلَامُ كَمَا قَالَ سَعِيدٌ .

## ٨٧- بَابُ قَطْعِ السِّدْرِ

٥ [٢٠٦٦٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي الَّذِي يَقْطَعُ السِّدْرَ ، قَالَ : «يُحَرِّفَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي الَّذِي يَقْطَعُ السِّدْرَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ بَنِي عُرْوَةَ قَالَ : «يُكَوَّسُ رَأْسُهُ فِي النَّارِ» ، قَالَ : فَسَأَلْتُ بَنِي عُرْوَة قَالَ : «يُكوَّسُ رَأْسُهُ فِي النَّارِ» ، قَالَ : فَسَأَلْتُ بَنِي عُرْوَة عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرُونِي (٢) أَنَّ عُرْوَة قَطَعَ سِدْرَة كَانَتْ فِي حَائِطِهِ فَجَعَلَ مِنْهَا بَابًا لِلْحَائِطِ .

٥ [٢٠٦٦٦] قال جدارزاق: وَسَمِعْتُ الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «اخْرُجْ يَا عَلِيُ! فَقُلْ عَنِ اللَّهِ لَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَقْطَعُ (٣) السَّدُرَ».

<sup>• [</sup>٢٠٦٦٣] [شيبة: ٢٢٤٤٨].

<sup>(</sup>١) طوقه الشيء: خسف به الأرض حتى تصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق. وقيل: هو أن يُطوق حملها يوم القيامة، أي يُكلَّف. (انظر: النهاية، مادة: طوق).

<sup>(</sup>٢) في الأصلُ: «فأخبرني» ، والتصويب من البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٣٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «اقتطع» ، والتصويب من البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٣٢) من طريق المصنف ، به .





٥ [٢٠٦٦٧] أضب ط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ هَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ شَيْخًا مِنْ ثَقِيفٍ قَدْ أَفْسَدَ السِّدُرُ زَرْعَهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَعْرِو بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : أَلَا مِنْ زَرْعٍ » ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ تَعْفُولُ : هَنْ قَطَعُهُ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَدْ قَالَ : ﴿إِلَّا مِنْ زَرْعٍ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبَبًا ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَقْتَلِعَهُ مِنَ يَقُولُ : «مَنْ قَطَعَ سِدْرًا ، إِلَّا مِنْ زَرْعٍ صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبَبًا ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَقْتَلِعَهُ مِنَ الزَّرْعِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ » .
 الزَّرْعِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ » .

#### ٨٨- بَابُ الْمَعَادِنِ

- ٥ [٢٠٦٦٨] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ النَّبِيَّ عَيَيِّةٌ بِقِطْعَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَقَالَ : خُذْ مِنِّي زَكَاتَهَا ، فَقَالَ : «مِنْ أَيْنَ جِنْتَ بِهَا؟» ، فَقَالَ : مِنْ مَعْدِنٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِيَّةٍ : «لَمَا نُعْطِيكَ مِنْلُ مَا جِعْتَ بِهِ ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ» .
- ٥ [٢٠٦٦٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَمَلَ (١) عَنْ رَجُلٍ بِحَمَالَةٍ (٢) ، فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَلُ جَاءَ بِقِطْعَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَا؟» ، فَقَالَ : «مِنْ مَعْدِنٍ بِقِطْعَةٍ مِنْ فِضَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا قَضَيْتَ وَمَا تَرَكْتَ ، فَارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَانْهَهُمْ» .
- [٢٠٦٧٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَتَظْهَرَنَّ مَعَادِنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ .

### ٨٩- بَابُ النَّشْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

• [٢٠٦٧١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : مِنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ . مُنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّشْرِ ، فَقَالَ : مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

<sup>🏖 [</sup>ف/ ۱۱۱ أ] .

<sup>(</sup>١) الحمل: الكفالة والضمان، والحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

<sup>(</sup>٢) الحمالة: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. (انظر: النهاية ، مادة: حمل).

<sup>• [</sup>٢٠٦٧١] [الإتحاف: حم ٣٨٣١].



• [٢٠٦٧٢] قال جمالزاق: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا بَأْسَ بِالنُّشْرِةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا تَـضُرُّ إِذَا وُطِئَتْ، وَالنُّشْرَةُ الْعَرَبِيَّةُ: أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ فِي مَوْضِعِ عِضَاهٍ (١)، فَيَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ، يَدُقُّهُ وَيَقْرَأُ فِيهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِهِ.

وَفِي كُتُبِ وَهْبٍ: أَنْ تُؤْخَذَ سَبْعُ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْرٍ أَخْضَرَ فَيَدُقُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ فِي الْمَاءِ ، وَيَقْرَأُ فِيهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَذَوَاتِ قُلْ ، ثُمَّ يَحْسُو مِنْهُ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ ، وَيَغْرَبُهُ فِي الْمَاءِ ، وَيَقْرَأُ فِيهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَذَوَاتِ قُلْ ، ثُمَّ يَحْسُو مِنْهُ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ عَنْهُ كُلُّ مَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلرَّجُ لِ إِذَا حُبِسَ مِنْ أَهْلِهِ .

قَالَ عِبِدَ الرَزَاقِ: وَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَائِشَةَ خَاصَّةً ، حَتَّىٰ أَنْكَرَ بَصَرَهُ.

- ٥ [٢٠٦٧٣] أَضِرَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُـرْوَةَ بْنِ النَّهِ عَلَىٰ مَا صَنَعُوا اللَّهِ عَلَىٰ هَ فَجَعَلُوهُ فِي بِعْرٍ ، حَتَّىٰ كَادَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَجَعَلُوهُ فِي بِعْرٍ ، حَتَّىٰ كَادَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ مَا صَنَعُوا ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْبِعْرِ ، فَانْتُزِعَتِ الْعُقَدُ الَّتِي يَعُولُ اللهِ عَلَىٰ مَا صَنَعُوا ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْبِعْرِ ، فَانْتُزِعَتِ الْعُقَدُ الَّتِي يَعُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ فِيمَا بَلَغَنَا : «سَحَرَنِي يَهُودُ بَنِي فَهُولُ فِيمَا بَلَغَنَا : «سَحَرَنِي يَهُودُ بَنِي وَهُودُ فِيمَا السِّحْرُ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَكَانَ النَّبِيُ عَيْهِ يَقُولُ فِيمَا بَلَغَنَا : «سَحَرَنِي يَهُودُ بَنِي وَرُرُيْقٍ » .
- ٥ [٢٠٦٧٤] أَضِرَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : حُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ سَنَةً ، فَبَيْنَا هُو نَاثِمٌ أَتَاهُ الْ مَلَكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : سُحِرَ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ الْآخَرُ : عَنْدَ رَأْسِهِ ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : سُحِرَ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ الْآخَرُ : أَجِلْ ، وَسِحْرُهُ فِي بِنُرِ أَبِي فُلَانٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَمَرَ بِذَلِكَ السِّحْرِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَلْكُ الْبِنْ .
- [ ٢٠٦٧ ] قال عَبدالزاق : قَالَ مَعْمَرٌ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ السِّحْرَ : يَغْتَسِلُ بِهِ ، إِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ . الْقُرْآنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

<sup>(</sup>١) العضاه: جمع العضة ، وهي : كل شجر عظيم له شوك . (انظر: النهاية ، مادة : عضه) .

<sup>(</sup>٢) الغض: الخفض. (انظر: الصحاح، مادة: غضض).

۵[ف/۱۱۱ ب].





## ٩٠- بَابُ الرُّقَى وَالْعَيْنِ (١) وَالنَّفْثِ

و ٢٠٦٧٦] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَعْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ : رَأَيْ عَامِرُ بْنُ وَيَغْتَسِلُ ، فَعَجِبَ مِنْهُ ، فَقَالَ : تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مُخَبَّأَةَ وَيِعْةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ ، فَعَجِبَ مِنْهُ ، فَقَالَ : تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مُخَبَّأَة فِي خِدْرِهَا (٢) ، قَالَ : فَلُكِحَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : هَلْ يَتَعِمُونَ أَحَدَا؟ » ، فَقَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَدَعَاهُ وَدَعَا عَامِرًا ، فَقَالُوا : لا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَدَعَاهُ وَدَعَا عَامِرًا ، فَقَالُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ؟ إِذَا رَأَى مَنْ مَنْهُ شَيْعًا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ » ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَهُ يَغْسِلُ لَهُ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ، وَطَاهِرِهِمَا مَنْهُ شَيْعًا يُعْجِبُهُ فَلْيُدُعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ » ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَهُ يَغْسِلُ لَهُ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ، وَطَاهِرِهِ مَا يَعْفِهُ ، وَمِرْفَقَيْهِ ، وَمِرْفَقَيْهِ ، وَعِرْفَقَيْهِ ، وَعَمْلَ صَدْرَهُ ، وَدَاخِلَةَ إِزَادٍ و (٣ ) ، وَرُحْبَتَيْهُ ، وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ ، طَاهِرِهِمَا فَي الْإِنَاء ، ثُمَّ أَمْرَهِ هِ فَصُرَة مَعَلَى رَأْسِهِ ، وَكَفَأَ الْإِنَاء مِنْ خَلْفِهِ ، حَسِبْتُهُ قَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ : مَا كُنَا نَعُدُ فَعَسَلُ وَحُهُ مَا الرَّهُ مِنْ السُنَةُ وَلَا لَهُ جَعْفَرُ بْنُ بُوقَانَ : مَا كُنَا نَعُدُ فَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ بُوقَانَ : مَا كُنَا نَعُدُ وَالْ اللَّهُ هُرِي السُّنَةُ أَنْ اللَّهُ مَا الْكَاهُ مَا مُورِعَ مَعَ الرَّعُ مَعَ الرَّهُ مِنْ السُنَةُ أَلَى اللَّهُ مَعْفُورُ مُنْ بُولُ وَالْمَافَ وَاحَ مَعَ الرَّالِهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ مَعْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا مُواعَ مَعَ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢٠٦٧٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَرْقُونَ بِرُقَى يُخَالِطُهَا الشَّرْكُ ، فَنَهَى عَنِ الرُّقَى ، قَالَ : فَلُدِغَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ لَدَغَتْهُ الْحَيَّةُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَلْ مِنْ رَاقٍ يَرْقِيهِ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي

<sup>(</sup>١) العين: نظر الحسود أو العدو للشخص بما يؤثر فيه ، فيمرض بسببها . (انظر: النهاية ، مادة: عين) .

<sup>(</sup>٢) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. (انظر: مختار الصحاح، مادة: خدر).

<sup>(</sup>٣) **داخلة إزاره :** طرفه وحاشيته من داخل . (انظر : النهاية ، مادة : دخل) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الراكب» ، والتصويب من الطبراني في «الكبير» (٦/ ٧٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) الجفاء: غلظ الطبع. (انظر: النهاية ، مادة: جفا).

<sup>(</sup>٦) السنة: في الأصل: الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنها يراد بها ما أمر به النبي عليه ونهي عنه وندب إليه قولا وفعلا، والجمع: سُنن. (انظر: النهاية، مادة: سنن).



كُنْتُ أَرْقِي رُقْيَةً ، فَلَمَّا نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ تَرَكْتُهَا ، قَالَ : «فَاعْرِضْهَا عَلَيٌ» ، فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَبِهَا بَأْسًا ، فَأَمَرَهُ فَرَقَاهُ .

- ٥ [٢٠٦٧٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَعَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ لَا النَّبِيِّ قَالَ لِامْرَأَةٍ : «أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ يُرِيدُ حَفْصَةَ زَوْجَهُ كَمَا عَلَّمْتِهَا (١) الْكِتَابَةَ؟» .
- ه [٢٠٦٧٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : رَأَىٰ النَّبِيُّ ﷺ جَارِيَةً بِهَا نَظْرَةٌ ، فَقَالَ : «اسْتَرْقُوا لَهَا» .
- ٥ [٢٠٦٨٠] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ (٢) الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْ سِلَ أَحَدُكُمْ فَالْيَغْتَسِلُ » .
- ٥ [٢٠٦٨١] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا مِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا ، وَمِنَ الْحُمَّىٰ (٣) هَذَا الدُّعَاءَ : «بِاسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ كُلِّهَا ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ» .
- ٥ [٢٠٦٨٢] أَضِيءًا ثَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً فِيهَا رُقْيَةٌ فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ عَلَّقَ عَلَقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا» .
- [٢٠٦٨٣] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُهِيَ عَنِ الرُّقَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ أُرْخِصَ فِي ثَلَاثٍ : فِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ ، وَالْحُمَةِ ، يَعْنِي : الْعَقْرَبَ ، وَالنَّفْسُ ، يَعْنِي : الْعَيْنَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «علمها» ، والتصويب من «جامع ابن وهب» (٧١٢) عن ابن شهاب . . . نحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سبقه» ، والتصويب من البغوي في «شرح السنة» (١٢/ ١٦٥) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢٠٦٨١] [الإتحاف: كم حم ٨٤٦٩] [شيبة: ٣٠١١٥، ٢٤٠٤٥].

<sup>(</sup>٣) الحمن : علة يستحربها الجسم ، وهي أنواع ؛ منها : التيفود ، والتيفوس ، والدق ، والصفراء ، القرمزية . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حم) .

ا [ف/ ۱۱۲ أ].

# المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ بَلِالْرَافِيَ





- [٢٠٦٨٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : اكْتَوَىٰ ابْنُ عُمَرَ مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ .
- [٢٠٦٨٥] أُخبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ بَرْبَرِيٌّ يَرْقِي عَلَىٰ رِجْلِهِ مِنْ حُمْرَةٍ بِهَا ، أَوْ شِبْهِهِ .
- ٥ [٢٠٦٨٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا أَلَا عَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَالَا عَالِمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَالَ اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل
- ٥ [٢٠٦٨٧] أَخْبَ رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ الْقَاءَ نَتَقِيهِ ، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ ، وَرُقَى نَسْتَرْقِي بِهَا ، أَتُغْنِي عَلَيْ : هُوَيَ مِنَ الْقَدَرِ » . مِنَ الْقَدَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «هِيَ مِنَ الْقَدَرِ» .
- ٥ [٢٠٦٨٨] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا : «الْعَيْنُ حَقٌ ، وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْمِ (١)» .
- ٥ [٢٠٦٨٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرُ: الرُّقْيَةُ الَّتِي رَقَى بِهَا جِبْرِيلُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: بِاسْمِ اللَّهَ أَرْقِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ وَحَاسِدٍ ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ وَحَاسِدٍ ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ .
- ٥ [٢٠٦٩٠] ق*ال عِبدالزاق*: وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَّا لَيْ يَوْقِي ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُـلِّ مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِيكَ».
- ٥ [٢٠٦٩١] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوعُ رُوَةَ (٢) وَأَسْنَدَهُ لَنَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيمَ عَبْدُ الرَّاهِ عَيْظِيمَ عَبْدُ مِنْ اللَّهِ الْعَبِيرِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَادٍ ، وَمُنْ شَرِّ حَرِّ النَّادِ» .

<sup>(</sup>١) الوشم: غرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، ومن تفعله هي الواشمة، والمفعول بها هي المستوشمة. (انظر: النهاية، مادة: وشم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو عمر» ، والمثبت هو الصواب ، وهي كنية معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق.





٥ [٢٠٦٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ بِالْقُرْآنِ عَلَى كَفَيْهِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ .

ه [٢٠٦٩٣] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَأْسَ (١) رَبَّ النَّاسِ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَأْسَ (١) رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، اشْفِ شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

قَالَتْ: فَلَمَّا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَثَقُلَ ، أَسْنَدْتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي ، ثُمَّ مَسَحْتُ بِيَدِي عَلَىٰ وَجْهِهِ وَقُلْتُ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ ، كَمَا كَانَ يَقُولُ ، قَالَتْ: وَأَخَّرَ يَدِي عَنْهُ ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَاجْعَلْنِي فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ» ، قَالَتْ: ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيَ ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ .

ه [٢٠٦٩٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ بَعْلَةً ، فَنَفَرَث بِهِ ، فَقَالَ لِرَجُلِ : «اقْرَأْ عَلَيْهَا : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾» .

٥ [٢٠٦٩٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ (٢) قَالَ مَعْمَرُ : فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَنْفُثُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَيَمْسَحُ بِهِمَا ﴿ وَجْهَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا ثَقُلَ جَعَلْتُ أَتَفُلُ عَلَيْهِ بِهِنَ ، وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) البأس: المرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بأس).

 <sup>(</sup>٢) المعوذات: سورتا الفلق والناس على أن أقل الجمع اثنان ، وقد تدخل معهم سورة الإخلاص . (انظر:
 مجمع البحار ، مادة : عوذ) .

١١٢ ب].





## ٩١- بَابُ مَجَالِسِ الطَّرِيقِ

- ٥ [٢٠٦٩٦] ترأنا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقِ وَرُبَّمَا قَالَ : الشَّعُدَاتِ (١) » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا بُدَّ مِنْ مَجَالِسِنَا ، قَالَ : «فَأَدُوا حَقَّهَا» قَالُوا : وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ : «وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ : «رَدُّ السَّلَامِ ، وَغَضُّ الْبَصَرِ ، وَإِرْشَادُ السَّائِلِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْ يُ عَن الْمُنْكَرِ» .
- [٢٠٦٩٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : قَلَّ مَا تَرَىٰ الْمُسْلِمَ إِلَّا فِي ثَلَاثِ : فِي مَسْجِدِ يَعْمُرُهُ ، أَوْ بَيْتٍ يُكِنَّهُ ، أَوِ ابْتِغَاءِ رِزْقِ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ .
- ٥ [٢٠٦٩٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : «مَا الْجَتَمَعَ قَوْمٌ قَطُّ فَيَقُومُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةٍ (٢)» .
- [٢٠٦٩٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَدَّثْتَ بِاللَّيْلِ فَاخْفِضْ صَوْتَكَ ، وَإِذَا حَدَّثْتَ بِالنَّهَارِ فَانْظُرْ مَنْ حَوْلَكَ .
- [۲۰۷۰۱] أَضِ رَاعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ يَقُولُ لِأَبِي : وَجَدْتُ فِي حَدْمَةِ آلِ دَاوُدَ : عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ (٣) لَا يَشْتَغِلَ عَنْ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ : سَاعَةٍ يُنَاجِي فِيهَا حَدْمَةِ آلِ دَاوُدَ : عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ (٣) لَا يَشْتَغِلَ عَنْ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ : سَاعَةٍ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةٍ يُخَلِّي فِيهَا إِلَى إِخْوَانِهِ اللَّذِينَ يَصْدُقُونَهُ عَيُوبَهُ ، وَسَاعَةٍ يُخلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَلْقَلُوبِ ، وَسَاعَةٍ يُخلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَلْقَلُوبِ ، وَفَضْلُ وَيَجُمُلُ (٤) ، فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةِ عَوْنٌ لِهَذِهِ السَّاعَاتِ ، وَاسْتِجْمَامٌ لِلْقُلُوبِ ، وَفَضْلُ وَيَجْمُلُ (٤) ، فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَة عَوْنٌ لِهَ ذِهِ السَّاعَاتِ ، وَاسْتِجْمَامٌ لِلْقُلُوبِ ، وَفَضْلُ

٥ [٢٠٦٩٦] [الإتحاف: حم ٥٨٥٧].

<sup>(</sup>١) الصعدات: جمع الصعيد، وهو: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٢) الجيفة: جثة الميت إذا أنتن. (انظر: النهاية، مادة: جيف).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من البيهقي في «الشعب» (٦/ ٣٧٣) من طريق المُصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «ويجهل» ، والتصويب من المصدر السابق.



وَبُلْغَةٌ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِنَا إِلَّا فِي إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ : تَـزَوُّدٍ لِمَعَـادٍ ، أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِزَمَانِهِ ، مُمْسِكًا لِلِسَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ .

## ٩٢- بَابُ الْمَجَالِسِ بِالْأَمَانِةِ

ه [٢٠٧٠١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ (١) بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَحِلُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِي عَنْ صَاحِبِهِ مَا يَكُرَهُ » .

## ٩٣- بَابُ الرَّجُلِ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ (٢)

- ٥ [٢٠٧٠٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّ
- ٥ [٢٠٧٠٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ» ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِإِبْنِ عُمَرَ مِنْ (٣) نَفْسِهِ ، فَمَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ .
- ٥ [٢٠٧٠٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ ١٠ الْوَرْدِ ، عَـنْ أَبَـانٍ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَنْ فَرَقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي مَجْلِسٍ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمَا ، فَلْيَتَبَوَّ أُ<sup>(٤)</sup> مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

<sup>(</sup>١) قوله: «يتجالس المتجالسان» تصحف في الأصل: «مجالس المتجالسون»، والتصويب من السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١/ ٥٩٣) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بمجلسه» طمس عليه في الأصل، والمثبت من أحاديث الباب.

٥ [٢٠٧٠٢] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٨١١].

٥ [٢٠٧٠٣] [الإتحاف: عه حم ٩٦٥٨] [شيبة: ٢٦٠٨٩].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل كلمة غير واضحة ، وبهذا السياق نقله أحمد (٢/ ٨٩) والترمذي (٢٩٤٩) - وغيرهما -من طريق المصنف ، به .

۵[ف/۱۱۳ أ].

<sup>(</sup>٤) التبوُّء: النزول ، أي : لينزل منزله من النار . (انظر : التاج ، مادة : بوأ) .





• [٢٠٧٠ ] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سَمِعْتُ وُهَيْبًا ، يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ .

### ٩٤- كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ

- ٥ [٢٠٧٠٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْلَهُمَّ الْفَقِيرِ ، أَنَّ جِبْرِيلَ السَّلَا عَلَّمَ النَّبِيَ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَقُولَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْفَقِيرِ ، أَنَّ جِبْرِيلَ السَّلَا عَلَّمَ النَّبِيَ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَقُولُ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْفَقِيلِ ، أَنْ عَرْدُ لَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » . قَالَ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » . قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ : هَذَا الْقَوْلُ كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ .
- [٢٠٧٠٧] أضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ابْتَدِئُوا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَيْنَ الْكَلَامِ .
- [٢٠٧٠٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسَا فِي نَفَرٍ ، فَأَرَادُوا الْقِيَامَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قُومُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : قُومُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : قُومُوا بِاسْمِ اللَّهِ .

# ٩٥- بَابُ الْجُلُوسِ فِي الظِّلِّ وَالشَّمْسِ

- [٢٠٧٠٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ (١) عَنْهُ ، فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ .
- [٢٠٧١٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْإِنْسَانُ بَعْضُهُ فِي الظَّلِّ ، وَبَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ .
- [٢٠٧١١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَكُنْتُ جَالِسًا فِي الظِّلِّ

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «فغاض»، والتصويب من البغوي في «شرح السنة» (٣٠١/١٢) من طريق المصنف، به.





وَبَعْضِي فِي الشَّمْسِ، قَالَ: فَقُمْتُ حِينَ سَمِعْتُهُ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: اجْلِسْ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، إِنَّكَ هَكَذَا جَلَسْتَ (١).

## ٩٦- بَابُ الضَّجْعَةِ (٢) عَلَى الْبَطْنِ

٥ [٢٠٧١٢] أنب ن عَبْدِ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ الْمِ الشَّفَةِ قَالَ : دَعَانِي النَّبِيُ عَيِ السَّهَ الْمِي النَّبِي عَيْ السَّفَةِ قَالَ : «أَطْعِمِينَا يَا عَائِشَهُ » مَنْزِلِهِ ، وَرَهْطٌ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَدَخَلْنَا مَنْزِلَهُ ، فَقَالَ : «أَطْعِمِينَا يَا عَائِشَهُ » مَنْزِلِهِ ، وَرَهْطٌ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَدَخَلْنَا مَنْزِلَهُ ، فَقَالَ : «أَطْعِمِينَا يَا عَائِشَهُ » فَا السَّيْعَ يَعْ فَا كَلُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : «إِن لِيلِينَا يَا عَائِشَهُ » فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبُوا ، ثُمَّ قَالَ : «اسْقِينَا يَا عَائِشَهُ » فَجَاءَتْ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبُوا ، ثُمَّ قَالَ : «إِنْ شِعْتُمُ فَي الْمَسْجِدِ » فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنْ شِعْتُمُ فَي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَخَرَجُنَا فَنِمْنَا وَلِنْ شِعْتُمُ فِي الْمَسْجِدِ » ، قَالُوا : بَلْ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَخَرَجُنَا فَنِمْنَا وَيُ الْمَسْجِدِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ كَظَّنِي بَطْنِي ، فَنِمْتُ عَلَى بَطْنِي ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّه عَلَى بِرِجْلِهِ وَيَقُولُ : «هَكَذَا ، فَإِنَ هَذِهِ ضِحِعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّه » قَالَ : فَرَفَعْتُ ( ) وَلَا اللَّه عَلَى الْمَسْجِدِ ، خَتَى إِذَا كَانَ السَّحَرُ كَظَّنِي بَطْنِي ، فَنِمْتُ عَلَى بَطِي وَيَقُولُ : «هَكَذَا ، فَإِنَّ هَذِهِ ضِحْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّه » قَالَ : فَرَفَعْتُ ( ) وَيُقُولُ : «هَكَذَا ، فَإِنَّ هَذِهِ ضِحْعَةٌ يُبْغِضُهُا اللَّه » قَالَ : فَرَفَعْتُ ( ) وَأَسِي ، فَإِذَا هُو رَسُولُ اللَّه عَيْقِ .

• [٢٠٧١٣] أخبرًا ﴿ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، وَالْمَرْأَةِ عَلَىٰ قَفَاهَا .

<sup>(</sup>١) هذا الأثر كذا موضعه في الأصل، والأصوب أن يكون عقب حديث ابن المنكدر عن أبي هريرة، كما أوردهما البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٣٣٦) من طريق المصنف متعاقبين.

<sup>(</sup>٢) ضجع الشخصُ : استلقى ، وضع جَنْبَه على الأرض أو نحوها . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : ضجع) .

٥[٢٠٧١٢][شيبة: ٢٧٢١٥].

<sup>(</sup>٣) القعب: إناء ضخم كالقصعة ، والجمع: قعاب وأقعب . (انظر: المصباح المنير ، مادة: قعب) .

<sup>(</sup>٤) مطموس في الأصل ، وأثبتناه من «إكرام الضيف» لإبراهيم الحربي (٦٣) من طريق المصنف ، به . ١٤[ف/ ١٢٣ ب] .





# ٩٧- بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا وَالْفَخِذِ

- [٢٠٧١٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْن الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مَعَ الْخَصْمِ يَرَىٰ أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، قَالَ : هُوَ شَاهِدُ زُورٍ .
- •[٢٠٧١٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَحْسِبُونَ أَبَا جَادٍ ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ ، وَلَا أَرَىٰ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَلَقِ (١).
- ٥ [٢٠٧١٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاقَةً فَلَا يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ قَالَ يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ قَالَ يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ قَالَ يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ قَالَ يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ قَالَ يَتَنَاجَيَانِ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّا فَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى إِلَيْنَانِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْفُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللللَّهُ اللللْمُؤْلُولُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَاللَّهُ اللل
- ٥ [٢٠٧١٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِعِ وَقَالُهُ .
- ٥ [٢٠٧١٨] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِ و ابْنُ جَرْهَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّ : «غَطِّ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ» .

<sup>• [</sup>۲۰۷۱۵] شيبة: ۲۲۱۲۱].

<sup>(</sup>١) الخلاق: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

<sup>0[</sup>۲۰۷۱7][الإتحاف: حم ۱۱۵۳۶، حب حم ۹٤٤۲، حب ط حم ۹۸۷۶، حم ۱۰۲۱۸، عه حم ۱۰۶۵۰. عه حم ۱۰۹٤۷، عه حم ۱۰۳۹، عه حم ۱۱۰۸۱، عه ط ۱۱۲۲۵، حم ۱۱۲۷۷، عه حم ۱۰۵۲۲].

٥[٢٠٧١٧][الإتحاف: عه ط ١١٢٤٥، حم ١١٢٧٧، حم ١١٥٣٤، عه حم ١٠٣٩٠، حب حم ٩٤٤٢، عه حم ١٠٣٩٠]. حم ١٠٩٤٧]. حم ١٠٩٤٧].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «عبد الله» ، وجاء في «الإتحاف» في ترجمة: «عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر» ثم عزاه لأحمد من طريق المصنف.



## ٩٨- قَوْلُ الرَّجُلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

- [٢٠٧١٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ (١) قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَكَلَّمْتُهُ فِي حَاجَةٍ ، فَقَالَ لِي حِينَ كَلَّمْتُهُ : مَا شِئْتَ ، ثُمَّ قَالَ : بَلِ اللَّهُ أَمْلَكُ ، بَلِ اللَّهُ أَمْلَكُ .
- ٥ [٢٠٧٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ خَوَىٰ (٢) ، قَالَ : فَتَلَوَّنَ وَجُلَا يَقُولُ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ خَوَىٰ (٢) ، قَالَ : فَتَلَوَّنَ وَجُدُ رَسُولُهُ .
- [٢٠٧٢١] أضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : ثُمَّ بِكَ . يَقُولَ : ثُمَّ بِكَ .
- [٢٠٧٢٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ .
- ه [٢٠٧٣] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْمَنَامِ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَوْلاَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، وَمَرَّ بِهِ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، وَمَرَّ بِهِ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، وَمَرَّ بِهِ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى فَأَعْجَبَتْهُ هَيْئَتُهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ : «قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُؤذِينِي ، فَلَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَمُلَا أَنْكُمْ وَمُؤُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَمُلَا أَنْكُمْ وَمُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَمُدَا عَلَى النَّبِي عَيَيْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : «قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُؤذِينِي ، فَلَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَمُعَمَدٌ ، وَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَمُدَاءً مُحَمَّدٌ ، وَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ » .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «العتكلي» والتصويب من ترجمته في «التاريخ» للبخاري (٣/ ٢٨٥)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٤).

٥[٢٠٧٢٠][شيبة: ٣٠١٩١].

<sup>(</sup>٢) الغواية: الضلال . (انظر: النهاية ، مادة: غوا) .





## 99- بَابُ الْحِجَامَةِ <sup>(١)</sup> وَمَا جَاءَ فِيهِ ®

٥ [٢٠٧٢٤] أَضِ نَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَا هَ لَهِ عَلَيْهُ ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ شَاةً مَصْلِيَّةً (٢) بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ : «مَا هَ فِوِي مَنَ الصَّدَقَةِ ، فَلَا يَأْكُلُ ، قَالَ : فَأَكُلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، قَالَ : هَلَ يَأْكُلُ ، قَالَ : فَأَكُلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، قَالَ : هَدُولُ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَمَ قَالَ : «فَلُ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟» قَالَتْ : مَنْ وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : «هَلْ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟» قَالَتْ : مَنْ وَأَكُلَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : «هَلْ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاقَ؟» قَالَتْ : مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ : «فَذَا الْعَظْمُ » لِسَاقِهَا وَهُوَفِي يَدِهِ ، قَالَ تَنْ عَمْ ، قَالَ : «لِمَ عَلَى النَّاسُ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاحْتَجَمُوا ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ، قَالَ الزُّهْ مِرِيُ : فَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ الزُّهُ مِرِيُ : فَأَمْرَ أَصْحَابُهُ فَاحْتَجَمُوا ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ، قَالَ الزُّهْ مِرِيُ : فَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ : قَتَلَهَا النَّبِي عَيْهُ .

٥[٧٠٧٢٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ (١٤) كَعْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ (٥) أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْقَةً فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : مَا تَتَّهِمُ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنِّي لاَ أَتَّهِمُ بِابْنِي إِلَّا الشَّاةَ الْمَشْوِيَّةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنِّي لاَ أَتَّهِمُ إِلَّا ذَلِكَ بِنَفْسِي ، هَذَا أَوَانُ قَطْعِ أَبْهَرِي » يَخْنِى : عِرْقَ الْوَرِيدِ .

٥ [٢٠٧٢٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَا الْ قَالَ: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».

<sup>(</sup>١) **الحجامة :** مصّ الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٥) .

<sup>۩[</sup>ف/١١٤].

<sup>(</sup>٢) المصلية: المشوية. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

<sup>(</sup>٣) الكاهل: ما بين كتفي الإنسان. وقيل: موصل العنق في الصلب. (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ٢٥) حيث أخرجه بسنده من طريق المصنف، به، وهو عند الحاكم في «المستدرك» (٤١) ٥٠) من طريق معمر، به.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .





- ٥ [٢٠٧٢٧] أَضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدْتُ بِهَا شَيْخًا يَحْتَجِمُ فِي رَأْسِهِ ، فَقَالَ : الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدْتُ بِهَا شَيْخًا يَحْتَجِمُ فِي رَأْسِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، إِنَّ هَذِهِ حَجْمَةٌ مُبَارَكَةٌ احْتَجَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، وَوَجَعِ الْعَيْنَيْنِ ، وَوَجَعِ الرَّأْسِ ، وَمِنَ النُعَاسِ ، وَلَا يَمُصُ إِلَّا فَلَاثَ مَعْمَلُ ! وَوَجَعِ الْعَيْنَيْنِ ، وَوَجَعِ الرَّأْسِ ، وَمِنَ النُعُنَاسِ ، وَلَا يَمُصُ إلَّا فَلَاثَ مَصْرَاسٍ ، وَوَجَعِ الْعَيْنَيْنِ ، وَوَجَعِ الرَّأْسِ ، وَمِنَ النُعُنَاسِ ، وَلَا يَمُصُ إلَّا فَلَاثَ مَصْرًا إلَّا فَلَاثَ مَعْمَلُ ! اللهَ قَالَ مَعْمَلُ ! الْجَنَجَمْتُهَا وَضَعْتُ يَدَكَ عَلَيْهَا » يَعْنِي : الْبَأْسَ ، قَالَ مَعْمَلُ ! احْتَجَمْتُهَا وَضَعْتُ يَذَكَ عَلَيْهَا » يَعْنِي : الْبَأْسَ ، قَالَ مَعْمَلُ ! احْتَجَمْتُهَا فَخُرِفَ عَلَيْ مَنْ الْقُرْآنِ عَلَىٰ حَرْفٍ (١) ، حَتَىٰ كُنْتُ لَأُصَلِي فَآمُرُ مَنْ الْقُرْآنِ عَلَىٰ حَرْفٍ (١) ، حَتَىٰ كُنْتُ لَأَصُلِي فَآمُومَ نَ يُلَقَنْنِي ، قَالَ : ثُمَّ أَذْهَبَ اللَّهُ ذَلِكَ ، فَلَمْ أَحْتَجِمْهَا بَعْدَ ذَلِكَ .
- ٥ [٢٠٧٢٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَعْطَىٰ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا (٢) لَمْ يُعْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
- ٥ [٢٠٧٢٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ رَجُلِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَالَ : «مَا تَدَاوَتِ الْعَرَبُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ مَصَّةٍ حَجَّامٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ » .

## ١٠٠- بَابُ سَتْرِ الْبُيُوتِ

• [٢٠٧٣٠] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَدَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَدَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى بَيْتِهِ ، وَقَدْ سُتِرَ بِهَذِهِ الْأَدُمِ الْمَنْقُوشَةِ (٤) ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتُمْ مَكَانَ هَذَا مُسُوحًا كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا .

<sup>(</sup>١) الحرف: أراد بالحرف اللغة من لغات العرب. (انظر: النهاية ، مادة: حرف).

٥ [٢٠٧٢٨] [شيبة: ٢١٣٨٧، ٢١٣٨٥].

<sup>(</sup>٢) السحت : الحرام الذي لا يحل كسبه ؛ لأنه يسحت البركة ، أي : يذهبها . (انظر : النهاية ، مادة : سحت) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قال» والمثبت من البيهقي في «الشعب» (٨/ ٨٠٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المنقرشة» والمثبت من المصدر السابق.



- [٢٠٧٣١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهَا : خُضَيْرَاءُ (١ نَجَدَتْ ٢ بَيْتَهَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهَا : خُضَيْرَاءُ أَنَّ الْخُضَيْرَاءَ نَجَّدَتْ بَيْتَهَا ، فَإِذَا جَاءَكَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الْخُضَيْرَاءَ نَجَّدَتْ بَيْتَهَا ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاهْتِكُهُ ، هَتَكُهُ اللَّهُ ، قَالَ : فَذَهَبَ الْأَشْعَرِيُّ بِنَفَرٍ مَعَهُ حَتَّى دَحَلُوا الْبَيْتَ ، فَقَامُوا فِي نَوَاحِيهِ ، فَقَالَ : لِيَهْتِكُ كُلُ امْرِئٍ مِنْكُمْ مَا يَلِيهِ ، رَحِمَكُمُ اللَّهُ ، قَالَ : فَهَتَكُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا .
- [٢٠٧٣٢] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنْ صَفِيَةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَتَرَتْ بُيُوتَهَا بِقِرَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ أَهْدَاهُ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَمَرَ سَتَرَتْ بُيُوتَهَا بِقِرَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ أَهْدَاهُ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَمَرَ فَكُمَ وَعُرَامٍ . فَلَمَّا جَاءَ عُمَرُ لَـمْ يَجِدْ شَيْتًا ، فَلَمَّا جَاءَ عُمَرُ لَـمْ يَجِدْ شَيْتًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَأْتُونَنَا بِالْكَذِبِ .
- [٢٠٧٣٣] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى امْرَأَتِهِ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، وَجَدَ فِي الْبَيْتِ ثَلَاثَةَ فُرُشٍ ، فَقَالَ : هَذَا لِي ، وَهَذَا لَهَا ، وَهَذَا لِلشَّيْطَانِ ، أَخْرِجُوهُ عَنِّي .
- ٥ [٢٠٧٣٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةٍ دُعِيَ إِلَىٰ طَعَامٍ ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ مُزَوَّقٌ ، فَقَامَ بِالْبَابِ ثُمَّ قَالَ : «لَوْ كَانَ لَوْنَا وَاحِدًا» ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَدْخُلْ . «أَخْضَرُ ، وَأَحْمَرُ» فَعَدَّ أَلْوَانًا ، ثُمَّ قَالَ : «لَوْ كَانَ لَوْنَا وَاحِدًا» ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَدْخُلْ .

#### ١٠١- بَابُ الْمِنْدِيلِ وَالْقُمَامِ

٥[٧٠٧٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ

١١٤ ص].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خضراء» والمثبت من البيهقي في «الشعب» (٨/ ٥٠٧) من طريق المصنف، به، وينظر «كنز العمال» (٢٠٠٠) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) مطموس أوله في الأصل ، وأثبتناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) النزع: الجذب والقلع. (انظر: النهاية، مادة: نزع).

جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ نَهَىٰ أَنْ تُتْرَكَ الْقُمَامَةُ فِي الْحُجْرَةِ، فَإِنَّهَا مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ، وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَى الْوَلَايَا<sup>(۱)</sup>، أَوْ يُتْرَكَ الْمِنْدِيلُ الَّذِي يُمْسَحُ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَى الْوَلَايَا<sup>(۱)</sup>، أَوْ يُضْطَجَعَ عَلَيْهَا.

• [٢٠٧٣٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ عَلَى طِنْفِسَةِ رَحْلِهِ (٢) .

# ١٠٢- الْقَوْلُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ

• [٢٠٧٣٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قَالَ الْمَلَكُ : عَلَىٰ اللَّهِ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : كُفِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : وُكُفِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَيْهِ ، إِنَّهُ قَدْ هُدِي ، وَكُفِي وَ وَوَقِيتَ ، قَالَ : فَتَتَفَرَّقُ الشَّيَاطِينُ ، فَتَقُولُ : لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَيْهِ ، إِنَّهُ قَدْ هُدِي ، وَكُفِي . وَوُقِي .

#### ١٠٣- بَابُ الْقَوْلِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ

٥ [٢٠٧٣٨] أَضِوْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ ابْنُ الرُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ ابْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا مِنْ سَبْيٍ أُتِيَ بِهِ ، وَفِي يَدِهَا أَثَرُ قُطْبِ الرَّحَىٰ مِنْ كَثْرَةِ الطَّحْنِ ، فَقَالَ لَهَا : «سَأُخْبِرُكِ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ، إِذَا اللهَ يَدِهَا أَثَرُ قُطْبِ الرَّحَىٰ مِنْ كَثْرَةِ الطَّحْنِ ، فَقَالَ لَهَا : «سَأُخْبِرُكِ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ، إِذَا اللهَ أَلَاثِينَ ، وَاحْمَدِي اللهَ فَلَاثَا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدِي اللهَ فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «اللوايا» ، والتصويب من «مسند عبد بن حميد» (١١٠٦) من طريق حرام ، به ، - نحوه ، مطولا .

<sup>(</sup>٢) **الرحل:** سرج يوضع على ظهر الدواب للحمل أو الركوب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رحل).

<sup>• [</sup>۲۰۷۳۷] [شيبة: ۲۸۸۱۳، ۲۹۸۱٤].

١١٥ أ].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «فسمي» ، والتصويب من «مسند إسحاق بن راهويه» (٢١٠٧) عن المصنف ، به .





وَكَبِّرِي اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَقُولِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، تُتِمِّينَ بِهَا الْمِائَةَ » ، فَرَجَعَهَا (١) بِذَلِكَ ، وَلَمْ يُخْدِمْهَا شَيْتًا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ نَحْوَهُ وَزَادَ: قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ بِهِنَّ وَلَا لَيْلَةَ الْهَرير بِصِفِّينَ (٢).

٥ [٢٠٧٣٩] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ يَأْمُورَ جُلَّا إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَقُولَ : «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ إِلَّا إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَهُو وَكُونَ أَمْنِكَ أَوْنُ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، وَإِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ وَهُ وَ وَبِرَسُولِكَ اللَّذِي أَنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، وَإِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ وَهُ وَ وَهُ وَ فَرُعْتُهُ إِلَا اللَّهُ عَنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، وَإِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ وَهُ وَ وَاللَّهُ إِلَيْكَ مَاتَ مَنْ لَيْلُولُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، وَإِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ أَصْبَعَ أَمْتُ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، وَإِنْ أَصْبَعَ أَصْبَعَ وَهُ وَاللَّهُ مُنْ أَمْ مُنْ عَلَيْكُ مُ أَمْتَ مِنْ لَيْلُولُونُ وَالْبُلُكُ مُ وَالْتُ عَلَيْلِهُ مُنْ الْمُنْ مُ أَنْ فَالَالِكُ مُنْ الْعُلْوَلِي الْعُلْمُ وَالْعَلَالُولِكُ الْمُنْتُ عَلَى الْفِي الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْتُعْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْفُولُونُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُوالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُنْ الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُعْلَقِ الْمُولِقُولُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْمَالِ اللْفُولُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْ

٥ [٢٠٧٤٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَاغُولُ لَهَا ، وَإِنْ أَنْ سَمِكَ رَبِّ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّ لَا يَدْرِي مَا حَلَّفَهُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ لْيَقُلُ : بِاسْمِكَ رَبِّ السَّمِكَ وَلَا أَنْ سَلَمْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ » .

<sup>(</sup>١) آخره مطموس في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) صفين: موضع جنوب شرق بلدة الرقة (١٥ كم) على شاطئ نهر الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٣٨).

٥ [٢٠٧٣٩] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢١٣٣] [شيبة: ٢٧٠٥١، ٢٧٠٥٧، ٢٧٠٦٣، ٢٩٩٠٦،

<sup>(</sup>٣) ألجأت ظهري : استندت إليك ، والمراد : الاعتماد عليه سبحانه . (انظر : النهاية ، مادة : لجأ) .

<sup>(</sup>٤) الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).

٥ [٢٠٧٤٠] [الإتحاف: حم ١٨٥٣٦] [شيبة: ٢٧٠٥٦، ٢٩٩١٥].

- ٥ [٢٠٧٤١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ فَشَكَا إِلَيْهِ وَحْشَةَ يَجِدُهَا ، فَقَالَ لَهُ : «أَلَا أُعَلِّمُ لَكَ مَا عَلَّمَنِي الرُّوحُ الْأَمِينُ جِبْرِيلُ؟» قَالَ لِي : «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُكَ ، فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : الْأَمِينُ جِبْرِيلُ؟» قَالَ لِي : «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُكَ ، فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ (١ ) الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (٣) فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (٣) فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ » . شَرِّ طَوَارِقِ (٤) اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ » .
- ٥ [٢٠٧٤٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا يُحَدِّثُ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَ ، يَم مِكَّةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي بِمَكَّةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي بِمَكَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَسْتَقْبِلُ بِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، فَقَالَ : "قُلِ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ (٥) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْعُ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ (٢) » ، قَالَ : "وَقُلْهُنَّ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ » ، قَالَ : "وَقُلْهُنَّ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ » . قَالَ : قَدَعَا عَطَاءٌ بِدَوَاةٍ وَكَتِفٍ ، فَكَتَبَهُنَّ ١٠ .
- [٢٠٧٤٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ كَعْبَا كَانَ يَقُولُ: لَوْلَا كَلِمَاتُ أَقُولُهُنَّ حِينَ أُصْبِحُ وَحِينَ أُمْسِي لَتَرَكَنِي الْيَهُودُ أَعْوِي مَعَ الْعَاوِيَاتِ ،

٥[٢٠٧٤١][شيبة: ٣٠٢٣٦، ٢٤٠٦٥].

<sup>(</sup>١) كلمات الله التامات: وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التمام ها هنا: أنها تنفع المتعوذ بها، وتحفظه من الآفات وتكفيه. (انظر: النهاية، مادة: تمم).

<sup>(</sup>٢) العروج: الصعود. (انظر: النهاية، مادة: عرج).

<sup>(</sup>٣) الذرء: الخلق. (انظر: النهاية، مادة: ذرأ).

<sup>(</sup>٤) **الطوارق: جمع** طارق، وهو: كل آتٍ باللَّيل. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

٥[٢٠٧٤٢][شيبة: ٢٠٠٥٤، ٢٩٨٨٤].

<sup>(</sup>٥) الفاطر: المبتدئ. (انظر: النهاية، مادة: فطر).

<sup>(</sup>٦) الشرك: ما يدعو إليه الشيطان، ويوسوس به من الإشراك باللّه تعالى، وبفتح الشين والراء، أي: الحبائل والمصائد، واحدها شركة. (انظر: النهاية، مادة: شرك).

۵[ف/۱۱۵ب].





وَأَنِيحُ مَعَ النَّايِحَاتِ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ ، الَّذِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ ، الَّذِي لَا يَخْفِرُ جَارَهُ ، الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَذَرَأً ، وَبَرَأً .

- ٥ [٢٠٧٤٤] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : «لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى : مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : «لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ ، لَمْ تَصْرُرْهُ » ، قَالَ : فَقَالَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي ، فَلَدَغَتْهَا حَيَّةٌ فَلَمْ تَصْرُرُهُ » . قَالَ : فَقَالَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي ، فَلَدَغَتْهَا حَيَّةٌ فَلَمْ تَصْرُرُهَا .
- [٢٠٧٤٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ هُ مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ : أَعُودُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ ، وَالْهَامَّةِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ ، لَمْ تَضُرَّهُ دَابَّةٌ .
- [٢٠٧٤٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَنَّ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ ، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو ، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو ، وَلَا تَمْرِي ، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهَنَا بِعَمَلِي ، فَلَا فَقِيرٌ أَفْقَرُ مِنِّي ، اللَّهُمَّ وَأَصْبَحَ الْأَمْرُ بِيَدِ غَيْرِي ، وَلَا تَسُولُ بِي صَدِيقِي ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي ، وَلَا تُسَلِّطُ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِي ، وَلَا تَسُولُ بِي صَدِيقِي ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي ، وَلَا تُسَلِّطُ عَلَى مَنْ لَا يَرْحَمُنِي .

## ١٠٤- بَابُ الطَّهُورِ

• [٢٠٧٤٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِرًا ، وَ(٢) نَامَ ذَاكِرًا ، كَانَ فِرَاشُهُ أَبِي مُرَايَةَ (١) الْعِجْلِيِّ قَالَ : مَنْ أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِرًا ، وَ(٢) نَامَ ذَاكِرًا ، كَانَ فِرَاشُهُ

<sup>• [</sup>۲۰۷٤٦] [شيبة: ۲۹۹۹۹].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «مرية» ، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ١١١) عن أبي مراية ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «أو» ، والتصويب من المصدر السابق .





مَسْجِدًا، وَكَانَ فِي صَلَاةٍ وَ (١) ذِكْرِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَمَنْ أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ غَيْرَ طَاهِرٍ، وَنَامَ غَيْرَ ظَاهِرٍ، وَنَامَ غَيْرَ ذَاكِرِ، كَانَ فِرَاشُهُ قَبْرًا، وَكَانَ جِيفَةً حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ.

٥ [٢٠٧٤٨] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، ذَكَرَهُ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ، وَهَلَّلَ اللَّهَ (٢) ، عَدَدَهَا فِي يَوْمٍ ، أَمْسَىٰ وَقَدْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ » .

#### ١٠٥- ذِكْرُ اللَّهِ فِي الْمَضَاجِع

• [٢٠٧٤٩] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ نَكَحَ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَنْكِجْكِ رَغْبَةَ فِي النِّسَاءِ ، وَلَكِنْ نَكَحْتُكِ لِتُخْبِرِينِي عَنْ صَنِيعٍ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَلَكِنْ نَكَحْتُكِ لِتُخْبِرِينِي عَنْ صَنِيعٍ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَلَكِنْ نَكَحْتُكِ لِتُخْبِرِينِي عَنْ صَنِيعٍ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ عِنْدَهُ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ ، فَإِذَا تَعَارً (٣) مِنَ اللَّيْلِ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءَ فَمَسَحَ يَدَهُ وَوَجْهَهُ ، فُعْ ذَكَرَ اللَّهُ .

٥[٧٠٧٠] أَخِسْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ﴿ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ نَامَ وَفِي (٤) يَدِهِ أَثَرُ غَمَرٍ (٥) فَأَصَابَتْهُ بَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ نَامَ وَفِي (٤) يَدِهِ أَثَرُ غَمَرٍ (٥) فَأَصَابَتْهُ بَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ نَامَ وَفِي (٤)

٥ [٢٠٧٥١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ رَجُلِ رِيحَ غَمَرٍ ، فَقَالَ : «هَلَّا خَسَلْتَ هَذَا الْغَمَرَ عَنْكَ!» .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أو» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) التهليل: قول: لا إله إلا الله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٣) تعار: هبّ من نومه واستيقظ. (انظر: النهاية ، مادة: تعر).

۵[ف/١١٦أ].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سيأتي برقم : (٢١٨٦٤) .

<sup>(</sup>٥) الغَمَو: الدسم من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: غمر).

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُحَالِّ وَاقْلَ





- [٢٠٧٥٢] أخبى نا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ أَيَنَامُ الرَّجُلُ
   عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَقَالَ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُهُ .
- [٢٠٧٥٣] أَخْبُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ بِالْجَدْرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ يُدْرِكَنِي الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ أَتَوَضَّأَ .
- [٢٠٧٥٤] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُ و يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنَامَنَّ إِلَّا عَلَىٰ وُضُوءٍ ، فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ تُبْعَثُ عَلَىٰ مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ .

### ١٠٦- مَنْ نَامَ حَتَّى يُصْبِحَ

٥ [٢٠٧٥] أخب اعبد الرزّاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَامَ عُقِدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثَلَاثُ عُقَدِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللّهَ حُلَّتُ الْإِنْسَانَ إِذَا نَامَ عُقِدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثَلَاثُ عُقَدِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا سَتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللّه حُلَّتِ النَّالِفَةُ ، فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ (١) حُلَّتُ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا تَوَضَّا حُلَّتُ الْإِنْسَانَ يُوقَظُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيُوقَظُ فِي الْمَرَّةِ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ زَادَ» ، قَالَ : «وَإِنَّ الْإِنْسَانَ يُوقَظُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيُوقَظُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَيَجِيءُ الشَّيْطَانُ وَقَلُ لَهُ : إِنَّ عَلَيْكَ لَيْلًا فَارْقُدْ ، فَإِنْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ رَقَدَ ، ثُمَّ اللَّوْلِ النَّانِيَةَ فَيَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ : إِنَّ عَلَيْكَ لَيْلًا فَارْقُدْ ، فَإِنْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ رَقَدَ ، فَتُصْبِحُ عُبِيثَ النَّفْسِ – أَوْ قَالَ : ثَقِيلَ النَّفْسِ – نَادِمًا عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ فَلَاكَ مَا هِيَ ، وَيُصْبِحُ خَبِيثَ النَّفْسِ – أَوْ قَالَ : ثَقِيلَ النَّفْسِ – نَادِمًا عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ ، فَذَلِكَ النَّذِي يَبُولُ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنَيْهِ» .

٥ [٢٠٧٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَالْ نَجْلُ الرَّذَاقِ ، عَنْ اللَّيْلِ بِعَشْرِ آيَاتٍ ، فَيُصْبِحُ قَدْ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا مِائَهُ حَسَنَةٍ ، أَلَا رَجُلٌ مَالِحٌ يُوقِظُ امْرَأَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَإِنْ قَامَتْ وَإِلَّا نَضَحَ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ ، فَقَامَا لِلَّهِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، فَإِنْ قَامَتْ وَإِلَّا نَضَحَ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ ، فَقَامَا لِلَّهِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ » .

<sup>(</sup>١) طيب النفس: الذي انبسطت نفسه وانشرحت. (انظر: المصباح المنير، مادة: طيب).

٥[٢٠٧٥٦][شبية: ٣٦٤٨٩].

### إِنْ الْمِلْكُ الْمِيْ





- [٢٠٧٥٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِإَبْنِ طَاوُسٍ : هَلْ كَانَ أَبُوكَ رُبَّمَا وَلَا رُبَّمَا أَتَىٰ عَلَيْهِ ذَلِكَ .
- [٢٠٧٥٨] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْأَسَدَ حَبَسَ النَّاسَ لَيْلَةً فِي طَرِيقِ الْحَجِّ ، فَدَقَ (١) النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ ذَهَبَ عَنْهُمْ ، فَنَزَلَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَأَلْقُوا أَنْفُسَهُمْ فَنَامُوا ، وَقَامَ طَاوُسٌ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَجُلٌ لِطَاوُسِ : أَلَا تَنَامُ ، فَإِنَّكَ قَدْ نَصَبْتَ (٢) اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَقَالَ طَاوُسٌ : وَهَلْ يُنَامُ السَّحَرُ؟

#### ١٠٧- بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى ١٠

- ٥ [٢٠٧٥٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ اسْمُهُ الْحُبَابَ ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «إِنَّ الْحُبَابَ اسْمُ الشَّيْطَانِ» .
- [٢٠٧٦٠] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ يُسَمَّىٰ بِحِبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- ٥ [٢٠٧٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، قَالَ : حَزْنٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ » ، قَالَ : لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ فِينَا حُزُونَةٌ بَعْدُ .
- ٥ [٢٠٧٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، فَقَالَ : «انْزِلْ أَبَا وَهْبِ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «فرق» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (١٣/ ٣٦٩) من طريـق الـدبري ، به ، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٩) ، «تاريخ الإسلام» (٣/ ٦٥) معلقًا عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٢) النصب: التعب. (انظر: النهاية، مادة: نصب).

۵[ف/۱۱٦ ب].

٥ [٢٠٧٦١] [الإتحاف: حب حم ١٦٥٧٣].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي البخاري (٦١٩٦)، و «الآحاد والمثاني» (٢/ ٤٠)، وابن حبان (٥٨٢٢)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٩/ ٥١٦) وغيرهم من طريق المصنف، به: «عن أبيه، عن جده».





- [٢٠٧٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُثْمَ الْ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ ، وَهُوَ نَصْرَانِيُّ ، فَقَالَ : نَحْنُ أَحَقُّ بِأَنْ نَتَّقِي ذَلِكَ أَبَا حَسَّانَ!
- ٥ [٢٠٧٦٤] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ عِنْدَ النَّبِيُ عَنْ عَبْدِهِ النَّاقَةَ يَا مُرَّةُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «اجْلِسْ يَا مُرَّةُ» وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «اجْلِسْ يَا مُرَّةُ» ، كَأَنَّهُ كَرِهَ الإسْمَ .
- [٢٠٧٦٥] أضراع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كِتَابٌ مِنْ دِهْقَانٍ يُقَالُ لَهُ جُوَانَانْبَهُ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ كِتَابٌ مِنْ دِهْقَانٍ يُقَالُ لَهُ جُوَانَانْبَهُ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : تَرْجِمُوا لِيَ اسْمَهُ ؟ فَقَالُوا : هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ خَيْرُ الْفِتْيَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ مِنَ الْأَسْمَاء أَسْمَاء لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّىٰ بِهَا ، اكْتُبْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ شَرِّ الْفِتْيَانِ .
- [٢٠٧٦٦] أضِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَا لِعُمَرَ تَكَنَّى أَبَا عِيسَى ، فَنَهَاهُ عُمَرُ .
- [٢٠٧٦٧] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ عِيسَىٰ لَا أَبَ لَهُ .
- ٥ [٢٠٧٦٨] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ (١) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْقِيْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ : «اكْتَنِي أَنْتِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَتْ ، وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ .
- [٢٠٧٦٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ (٢) أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُسَمُّوا الْحَكَمَ ، وَلَا أَبَا الْحَكَمِ ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ ، وَلَا تُسَمُّوا الطَّرِيقَ السِّكَةَ .

٥ [٢٠٧٦٨] [الإتحاف: عه حم ٢٢٣٤٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «المسند» (٦/ ١٥١)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٥١)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٣٤٨) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٧٩) .

## <u>ئِ</u> عَالِمُ الْجِهُ الْعِيْمَ الْعِيْمَ الْعِيْمَ الْعِيْمَ الْعِيْمَ الْعِيْمَ الْعِيْمَ الْعِيْمَ الْعِيْمَ </u>





- [٢٠٧٧٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ : أَبْغَضُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ : مَالِكٌ ، وَأَبُو مَالِكٍ .
- ٥[٢٠٧٧] أَخْبَى الْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنًا لَهُ الْوَلِيدُ يَعْمَلُ فِي أُمِّتِي كَمَا فَعَلَ الْوَلِيدُ يَعْمَلُ فِي أُمِّتِي كَمَا فَعَلَ وَلُولِيدُ ، فَنَهَاهُ النَّالِيدُ يَعْمَلُ فِي أُمِّتِي كَمَا فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ فَعَوْمِهِ» .
- ٥[٢٠٧٧٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَكَانًا كَانَ اسْمُهُ بَقِيَّةَ ١٤ الضَّلَالَةِ ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُ ﷺ بَقِيَّةَ الْهُدَىٰ .
- قَالَ: وَمَرَّ بِقَوْمٍ ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: بَنُو مُغْوِيَةً (١) ، فَسَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ بَنِي رَشْدَةً.
- ٥ [٢٠٧٧٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ (٢) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، ابْنَ عَوْفٍ كَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ الْكَعْبَةِ (٣) ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَكَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرِ : عَتِيقَ بْنَ عُثْمَانَ .
- [٢٠٧٧٤] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلَا أَتَى عُمْرَ فَقَالَ ! ابْنُ مَنْ؟ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ ، قَمَرَ فَقَالَ ! ابْنُ مَنْ؟ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ : مِنَ الْحُرَقَةِ ، قَالَ : أَيْنَ تَسْكُنُ؟ قَالَ : حَرَّةَ النَّارِ ، قَالَ : بِأَيِّهَا؟ قَالَ : بِذَاتِ اللَّظَى ، فَقَالَ عُمَرُ : أَدْرِكُ بِالْحَيِّ لَا يَحْتَرِقُوا .

<sup>۩[</sup>ف/١١٧أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل بالعين المهملة ، والتصويب من «سنن أبي داود» عقب حديث (٤٩٥٦) ، وقال بعدما ذكر عدة أخبار مماثلة : «تركت أسانيدها للاختصار» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أيوب» ليس في الأصل، واستدركناه من الطبراني في «الكبير» (١/ ١٢٦) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الكعبة» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: جرة» ليس في الأصل، واستدركناه من «مرقاة المفاتيح» (٧/ ٢٩٠)، «عون المعبود» (٤/ ٢٩٠) عن ابن المسيب، به، وهو عند مالك في «الموطأ» (٣٥٧٠) عن يحيى بن سعيد، عن عمر، به.





•[٢٠٧٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يُصَفِّي لِلْمَرْءِ وُدَّ أَخِيهِ ، أَنْ يَدْعُوَهُ بِأَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يُدْعُوهُ بِأَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يُوسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ .

#### ١٠٨- اسْمُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتُهُ

٥ [٢٠٧٧٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ» .

٥ [٢٠٧٧٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : وَاللَّهِ لَا نُكَنِّيكَ بِهِ أَبَدًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْأَنْصَارُ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» .

## ١٠٩- بَابٌ لَا يَقُولُ أَحَدٌ رَبِّي وَلَا رَبَّتِي

• [٢٠٧٧٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ : رَبِّي ، وَلَا رَبَّتِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي .

٥ [٢٠٧٧٩] أَخِسْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ ، وَضِّى رَبَّكَ ، وَلَيْقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ، وَظَيْ رَبَّكَ ، وَلَيْقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ، وَلَيْ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي ، وَغُلَامِي » .

٥[٢٠٧٧٦][الإتحاف: عه طح حم ١٩٩٠٦].

٥ [٢٠٧٧٧] [الإتحاف: حم ٢٦٥٢] [شيبة: ٢٦٤٤٥].

<sup>• [</sup>۲۰۷۷۸] [الإتحاف: حم حب ١٩٩٠٨].





## ١١٠- بَابُ مَا يُتَّقَى مِنَ الْجِنِّ الْقَائِلَةَ (١) وَنَحْوِ ذَلِكَ

٥ [٢٠٧٨ ] أَخْبَ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ أَبُو حُمَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ يَحْمِلُهُ مَكْشُوفًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا كُنْتَ خَمَّرْتَهُ (٢) وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ» .

٥ [٢٠٧٨١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ» .

٥ [٢٠٧٨٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا وَفَعَهُ ، قَالَ : ﴿إِيَّاكُمْ وَالْخُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَ ﴿ بَثْهَا فِي الْأَرْضِ ، تَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ نُهَاقَ حِمَادٍ ، أَوْ نُبَاحَ كَلْبٍ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُمْ يَرُوْنَ مَا لَا تَرُوْنَ » .

ه [٢٠٧٨٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِأَنْ تُجَافَ الْأَبْوَابُ ، وَتُطْفَى الْمَصَابِيحُ ، وَتُحَمَّرَ الْآنِيَةُ ، وَتُوكَى الْمَصَابِيحُ ، وَتُحَمَّرَ الْآنِيَةُ ، وَتُوكَى الْأَوْعِيَةُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ عَلَقًا ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً (٣) ، وَلَا يَكُشِفُ غِطَاءً ، وَإِنَّ الْفُويْسِقَةُ (٤) تَأْتِي الْمِصْبَاحَ فَتَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ .

• [٢٠٧٨٤] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) القائلة: شدة الحروسط النهار. (انظر: جامع الأصول) (٢٤٦/١١).

٥ [٢٠٧٨٠] [الإتحاف: عه حم ٢٧٦٨].

<sup>(</sup>٢) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خمر).

٥ [٢٠٧٨١] [الإتحاف: عه حم ٩٦٦٢] [شيبة: ٢٦٤٣٥].

١١٧ ب].

<sup>(</sup>٣) الوكاء: الخيط الذي تشدبه الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

<sup>(</sup>٤) الفويسقة: تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سميت بذلك لخروجها من جحرها وإفسادها على الناس. (انظر: النهاية، مادة: فسق).





أَبِي بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَـرُبْنُ الْخَطَّابِ يَمُرَّ عَلَيْنَا عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ قُبَيْلَهُ ، فَيَقُولُ : قُومُوا فَقِيلُوا ، فَمَا بَقِيَ فَهْ وَ لَلشَّيْطَانِ .

- [٢٠٧٨ ] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَر يَسِيرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ ، وَرَاحِلَتُهُ (١) فِي عَقَبَةِ هَرْشَى ، فَلَمَّا كَبُرَ سَارَ سِتَّا .
- [٢٠٧٨٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الْأَرْضَ تَعُجُّ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ نَوْمَةِ الْعَالِمِ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْح .

#### ١١١- بَابُ الْقَبَائِلِ

٥ [٢٠٧٨٧] قال: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: فَجَبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ (٣) تَمِيمَ، وَمُزَيْنَةَ، خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ (٣) تَمِيمَ، وَأَسْلَمُ، وَغَطَفَانَ».

٥ [٢٠٧٨٨] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنشى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

٥ [٢٠٧٨٧] [الإتحاف: عه حم ١٩٨٩٠].

<sup>(</sup>٢) جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها ، ومن أشهر بلادهم (ينبع) ، ولكن المتقدّمين قد وسعوا دائرتها ، حتى كانت تطلق بلاد جهينة على كل أرض من ساحل البحر قرب ميناء رابغ إلى «حقل» بجوار العقبة شمالا ، ومن الساحل غربا إلى المدينة شرقا ، ومع ذلك كانت تشاركها قبائل أخرى في هذه المواطن . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ومن» ، والمثبت من «المسند» (٢/ ٤٢٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) هوازن: قبيلة عدنانية ، كانت تقطن في نجد مما يلي اليمن. ومن أوديتهم: حنين ؛ غزاه رسول الله بعد فتح مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤).

٥ [٢٠٧٨٨] [الإتحاف: حم ٢١٢٢٣].





أَبِي هَمَّامِ الشَّعْبَانِيِّ (١) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِهُ فَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (٢) ، فَوَقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي الْكُنْزَيْنِ ، كَنْزَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، وَأَيَّدَنِي بِالْمُلُوكِ ، مُلُوكِ حِمْيَرَ ، وَلَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ ، أَعُطَانِي الْكُنْزَيْنِ ، كَنْزَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، وَأَيَّدَنِي بِالْمُلُوكِ ، مُلُوكِ حِمْيَرَ ، وَلَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

- ٥ [٢٠٧٨٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَدِمَ أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّالِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّالِيَّ عَلَى النَّالِيِّ الْمَالِيَّةِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ الْعَلِي الْعَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ
- [٢٠٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَرَّ الشَّعْبِيُّ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، وَرَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ، فَجَعَلَ الْأَسَدِيُّ يَتَفَلَّتُ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ الْآخَرُ ، فَالَ : لَا وَاللَّهِ حَتَّى أُعرَفَكَ قَوْمَكَ ، وَتَعْرِفَ مِمَّنْ أَنْتَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : دَعِ الرَّجُلَ ، قَالَ : لَا ، كَانَ الشَّعْبِيُّ : دَعِ الرَّجُلَ ، قَالَ : لَا ، قَالَ لَا الشَّعْبِيُّ : فَعَ الرَّجُلَ مَ اللَّهُ عَبِيُ ، فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ ، فَقَالَ : يَا أَخَا مَ مَا لَ : فَهُ اللَّهُ عَبِي أَعْرَفَهُ وَوْمَهُ وَنَفْسَهُ ، قَالَ : دَعْهُ ، فَلَعَمْرِي إِنَّهُ لَيَجِدُ اللَّهُ عَبِيُّ ، فَقَالَ : يَا أَخَا قَيْسٍ ، أَكَانَ فِيكُمْ أَوَّلُ وَلِينَ عُلِمَ مُ اللَّهُ عَبِي مُ فَقَالَ : يَا أَخَا قَيْسٍ ، أَكَانَ فِيكُمْ أَوَّلُ وَلِينَ عَلِم اللَّهُ عِينَ عُلَى اللَّهُ عَلِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيكُمْ سُبُعُ الْمُهَا حِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيكُمْ سُبُعُ الْمُهَا حِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيكُمْ سُبُعُ الْمُهَا حِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : فَهُلْ كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ بَشَرَهُ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ بِالْحَبَقِ عِاللَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلْ اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه الللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَه عَلَى ا

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الشامي»، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر: «الجرح والتعديل» (٩) دمن ماريخ دمشق» (٦٨) ٤).

<sup>(</sup>٢) تبوك: مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية ، وهي تبعد عن المدينة شمالاً (٧٧٨) كيلو مترًا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٩٥) .

۵[ف/۱۱۸أ].





فِي بَنِي أَسَدٍ ، خَلِّ عَنِ الرَّجُلِ ، فَلَعَمْرِي إِنَّهُ لَيَجِدُ مَفْخَرًا ، لَوْ كَانَ يَعْلَمُ ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَتَرَكَهُ .

- ٥[٢٠٧٩١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ (١) : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ رَايَةٍ ، وَعُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الَّذِي بَشَّرَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي إِلْجَنَّةِ .
- ٥ [٢٠٧٩٢] أنب لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِينَ بَايَعُوهُ (٢) أَبِي رُهْم ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهْمِ الْغِفَارِيَّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّذِينَ بَايَعُوهُ (٢) تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَلَمَّا سَرَىٰ لَيْلَةً سِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ إِلَيْهِ ، وَأُلْقِي عَلَيَّ النُّعَاشُ ، فَطَفِقْتُ (٣) أَسْتَيْقِظُ ، وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ وَالْحَيْقِ مَنْ رَاحِلَتِي مِنْ الْغُورِ ، فَأُوّخُورُ رَاحِلَتِي ، حَتَّى رَاحِلَتِهِ ، فَيُفْزِعُنِي دُنُوهُمَا ، خَشْيَةَ أَنْ أُصِيبَ رِجْلَهُ فِي الْغُورِ ، فَأُوّخُورُ رَاحِلَتِي ، حَتَّى غَلْبَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ ، فَرَحَمَتْ رَاحِلَتِي رِجْلَهُ فِي الْغُورِ ، فَأُوتَكُورُ وَالْحَلَتِي ، فَطَفِقَ غَلَبَتْنِي عَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ ، فَرَحَمَتْ رَاحِلَتِي رِجْلَهُ فِي الْغُورِ ، فَأُولَتِي ، فَطَفِقَ عَلْبَتْنِي عَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ ، فَوَحَمَتْ رَاحِلَتِي رِجْلَهُ فِي الْغُورِ ، فَأَوْتَكُو ، فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهِ ، قَالَ : «سِرْ » ، فَطَفِقَ السَّيْقِطْ إِلَّا لِقَوْلِهِ : «حَسً » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «سِرْ » ، فَطَفِقَ النَّيْ يَعْمَ رُنِي عَمَّنْ تَحَلَّفُ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ إِذْ هُ وَيَسْأَلُنِي : النَّيْعُ وَلَوْ السُّولُ اللَّهُ النَّهُ وَلَا النَّقُولُ السُّولُ اللَّهُ وَلَا النَّقُولُ السُّولُ اللَّهُ الْعَمَلُ الْخَمْرُ الطُّوالُ النَّطَاطُ (١٤) ؟ فَصَالُ الْخَمْرُ الطُّوالُ النَّفَالُ النَّفَلُ النَّفُولُ اللَّهُ مَا فَعَلَ النَّفُورُ الْطُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمِّ بِشَبَكَةً (٥) شَيْعَ اللَّهُ مَا النَّهُ وَالَى اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «معمر قال» ليس في الأصل، واستدركناه من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١٥٠٦) عن المصنف، به، وهو تعقيب من معمر على كلام الشعبي .

٥ [٢٠٧٩٢] [الإتحاف: حب حم ١٧٧٣].

<sup>(</sup>٢) المبايعة: المعاقدة والمعاهدة ، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته . (انظر: النهاية ، مادة: بيع) .

<sup>(</sup>٣) طفق: بدأ. (انظر: النهاية، مادة: طفق).

<sup>(</sup>٤) تـصحف في الأصل إلى : «القط اط» ، والتـصويب مـن ابـن حبـان (٧٢٩٩) ، والطبراني في «الكبـير» (١٨٣/١٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «بشيكة» ، والتصويب من المصدرين السابقين .





غِفَارٍ ، فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ رَهْطًا مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُولَئِكَ رَهُطٌ مِنْ أَسْلَمَ ، وَقَدْ تَخَلَّفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَمَا يَمْنَعُ أَحَدَ أُولَئِكَ عِينَ يَتَخَلَّفُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّ أَعَزَ أَهْلِي عَلَى مَعْدِ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّ أَعَزَ أَهْلِي عَلَى مَعْدِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَالْأَنْصَالُ ، وَغِفَارٌ ، وَأَسْلَمُ » .

• [٢٠٧٩٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَيْنَ خَرَجَ مِنْ هَمْدَانَ أَلْفُ أَهْلِ بَيْتٍ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَة ، قَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا \* : الشَّامَ ، فَإِنَّ إِلَيْهَا مُهَاجَرَ أَوَّلِنَا ، تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا \* : بَلِ الْعِرَاقَ ، قَالَ : بَلِ الْعِرَاقَ ، قَالُوا : بَلِ الشَّامَ ، فَإِنَّ إِلَيْهَا مُهَاجَرَ أَوَّلِنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلِ الْعِرَاقَ فَإِنَّ بِهَا جِهَادًا حَسَنًا ، وَبِهَا فَتَى وَرِيفٌ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُردِدُ وَقَالَ عُمَرُ : بَلِ الْعِرَاقَ فَإِنَّ بِهَا جِهَادًا حَسَنًا ، وَبِهَا فَتَى وَرِيفٌ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُردُدُ وَلَا عَرَاقَ ، فَذَمَى وَرَيفٌ ، فَدَمَى وَرِيفٌ ، فَدَمَى وَرَيفٌ ، فَدَمَى وَرِيفٌ ، فَدَمَى وَرَيفٌ ، فَلَمَى وَلِيفُهُ ، فَلَمَى وَلِيقَهُ ، فَلَمَا رَأُوا ذَلِكَ قَالُوا : فَحَيْثُ شِئْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَالْعِرَاقُ ، فَنزَلُوا الْكُوفَة ، قَالَ أَبُو قِلَابَة : فَإِنَّهُمْ لَأَكْثُولُ أَهْلِهَا ، وَأَعَزُهُ إِلَى الْيَوْمِ .

٥ [٢٠٧٩٤] انب عِبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : جَاءَ عامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَ : أُسْلِمُ يَا مُحَمَّدُ وَأَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : فَمَا تُعْطِينِي؟ قَالَ : «أَعْطِيكَ «لَا» ، قَالَ : فَمَا تُعْطِينِي؟ قَالَ : «أَعْطِيكَ أَعِنَةُ الْخَيْلِ ثِقَاتِلُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّكَ الْمُرَّوِ قَالِسٌ » ، قَالَ : أَوَلَيْسَتْ أَعِنَةُ الْخَيْلِ بِيَدِي؟ وَاللَّهِ لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ بَنِي عَامِرٍ خَيْلًا ، وَرَجَالًا ، ثُمَّ وَلَى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ : «اللَّهُمَّ أَهْلِكُ وَاللَّهِ لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ بَنِي عَامِرٍ خَيْلًا ، وَرَجَالًا ، ثُمَّ وَلَى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «اللَّهُمَّ أَهْلِكُ عَلَيْكَ عَامِرٍ » قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : وَيَزْعُمُ قَوْمُهُ أَنَّ النَّبِي وَيَلِيَّ قَالَ : «وَأَهْلِكُ بَنِي عَامِرٍ » ، قَالَ : فَقَالَ لَلْنَبِي عَامِرٍ » ، قَالَ : فَقَالَ لَلْنَبِي عَامِرٍ » ، قَالَ : فَقَالَ لَلْنَا مَنْ لُكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ : زَحْزِحْ قَدَمَيْكَ لَ لَنَبْعِي عِلَيْهُ : وَأَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ : زَحْزِحْ قَدَمَيْكَ لَلُ النَّهُ لَلْ النَّيْعِ عِلَيْهُ : وَأَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ : زَحْزِحْ قَدَمَيْكَ لَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ : وَحْزِحْ قَدَمَيْكَ كَعُمْ مَوْلُهُ لَوْ سَأَلْتَنَا سَيَابَةً مَا أَعْطِيتَهَا ، يَعْنِي بِالسَّيَابَةِ : بُسْرَةً كَضْرَاءَ لَا لُومُحَ حُضْنَيْكَ ، فَوَاللَّهِ لَوْ سَأَلْتَنَا سَيَابَةً مَا أُعْطِيتَهَا ، يَعْنِي بِالسَّيَابَةِ : بُسْرَةً خَضْرَاءَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا .

۵[ف/۱۱۸ب].

<sup>(</sup>١) الأعنة: جمع العنان: وهو سير اللجام. (انظر: اللسان، مادة: عنن).

## المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمَ عَنْكِ لِلْرَافِي





- ٥ [٢٠٧٩٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الْفَخُرُ (١) وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ (٢) مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِينَةٌ (٣) فِي أَهْلِ الْعَنَمِ ، وَالْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ».
- ٥ [٢٠٧٩٦] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدَ الْبَحْرَيْنِ .
- ه [۲۰۷۹۷] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «الْإِيمَانُ يَمَانٍ إِلَىٰ هَاهُنَا» وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَذْقَ جُذَامَ (٤) «صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ جُذَامَ (٤)» .
- ٥ [٢٠٧٩٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُـمْ أَرَقُ قُلُوبَا ، الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، الْفِقْهُ يَمَانٍ ، الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ » .
- [٢٠٧٩٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : حَرَجْتُ أَنَا وَعَمْرُو (٥) بْنُ صُلَيْعِ الْمُحَارِبِيُّ ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ حُذَيْفَةَ فَإِذَا هُوَ مُحْتَبِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : فَعَلَبَنِي حَيَاءُ الشَّبَابِ ، فَقَعَدْتُ فِي أَدْنَاهُمْ ، وَتَقَدَّمَ عَمْرُو مُجْتَنِنًا عَلَىٰ عُودِهِ حَتَّىٰ قَعَدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدِّثْنَا يَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : عَمَّ وَوَعَلَىٰ عُودِهِ حَتَّىٰ قَعَدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدِّثْنَا يَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : عَمَّ أَعَلَمُ قَتَلْتُمُونِي أَوْ قَالَ : لَمْ تُصَدِّقُونِي ، أَحَدِّثُكُمْ بِكُلِّ مَا أَعْلَمُ قَتَلْتُمُونِي أَوْ قَالَ : لَمْ تُصَدِّقُونِي ،

٥ [٢٠٧٩٥][الإتحاف: حم ١٨٧٥٧].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «اللجز» ، والتصويب من «المسند» (٢/ ٢٦٩) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) **الفدادون** : الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ، وقيل : هم المكثرون من الإبل ، مفردها : فداد . (انظر : النهاية ، مادة : فدد) .

<sup>(</sup>٣) السكينة: السكون. (انظر: النهاية، مادة: سكن).

<sup>(</sup>٤) كأنه في الأصل: «حرام»، والمثبت من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١٦١٩) عن المصنف، به.

٥ [٢٠٧٩٨] [الإتحاف: حب حم ١٩٨٥٧] [شيبة: ٣٣٠٩٩].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «عمر» ، والتصويب من مصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٧٦) .





قَالُوا: وَحَقُّ ذَلِكَ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ (١) قَالُوا: فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي حَقِّ تُحَدَّثُنَاهُ فَنَقْتُلُكَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ حَدِّقْنُا بِمَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّكَ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْحَدَّثْتُكُمْ أَنَّ أُمَّكُمْ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ حَدِّقْتُكُمْ أَنَّ أُمَّكُمْ تَغْزُوكُمْ ، إِذَنْ صَدَّقْتُمُونِي؟ قَالُوا: وَحَقِّ ذَلِكَ؟ وَمَعَهَا مُضَرُ مَضَّرَهَا اللَّهُ فِي النَّارِ، وَأَسَدُ عَمَّانَ ، سَلَتَ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَيْسًا لَا تَزَالُ تَبْغِي فِي دِينِ اللَّهِ شَرًا ، حَتَّى عَمَّانَ ، سَلَتَ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَيْسًا لَا تَزَالُ تَبْغِي فِي دِينِ اللَّهِ شَرًا ، حَتَّى عَمَّانَ ، سَلَتَ اللَّهُ بِمَلَائِكَةٍ ، فَلَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ ، قَالَ عَمْرُو: أَذْهَلْتَ الْقَبَائِلَ إِلَّا قَيْسًا ، فَخُذْ يَرْكَبَهَا اللَّهُ بِمَلَائِكَةٍ ، فَلَا يَمْنَعُوا ذَنَبَ تَلْعَةٍ ، قَالَ عَمْرُو: أَذْهَلْتَ الْقَبَائِلَ إِلَّا قَيْسًا ، فَخُذْ فَقَالَ: أَمِنْ مُحَارِبِ قَيْسٍ؟ أَمْ مِنْ قَيْسٍ مُحَارِبٍ ، إِذَا رَأَيْتَ قَيْسًا تَوَالَتْ عَنِ الشَّامِ فَخُذْ خَذَرَكَ .

٥ [٢٠٨٠٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَعُصَيَّةُ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ . سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَعُصَيَّةُ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ .

٥ [٢٠٨٠١] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِي عَيَيْ كَانَ جَالِسَا فِي أَصْحَابِ السَّفِينَةِ » ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَة ، فَقَالَ : «قَدِ فِي أَصْحَابِ السَّفِينَةِ » ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَة ، فَقَالَ : «قَد السَّفِينَةِ » ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَة ، فَقَالَ : «قَد السَّفِينَةِ » ، ثُمَّ مَكَثُ سَاعَة ، فَقَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ نَعْوَ وَهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ » ، قَالَ : وَالَّذِينَ جَاءُوا فِي السَّفِينَةِ الْأَشْعَرِيُّونَ ، وَالَّذِي (٢) قَادَهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ : «مِنْ أَيْنَ جِعْتُمْ ؟ » قَالُوا : مِنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ النَّبِي عَيَيْةٍ : «مِنْ أَيْنَ جِعْتُمْ ؟ » قَالُوا : مِنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ النَّبِي عَيَيْةٍ : «مِنْ أَيْنَ جِعْتُمْ ؟ » قَالُوا : مِنْ زُبَيْدٍ ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : «وَفِي رِمَعٍ ، قَالَ : «بَارَكَ اللَّهُ فِي زُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : «وَفِي رِمَعٍ ، قَالَ : «بَارَكَ اللَّهُ فِي زُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : «وَفِي رِمَعٍ » .

٥ [٢٠٨٠٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ (١٤) يَوْمَ الْأَحْزَابِ : كَيْفَ بِنَا الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ (١٤) يَوْمَ الْأَحْزَابِ : كَيْفَ بِنَا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قالوا: نعم» ، وضبب عليه .

ا [ف/١١٩ أ].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والذين» ، والتصويب من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١٦١٢) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ١٢٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنها سألت النبي ﷺ» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْنَا الْيَمَنُ مَعَ هَوَازِنَ ، وَغَطَفَانَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّ : «كَلَّا! أُولَئِكَ قَوْمٌ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْهُمْ بَأْسٌ».

# ١١٢- فَضَائِلُ قُرَيْشٍ

- ٥ [٢٠٨٠٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تُعَلِّمُوا قُرَيْ شَا ، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا ، وَلَا تَتَقَدَّمُوا قُرَيْشًا ، وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهَا ، فَإِنْ لِلْقُرَشِيِّ قُوَّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ » يَعْنِي : فِي الرَّأْي ِ .
- ٥ [٢٠٨٠٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «الْأَنْصَارُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ ، وَالنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ ، مُؤْمِنُهُمْ تَبَعٌ لِمُؤْمِنِهِمْ ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ » .
- ٥ [٢٠٨٠٥] أخسنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَـذَا الشَّأْنِ» ، قَالَ : أُرَاهُ (١) يَعْنِي الْإِمَارَةَ «مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ» .
- ٥ [٢٠٨٠٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ الْبَنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صُلْبُ النَّاسِ قُرَيْشُ ، وَهَلْ يَمْشِي الرَّجُلُ بِغَيْرِ صُلْبِ؟» .
- ٥ [٢٠٨٠٧] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِعُمَرَ : «اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ» يَعْنِي : قُرَيْ شَا ، الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ فَجَمَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ فَجَمَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «ابْنُ أُخْتِ ، أَوْ حَلِيفٌ ، أَوْ مَوْلَى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «ابْنُ أُخْتِ ، أَوْ حَلِيفٌ ، أَوْ مَوْلَى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «ابْنُ أُخْتِ ، أَوْ حَلِيفٌ ، أَوْ مَوْلًى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «ابْنُ أُخْتِ ، أَوْ حَلِيفٌ ، أَوْ مَوْلًى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «ابْنُ أُخْتِ ، أَوْ حَلِيفٌ ، أَوْ مَوْلًى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «ابْنُ أُخْتِ ، أَوْ حَلِيفٌ ، أَوْ مَوْلًى ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ .

٥ [٢٠٨٠٣] [شيبة: ٣٣٠٥٣].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «أراهم» ، والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٦٩٦٩) ، و«الشعب» للبيهقي (٩/ ٤٦٤) من طريق المصنف ، به .

۵[ف/۱۱۹ ب].





مِنَّا، وَحُلَفَاؤُنَا مِنَّا، وَمَوَالِينَا مِنَّا»، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَأَوْصَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّمَا أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ، فَمَنْ أَرَادَهَا، أَوْ بَغَاهَا الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ (١) اللَّهُ فِي النَّارِ لِمِنْخَرِهِ (٢)».

- [٢٠٨٠٨] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِعَلِيِّ : أَخْبِرْنِي عَنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ : أَوْزَنْنَا (٣) أَحْلَامًا ، إِخْوَانُنَا بَنُو أُمَيَّة ، وَأَسْخَانَا أَنْفُسًا (٤) عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَجْوَدُنَا بِمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ (٥) ، فَنَحْنُ بَنُو هَاشِمٍ ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي تُشَمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : إِلَيْكَ عَنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ .
- ٥ [٢٠٨٠٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةً فِي زِيِّهَا ، فَقَالَ : تَرَيْنَ قَرَابَتَكِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِللَّهِ عَيْكِ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ لَيَرْجُو شَفَاعَتِي صُدَاءً ، أَوْ سَلْهَبْ » .
- ٥ [٢٠٨١٠] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي خَلَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ لَيَرْجُو شَفَاعَتِي حَاءُ ، وَحَكَمُ » قَبِيلَتَانِ .
- [٢٠٨١١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ حِينَ ذَكَرَ حَدِيثَ سَارَّةَ ، وَهَاجَرَ : قَالَ : فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ ، يَعْنِي : الْعَرَبَ ، كَانَتْ أَمَةً لِأُمِّ إِسْحَاقَ .
- [٢٠٨١٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِعَلِيٍّ : حَدِّثْنِي عَنْ

<sup>(</sup>١) الكب: الإلقاء. (انظر: مجمع البحار، مادة: كبب).

<sup>(</sup>٢) المنخر: هو ثقب الأنف. (انظر: النهاية، مادة: نخر).

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل: «أوننا» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) سخاوة النفس: طيب النفس وتنزهها عن التشوف والحرص على الشيء. (انظر: المشارق) (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٥) ملك اليمين: ما تملكه الأيدي من العبيد والإماء والأموال. (انظر: النهاية، مادة: ملك).





- قُرَيْشِ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ قُرَيْشٌ: فَأَنْجَادٌ أَمْجَادٌ (١) أَجْوَادٌ، وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ: فَقَادَةٌ أَدَبَةٌ ذَادَةٌ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشِ الَّتِي تُشَمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ.
- ٥ [٢٠٨١٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ لِي عَلَىٰ قُرَيْشٍ (٢) حَقَّا ، وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًا ، مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا ، وَاثْتُمِنُوا فَأَدُّوْا ، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ » .
- ٥ [٢٠٨١٤] أَضِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ النَّكُمْ لَنْ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَوُجُوهُهُمْ كَأَنَّهَا السَّبَائِكُ الذَّهَبِ ، فَجَعَلَ يُوصِيهِمْ ، فَقَالَ : «إِنَّكُمْ لَنَ لَنْ لَنُ اللَّهَ ، وَحَفِظْتُمْ أَمْرَهُ ، مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ لَحَاهُ اللَّهُ كَمَا لَحَاهَ اللَّهَ عَرْالُوا بِحَيْرٍ مَا اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ ، وَحَفِظْتُمْ أَمْرَهُ ، مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ لَحَاهُ اللَّهُ كَمَا لَحَاهَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا اللَّهَ عَلَيْكِ عَلِيهِ مَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- [٢٠٨١٥] قال : وَقَالَ عَلِيٍّ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَمُؤْمِنُ النَّاسِ تَبَعٌ لِمُـؤْمِنِهِمْ ، وَكَـافِرُ (١) النَّاسِ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ .
- ٥ [٢٠٨١٦] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْ : «أَبْعَدَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَبْغَضُ قُرَيْشًا» .
- ٥ [٢٠٨١٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ يَقُولُ : «مَنْ يُهِنْ قُرَيْشًا يُهِنْهُ اللَّهُ» .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «أنجاد» ، وهو تكرار ، والمثبت أشبه بالصواب.

٥ [٢٠٨١٣] [الإتحاف: حب حم ١٨٥١٧].

<sup>(</sup>٢) قوله : «إن لي على قريش» وقع في الأصل : «إن عليّ لقـريش» ، والمثبـت مـن «مـسند أحـد» (٢/ ٢٧٠) ، «صحيح ابن حبان» (٤٥٨٤) ، والطبراني في «الأوسط» (٢٩٨٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>🏖 [</sup>ف/ ۱۲۰ أ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يلحا» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وتابع» ، والمثبت ليستقيم السياق.

٥ [ ٢٠٨١٧] [الإتحاف: كم حم ٢٠٨١٧].



#### 11٣- بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ

٥ [٢٠٨١٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْهِجْرَةُ الْفَيْدُ: "إِنَّمَا الْهِجْرَةُ إِلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَبَايِعُكَ عَلَى الْجِهَادِ».

٥ [٢٠٨١٩] وقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الْأَنْصَارُ مِحْنَةٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِحُبِي أَبْغَضَهُمْ».

٥[٢٠٨٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةٍ : «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ يَنْدَفِعُ النَّاسُ فِي شِعْبَةٍ (١) أَوْ وَادٍ ، وَالْأَنْصَارُ فِي شِعْبَةٍ ، انْدَفَعْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ فِي شِعْبَتِهِمْ » .

٥ [٢٠٨٢١] انبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ نَاسَا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَمْوَالَ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعْظِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، يُعْظِي قُرَيْشًا وَيَتُرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ أَنَسٌ : فَحَدَّثُ لِرَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ بِمَقَالَتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم ، لَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ وَرَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ فَقَالَ : «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» وَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ فَقَالَ : «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالُوا : فَقَالَ النَّبِيُ عَيْثٍ : «إِنَّمَا أَعْظِي رِجَالًا حُدَثَاءَ عَهْدِ بِكُفُورٍ ، أَسَانُهُمْ ، فَقَالُوا : قَقَالُ النَّبِيُ عَيْثٍ : «إِنَّمَا أُعْظِي رِجَالًا حُدَثَاءَ عَهْدِ بِكُفُورٍ ، أَسَانُهُمْ ، فَقَالُوا : أَمْ قَالًوا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْثٍ : «إِنَّمَا أُعْظِي رِجَالًا حُدَثَاءَ عَهْدِ بِكُفُورٍ ، أَسَانُهُمْ ، فَقَالُ النَّبِيُ عَيْثٍ : «إِنَّمَا أُعْظِي رِجَالًا حُدَثَاءَ عَهْدِ بِكُفُورٍ ، أَسَانُهُمْ ، فَقَالُوا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْثُ : «إِنَّمَا أُعْظِي رِجَالًا حُدَثَاءَ عَهْدِ بِكُفُورٍ ، أَسَانُهُمْ ، فَوَاللَّهِ لَمَا هُ تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ؟» قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّه لَمَا هُ وَاللَّه لَمَا هُ وَاللَّه لَمَا اللَّه وَاللَّه لَعَالُ اللَّه عَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ؟» قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّه ،

<sup>(</sup>١) الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شعاب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: شعب).

٥ [٢٠٨٢١] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٦١].

۵[ف/۱۲۰ ب].





قَدْ رَضِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةً (١) شَدِيدَة ، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنِّي فَرَطُكُمْ (٢) عَلَى الْحَوْضِ» ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَمْ يَصْبِرُوا .

٥ [٢٠٨٢٢] أَضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةً لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيهُ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيُ ، فَقَالَ : تَلَقَّانِي النَّاسُ كُلُّهُمْ غَيْرُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ! فَمَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَلْقَوْنِي؟ قَالَ : لَمْ (٣) تَكُنْ لَنَا دَوَابٌ ، قَالَ مُعَاوِيةُ : فَأَيْنَ النَّواضِحُ؟ قَالَ أَبُو قَتَادَةً : عَقَوْنَاهَا (٤) فِي طَلَبِكَ ، وَطَلَبِ أَبِيكَ يَوْمَ بَدْدٍ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ أَبُو قَتَادَةً : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لَنَا : "إِنَّا لَنَوَى بَعْدَهُ أَفَرَةً » ، قَالَ مُعَاوِيةُ : فَمَا أَمَرَكُمْ ؟ قَالَ : أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَّىٰ نَلْقَاهُ ، قَالَ : فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْهُ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَانَ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ :

أَلَا أَبْلِعْ مُعَاوِيَةً بْنَ حَرْبِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَنَا كَلَمُ أَبْلِعْ مُعَاوِيَةً بْنِ وَكُمْ إِلَى يَوْمِ التَّغَابُنِ وَالْخِصَامُ فَإِنَّا صَابِرُونَ وَمُنْظِرُوكُمْ إِلَى يَوْمِ التَّغَابُنِ وَالْخِصَامُ

٥ [٢٠٨٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُعْلِ » ، وَهُمْ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ » ، وَهُمْ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «ثُمَّ بَنُو النَّجَارِ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو الْعَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَنِي مَعْوَلَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مَاعِدَةَ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مُعْمِلُهُ مُ مُولِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ » ، فَقَالَ اللَّهِ كُلُ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مُولَ اللَّهُ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مُعْلِى الْهُ وَاللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مُولَ الْمُولَ الْمُولَ اللَّهُ ؟ قَالَ : «ثُمَّ مَا مُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ مُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

<sup>(</sup>١) الأثرة: الانفراد بالشيء؛ أراد أنه يُستأثر عليكم فيُفضَّل غيركم في نصيبه من الفيء. (انظر: النهاية، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٢) الفرط: المتقدم والسابق. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «أولم» ، والتصويب من البيهقي في «الشعب» (٩/ ٥٤٩ ) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، وقيل: كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه شم نحروه، وقيل: يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

٥ [٢٠٨٢٣] [الإتحاف: ١٩٤٠٦ ، عه حب حم ٢٠٥٦٧].



سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: ذَكَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ آخِرَ أَرْبَعَةِ دُورٍ سَمَّاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، لأَكلَّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَوَمَا تَرْضَى أَنْ يَدُكُرَكُمْ آخِرَ أَرْبَعَةِ فِي ذَلِكَ ، فَوَاللَّهِ لَمَنْ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَذْكُرُهُ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَذُكُرَكُمْ آخِرَ أَرْبَعَةِ أَدْوُرٍ ، فَوَاللَّهِ لَمَنْ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَذْكُرُهُ أَكْثَرُ مِمَّنْ ذَكَرَ ، فَرَجَعَ سَعْدٌ .

٥ [٢٠٨٢٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْأَنْصَارَ عَيْبَتِي (١١) الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَدَّوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ » .

ه [٢٠٨٢٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :

«اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَارَهُ» وَالْعَصَارَ فَالْعَصَارَ الْعُجَارَهُ»

ه [٢٠٨٢٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ » .

٥ [٢٠٨٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسسِ عَن النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، مِثْلَهُ .

• [٢٠٨٢٨] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولَ : مَا بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الدَّعْوَةِ غَيْرِي .

٥ [٢٠٨٢٤] [الإتحاف: حم ٧٤٦].

<sup>(</sup>١) العيبة: خاصة الرجل وموضع سره. (انظر: النهاية، مادة: عيب).

۵[ف/ ۱۲۱ أ].

٥[٢٠٨٢٦][الإتحاف: عه حب ٢٣٦، ١٢٦٢ ، حب حم ١٥٨٦ ، كم حم ١٨٥٤ ، حم ١٩٧٨ ، حم ١٨٧٨]. ٥[٢٠٨٢٧][الإتحاف: كم حم ١٨٥٤ ، حم ١٨٧٨ ، عه حب ٢٣٦، ٢٢٦٢ ، حب حم ١٥٨٦ ، حم ١٩٧٨].

## المُصِّنَّفُ لِللِمِالْمُ عَبُلِالْرَافِيَ





- ٥ [٢٠٨٢٩] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ (١) جَابِرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ (١) جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٌ بَنِي سَلَمَةَ يَـزُورُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ اجْتَمَعَ صِبْيَانٌ مِنْ صِبْيَانٌ مِنْ صِبْيَانِهِمْ ، وَنِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ ، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَتَّبِعُونَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : «أَمَا وَاللَّهِ وَيَتَّبِعُونَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : «أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ أَجَبْتُمُونِي إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ».
- ٥ [٢٠٨٣٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (٢) ، وَكَانَ أَبُوهُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (٢) ، وَكَانَ أَبُوهُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ اللَّهِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلسَّهَدَاءِ اللَّذِينَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَامَ حَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلسَّهَ هَدَاءِ اللَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ . ثُمَّ قَالَ : «إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ تَزِيدُونَ ، وَالْأَنْصَارُ لَا يَزِيدُونَ ، وَإِنَّ لَوْ يَرُيدُونَ ، وَالْأَنْصَارُ لَا يَزِيدُونَ ، وَإِنَّ الْمُهَاجِرِينَ تَزِيدُونَ ، وَالْأَنْصَارُ لَا يَزِيدُونَ ، وَإِنَّ اللَّهُ مَا أَعْدِيلَ اللَّهُ مَا أَكُومُ مُوا كَرِيمَهُمْ ، وَتَجَاوَزُوا مَنْ مُسِيئِهِمْ » .
- ٥ [٢٠٨٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اجْتَمَعَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا : يُـوْثِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا غَيْرَنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَخَطَبَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ تَكُونُوا غَيْرَنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَخَطَبَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ تَكُونُوا غَيْرَنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُهُ ؟» قَالُوا : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : «أَلَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟» قَالُوا : اللَّهُ عَرَسُولُهُ ، قَالَ : «أَلَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟» قَالُوا : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : «أَلَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟» قَالُوا : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : «أَلَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَاللَّهُ عَرَاسُولُهُ ، وَاللَّهُ عَرَاسُولُهُ ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَالَّهُ عَرَاسُولُهُ ، وَاللَّهُ عَلَيْرَاهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ابن» بالإفراد، والتصويب من ترجمة حرام بن عثمان، فإنه يروي عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١٠١)، «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٨٢)، «الكامل» (٣/ ٣٧٩).

٥ [٢٠٨٣٠] [الإتحاف: حم ٢١٠٢٨].

<sup>(</sup>٢) قوله: «أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» وقع في الأصل: «أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه»، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٢٢٤)، كما أن الزهري لا يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن. وينظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢٩).

٥ [ ٢٠٨٣١] [ الإتحاف : حم ٢٢٤ ] [ شيبة : ٣٨١٥٢] .



تَدْخُلُونَ بِهِ دُورَكَمْ؟ لَوْ أَنَّكُمْ سَلَكْتُمْ (١) وَادِيَا أَوْ شِعْبًا ، وَالنَّاسُ وَادِيَا أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَا أَوْ شِعْبًا ، وَالنَّاسُ وَادِيَا أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَكُمْ أَوْ شِعْبَكُمْ ، وَلَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، وَادِيَكُمْ أَوْ شِعْبَكُمْ ، وَلَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي » .

• [٢٠٨٣٢] أخب راعبدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : النُّقَبَاءُ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ : سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو ﴿ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَسَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ سَاعِدَة ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَسَعْدُ بْنُ زُرَارَة مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَسَعْدُ بْنُ زُرَارَة مِنْ بَنِي النَّجَارِ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَة ، وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُودٍ مِنْ بَنِي سَلِمَة ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكِ الزُّرَقِيُ .

## ١١٤- فَضَائِلُ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ وَثَقِيفٍ

- ٥ [٢٠٨٣٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ قَالَةُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ قَالَةُ اللَّهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرْضَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرْضَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَتَّهِبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ (٢)، أَوْ أَنْصَارِيّ، مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرْضَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَتَّهِبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ (٢)، أَوْ أَنْصَارِيّ، أَوْ نَقَفِيّ».
- [٢٠٨٣٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : «أَوْ دَوْسِيِّ (٣)» .
- ٥ [٢٠٨٣٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَ عَيْلِيَّ رَجُلَانِ مِنْ تَقِيفٍ ، فَقَالَ : «مِمَّنْ أَنْتُمَا؟» فَقَالَ : ثَقَفِيًانِ ، فَقَالَ : «تَقِيفٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند عبد بن حميد» (٩١٣) عن المصنف ، به .

۵[ف/۱۲۱ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قريش» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٨٢١) معزوا للمصنف.

<sup>• [</sup>٢٠٨٣٤] [الإتحاف: كم حم ٢٠٨٣٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «دوس» ، والتصويب من «المجتبى» للنسائي (٣٧٩٢) من طريق المصنف ، به .





إِيَادِ ، وَإِيَادُ مِنْ فَمُودَ» ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى الرِّجْلَيْنِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى الرِّجْلَيْنِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيْهُ مَا ، قَالَ : «مَا يَشُقُ عَلَيْكُمَا ؟ إِنَّمَا نَجَى (١) اللَّهُ مِنْ ثَمُودَ صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ، فَأَنْتُمْ مِنْ ذُرِيَّةٍ قَوْمِ صَالِحِينَ » .

#### ١١٥- بَابُ قَبَائِلِ الْعَجَمِ

- ٥ [٢٠٨٣٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا (٢) ، لَذَهَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ » ، أَوْ قَالَ : «رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلُوهُ» .
- ٥ [٢٠٨٣٧] أَضِعْبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُ كَأَنِّي أَنْعِقُ بِغَنَمِ سُودٍ ، فَعَارَضَتْهَا غَنَمٌ عُفْرٌ (٣)» ، قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَ (٤) ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الْعَرَبُ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنَ الْأَعَاجِمِ» .
- ٥ [٢٠٨٣٨] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَسْعَدُ الْعَجَمِ بِالْإِسْلَامِ الرُّومُ ، وَأَشْقَى الْعَرَبِ بِالْإِسْلَامِ تَغْلِبُ الْعِبَادُ» .

# ١١٦- بَابُ الْعَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ (٥) وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ

٥ [٢٠٨٣٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْجَرَّاح ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يحيي»، والتصويب من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١٦٦٩) من طريق المصنف، به.

٥ [٢٠٨٣٦] [الإتحاف: عه حم ٢٠٢٤].

<sup>(</sup>٢) الثريا: اسم نجم . (انظر: النهاية ، مادة: ثرا) .

<sup>(</sup>٣) العُفر: جمع: العفرة، وهو: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عفر الأرض، وهو وجهها. (انظر: النظرة عفر).

<sup>(</sup>٤) التأويل: التفسير وبيان المعنى . (انظر: اللسان ، مادة : أول) .

<sup>(</sup>٥) الديباج: الحرير، أو هو ثوب سداه ولحمته حرير. والجمع دبابيج وديابيج. (انظر: معجم الملابس) (ص١٨٢).



مَوْلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (١) فِي بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ » .

٥ [ ٢٠٨٤٠] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْخِ الْهُنَائِيِّ ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِنَفْرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّ \* : تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَعَىٰ عَنْ جُلُودِ النَّمُورِ أَنْ تُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ النَّمُورِ أَنْ تُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا (٢)؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الْدَجِ ، وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِ ، وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِ .

٥ [٢٠٨٤١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى ، فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَحَذَفَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ ، ثُمَّ أَتَانِي بِهِ ، إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَانَا عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ ، وَاللَّيبَاجِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ اللَّهَ عَلَي وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ : «دَعُوهُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهُنَّ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» .

٥ [٢٠٨٤٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا وَلَبِسْتَهَا لِلْوَفْدِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا وَلَبِسْتَهَا لِلْوَفْدِ ، وَالْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : «يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ » حَسِبْتُهُ قَالَ : «فِي الْآخِرَةِ» ،

<sup>(</sup>١) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف ، والمراد: أنه يحدر في بطنه نارجهنم . (انظر: النهاية ، مادة : جرجر) .

٥ [٢٠٨٤٠] [الإتحاف: حم ١٦٨٧١ ، طح حم ١٦٨٦٢].

١٢٢ أ].

<sup>(</sup>٢) المقطع: أراد الشيء اليسير منه ، كالحلقة والشنف ونحو ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : قطع) .

٥ [٢٠٨٤٢] [الإتحاف: عه طح حم ١٠٣٤٨] [شيبة: ٢٥١٤١].





قَالَ: ثُمَّ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّ حُلُلُ (١) سِيرَاءُ (٢) مِنْ حَرِيرٍ، فَأَعْطَىٰ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً، وَأَعْطَىٰ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حُلَّةً، وَبَعَثَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحُلَّةٍ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ : «فَقَالَ لِعَلِيٍّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ، قَالَ : «إِنِّي لَيْ لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ، قَالَ : «إِنِّي لَـمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ، قَالَ : «إِنِّي لَـمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِيَالِيَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

- ٥ [٢٠٨٤٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي ، وَحُرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا » .
- ٥ [٢٠٨٤٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ (٤) عَنْ رَجُلٍ (٤) عَنْ رَجُلٍ (٤) عَنْ رَجُلٍ (٤) عَنْ رَجُلٍ لِإِنَاثِ اللَّهِ ، وَفَهَا بِشِمَالِهِ ، وَقَالَ : «أُحِلَّ لِإِنَاثِ اللَّهُ أُمِّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ » .

<sup>(</sup>١) الحلل: جمع الحلة ، وهي: إزار ورداء برد أو غيره ، وقيل: رداء وقميص ، وتمامها العمامة. (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) السيراء: ضرب من البرود (الثياب) يخالطها حرير، وقيل: ثوب فيه خطوط يعمل من القر - وهو: الحرير - كالسيور. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) **الطرف:** العين . (انظر: القاموس ، مادة : طرف) .

٥ [٢٠٨٤٣] [الإتحاف: طح حم ١٢٢١٣] [شيبة: ٢٥٢٨٤].

٥ [٢٠٨٤٤] [الإتحاف: حم ١٢٤٠٩، طح حم ١٢٢١].

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه ، عن رجل» تصحف في الأصل إلى: «قال: أخبرنا معمر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٤/ ٣٩٢) من طريق المصنف، به ، و «التمهيد» (٤/ ٢٤٤) معزوا للمصنف.

١٢٢ ب].





- [٢٠٨٤٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ الذَّهَبَ ، وَيَكْسُو نِسَاءَهُ الْإِبْرَيْسَمَ ، وَأَكْسِيَةَ الْخَزِّ .
- [٢٠٨٤٦] أخب راع بَدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بِنْتِ أَبِي عَمْرِو ، قَالَتْ : سَأَلْنَا عَائِشَةَ ، عَنِ الْحُلِيِّ وَالْأَقْدَاحِ الْمُفَضَّضَةِ فَنَهَتْنَا عَنْهُ قَالَتْ : فَأَكْثَرْنَا عَلَيْهَا ، فَرَخَّصَتْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُلِيِّ ، وَلَمْ تُرَخِّصْ لَنَا فِي الْأَقْدَاحِ
- [٢٠٨٤٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ وَهْوَ يُعَاتِبُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، وَمَعَهُ الزُّبَيْرُ ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ : أَلْقِ عَنْكَ هَـذَا ، قَـالَ : فَجَعَـلَ عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ يَضْحَكُ ، وَيَقُولُ : لَوْ أَطَعْتَنَا لَبِسْتَ مِثْلَهُ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَىٰ قَمِيصِ عُمَرَ فَرَأَيْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَرْبَعَ رِقَاعِ مَا يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا.
- [٢٠٨٤٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ لِإِبْنَتِهِ : قُولِي : أَيَا أَبِي! إِنْ تُحَلِّينِي الذَّهَبَ تَخْشَىٰ عَلَيَّ حَرَّ اللَّهَبِ .
- [٢٠٨٤٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ الْمُفَضَّضِ، وَإِنْ سُقِيَ فِيهِ شَرِبَ (١) قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُقِيَ فِيهِ كَسَرَهُ.
- [ ٢٠٨٥ ] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَاهُ ابْنُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، وَالْغُلَامُ مُعْجَبٌ بِقَمِيصِهِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ خَرَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّكَ فَقُلْ لَهَا فَلْتُلْبِسْكَ قَمِيصًا غَيْرَ
- [٢٠٨٥١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ لِإِبْنَتِهِ: لَا تَلْبَسِي الذَّهَبَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ حَرَّ اللَّهَبِ.

<sup>• [</sup>۲۰۸٤۷] [شيبة: ۸۸۰ ۳۵].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وشرب» ، والمثبت من «شعب الإيهان» للبيهقي (٨/ ٣٨٣) من طريق المصنف ، به .

# المُصِّنَّةُ فِي اللِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِلِ وَاقْلِ





- ٥ [٢٠٨٥٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ يَكَالِيُّ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَرِهَ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَا أَكُرَهُ لِلنَّبِيِ يَكَالِيُّ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَرِهَ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَرِسْتُهَا ، فَرَآهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ : «مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي شَيْعًا إِلَّا أَنَا أَكْرَهُ لَلَكَ ، فَخَرَقُها بَيْنَ النِّسَاءِ» ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ .
- [٢٠٨٥٣] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِي بِبِرْذَوْنِ (١) عَلَيْهِ صِفَةُ دِيبَاجٍ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ ، وَأَخَذَ بِالسَّرْجِ زَلَّتْ يَدُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالُوا : دِيبَاجٌ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَرْكَبُهُ .
- ٥ [٢٠٨٥٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِيًّ الْقَمْلَ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ تَحْتَ الثِّيَابِ .
- •[٧٠٨٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ۞ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَلْبَسُ رَايَتَيْنِ مِنْ دِيبَاجِ فِي فَزْعَةٍ فَزِعَهَا النَّاسُ .
- [٢٠٨٥٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجِ أَوْ سُنْدُسٍ حَرِيرٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ .
- ٥ [٢٠٨٥٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى أُمِّ مَلَمَةً قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَلَمْ يَنْظُوْ إِلَيْهَا حَتَّى أَلْقَتْهُمَا .
- ٥ [٢٠٨٥٨] قال الزُّهْرِيُّ: وَرَأَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ عَائِشَةَ قُلَابَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ مُلَوَّنَيْنِ بِلَهَبٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُلْقِيَهُمَا وَتَجْعَلَ قُلَابَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَتُصَفِّرَهُمَا بِزَعْفَرَانٍ (٢).

ا [ف/ ١٢٣ أ].

<sup>(</sup>١) **البرذون**: اسم يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل عظيم الحوافر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برذن).

<sup>• [</sup>۲۰۸۰۲] [شيبة: ۱۲۱۵۲، ۲۲۳۳].

<sup>(</sup>٢) الزعفران : صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر : اللسان ، مادة : زعفر) .

#### <u></u>





- [٢٠٨٥٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَ سِيرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ قَالَ : قَمِيصَ سِيرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ .
- [٢٠٨٦٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتِ الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ .

قَالَ أَيُّوبُ: وَرَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ ثَوْبًا فِيهِ عَلَمٌ (١) يَعْنِي: حَرِيرًا.

- [٢٠٨٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَهْلَكَهُنَّ الْأَحْمَرَانِ : الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ . يَعْنِي : النِّسَاءَ .
- [٢٠٨٦٢] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ (٢) عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلِّ يَتَعَبَّدُ، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ لِيَغْتِنَهُ، فَازْدَادَ عِبَادَةً، فَتَمَثَّلَ لَهُ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: أَصْحَبُكَ؟ فَقَالَ الْعَابِدُ: نَعَمْ، قَالَ: فَصَحِبَهُ، فَكَانَ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ وَيُطِيفُ بِهِ، فَقَالَ: أَصْحَبُكَ؟ فَقَالَ الْعَابِدُ تَعَمْ، قَالَ: فَصَحِبَهُ، فَكَانَ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ وَيُطِيفُ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ مَلَكَا، فَلَمَّا رَآهُ الشَّيْطَانُ عَرَفَهُ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْإِنْسَانُ، فَكَانَ إِذَا مَشَى تَخَلَّفَ فَقَالَ الشَّيْطَانُ ، فَمَدًا الْمَلَكُ يَدَهُ نَحُو الشَّيْطَانِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم، قَتَلْتَهُ وَهُوَ مِنْ حَالِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى نَزَلَا قَرْيَةً، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم، قَتَلْتَهُ وَهُمَا وَضَيَّهُوهُمَا، فَأَخَذَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ وَهُمَا وَضَيَّهُوهُمَا، فَأَخَذَ الْمَلَكُ مِنْهُمُ وَهُمَا مَنْ خَالَهُ مَنْ فَكَانَ إِنَاءً مِنْ ضَافَنَا فَأَخُذْتُ إِنَاءً هُمُ الْمَلَكُ الْإِنَاء ، فَقَالَ لَهُ: أَمَّا مَنْ ضَافَنَا فَأَخُذْتَ إِنَاءَهُمْ ، وَأَمًّا مَنْ يُغْتَلُهُ مُ وَمُ صَالِحُونَ ، فَلَمْ يَتُهُمْ إِنَاء الْآخِينَ أَخَذُتُ إِنَاء الْآخِينَ أَخُذُتُ مِنْهُمُ الْإِنَاء فَإِنَّهُمْ قُومٌ صَالِحُونَ ، فَلَمْ يَكُنْ يَثْبَغِي اللَّهُ مُ وَكَانُوا أَحَقَ بِهِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء ، وَالرَّجُلُ لَكُ يَنْظُرُ إِلَيْه . يَكُنْ وَالرَّجُلُ يَنْ مَنْ مُ وَكَانَ هَ وَكَانُ هَا أَخَوْدَ الْمَالِ الْمَالِقُونَ ، فَكَانُوا أَحَقَ بِهِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء ، وَالرَّجُلُ يَنْ مَنْ اللَّذِينَ أَخَذُتُ الْمَالِقُ مِنْ مَا فَالِيقِينَ ، فَكَانُوا أَحَقَ بِهِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء ، وَالرَّجُلُ لَكُونُ الْمُؤْلُو الْمُؤْلُود قَوْمًا فَاسِقِينَ ، فَكَانُوا أَحَقَ بِهِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء ، وَالرَّجُلُ

<sup>• [</sup>۲۰۸۰ ۲] [شيبة: ۲۰۱۵۲، ۲۵۲۸۵].

<sup>(</sup>١) العلم: الوشي أو الرسم . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: علم) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «سروس»، والتصويب من «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٣٥٩)، «الجرح والتعديل» (٢/ ١٧٧).



٥٠٤

٥ [٢٠٨٦٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ الْقَاسِمِ ، وَصَاحِبَةً لَهَا جَاءَتَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُو ، وَفِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمُ ، تَدْعُوهَا الْعَرَبُ : الْفَتَخَ ، فَسَأَلَتَاهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَأَخْرَجَتْ إِحْدَاهُمَا يَدَهَا ، فَرَأَىٰ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ بَعْضَ تِلْكَ الْخَوَاتِمِ ، فَضَرَبَ يَدَهَا بِعَسِيبِ مَعَهُ مِنْ عِنْدِ الْخَاتَمِ إِلَىٰ مَسْكَتِهَا ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُمَا ، فَقَالَتَا : مَا شَأْنُكَ تُعْرِضُ عَنَّا؟ فَقَالَ : «وَمَا لِي لَا أُعْرِضُ عَنْكُمَا ، وَقَدْ مَلَأْتُمَا أَيْدِيَكُمَا جَمْرًا ، ثُمَّ جِنْتُمَا تَجْلِسَانِ أَمَامِي» ، فَقَامَتَا فَدَخَلَتَا عَلَىٰ فَاطِمَةً ، فَشَكَتَا إِلَيْهَا ضَرْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِمَا فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : أَهْدَاهَا لِي أَبُو حَسَنِ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي وَأَنَا مَعَهُ ، وَلَمْ تَفْطِنْ فَاطِمَةُ لِذَلِكَ ، فَسَلَّمَ مِنْ جَانِبِ الْبَابِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَأْتِي الْبَابِ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَأَلْقَتْ لَهُ فَاطِمَةُ ثَوْبًا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، وَفِي يَدِهَا أَوْ عُنُقِهَا تِلْكَ السِّلْسِلَةُ ، فَقَالَ : «أَيَغُرَّنَّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : إِنَّكِ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي يَدِكِ أَقْ عُنُقِكِ طَبَقٌ مِنْ نَارٍ »، وَعَذَمَهَا بِلِسَانِهِ ، فَهَمَلَتْ عَيْنَاهَا ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ وَيَا لَمْ يَجْلِسْ ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ : بِعْهَا بِمَا أُعْطِيتَ ، فَبَاعَهَا بوَصِيفٍ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَ الطَّوْقِ ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَىٰ فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ».

# ١١٧- بَابُ عَلَمِ الثَّوْبِ

- [٢٠٨٦٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ رَخَّ صَ فِي مَوْضِعِ إِصْبَعٍ ، وَإِصْبَعِيْنِ ، وَثَلَاثٍ ، وَأَرْبَعٍ ، مِنْ أَعْلَامِ الْحَرِيرِ .
- [٢٠٨٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَـرُ (١) : لَـوْلَا أَنَّ عُمَـرَ كَرِهَ التَّبْرَ لَمْ أَرَبِهِ بَأْسًا ، يَعْنِي : تِبْرَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ .

١٢٣ ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.



٥ [٢٠٨٦٦] اضراع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَفُدُ مِنْ كَفُّوا أَكْمَامَهَا وَجُيُوبَهَا بِالْحَرِيرِ ، فَسَلَّمُوا كِنْدَةَ (١) ، وَعَلَيْهِمْ جِبَابٌ (٢) يَمَانِيَةٌ ، قَدْ كَفُّوا أَكْمَامَهَا وَجُيُوبَهَا بِالْحَرِيرِ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهٍ : «أَلَسْتُمْ مُسْلِمِينَ؟» قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : «فَمَا شَأْنُ هَذَا الْحَرِيرِ؟» قَالَ : فَنَزَعُوهُ حِينَئِذٍ مِنْ أَكْمَامِهِمْ ، وَجُيُوبِهِمْ ، ثُمَّ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلِيهٍ : أَنْتُمْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مِنَا فَيْ وَبُي مِنْ كِنْدَة ، كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلْطَةٌ فِي وَنَّ كَنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلْطَةٌ فِي وَنَّ كَنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلُطَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيْقِ : «اذْهَبُوا إِلَى عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ يُنَاسِبُوكُمْ» ، قَالُوا : لَا بَرْ أَنْتَ ، قَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيْقِ : «اذْهَبُوا إِلَى عَبَّاسٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ يُنَاسِبُوكُمْ» ، قَالُوا : لَا بَلْ أَنْتَ ، قَالَ : «فَنَحْنُ بَنُو النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ ، لَا نَقْفُوا أُمَّنَا ، وَلَا نَدَّعِي لِغَيْرِ أَبِينَا» .

• [٢٠٨٦٧] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَعْلَامَ الْحَرِيرِ النِّيَابِ .

### ١١٨- بَابُ الْخَزِّ وَالْعُصْفُرِ الْ

- [٢٠٨٦٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْعُصْفُرُ . أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ مُورَّدَيْنِ قَدْ مَسَّهُمَا الْعُصْفُرُ .
- [٢٠٨٦٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ "" هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَلْبَسُ مِلْحَفَةً حَمْرًاءَ صُبِغَتْ (٤) بِالْعُصْفُرِ ، حَتَّى مَاتَ .
- [٢٠٨٧٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ قَالَتْ : رَأَيْتُ مِتَّا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّا لِيَنْ يَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَ .

<sup>(</sup>١) كندة : دولة قامت شمال الربع الخالي في نجد ، واسمها اليوم قرية ، تقع على الطريق التجاري الذي كان يربط جنوبي الجزيرة العربية وشمالها الشرقي . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٩١٩) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «جواب» ، والتصويب من «الطبقات» لابن سعد (١/ ٢٢) من طريق معمر ، به . ١٠ [ف/ ٢٤٤ أ] .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، ولا بد منه ليستقيم الإسناد .

<sup>(</sup>٤) صُبغ الشيء: إذا غُير لونُه وأُزيل عن حاله إلى حال أخرى ، والمراد هنا : تغيير الشيب . (انظر : اللسان ، مادة : صبغ) .



• [٢٠٨٧١] أخبن عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ دِفْرَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَرِهَتِ الثِّيَابَ الْمُصَلَّبَةَ ، يَعْنِي : الَّتِي تُصَوَّرُ فِيهَا الصُّلُبُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ عَلَى الْحَسَنِ كِسَاءً مُصَلَّبًا.

- [٢٠٨٧٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ كِسَاءَ خَرِّ أَغْبَرَ ، كَسَاهُ إِيَّاهُ مَرْوَانُ .
- [٢٠٨٧٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَنَس بْنِ مَالِكٍ جُبَّةَ خَزِّ ، وَكِسَاءَ خَزِّ ، وَأَنَا أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِالْبَيْتِ . فَقَالَ سَعِيدٌ : لَوْ أَدْرَكَهُ السَّلَفُ لَأَوْجَعُوهُ .
- [٢٠٨٧٤] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي (١) الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَىٰ شُرَيْح مِطْرَفًا مِنْ خَزِّ أَخْضَرَ وَهُوَ يَقْضِي .
- [٢٠٨٧٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِطْرَفًا مِنْ خَزِّ أَخْضَرَ ، كَسَتْهُ إِيَّاهُ عَائِشَةُ .
- [٢٠٨٧٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ اَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ اَيُوبَ ، عَنْ اَيْهِمْ .
- [۲۰۸۷۷] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سِتَّةً (٢٠) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا لَهُ يَلْبَسُونَ الْخَزَّ : سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنسٌ .

<sup>• [</sup>۲۰۸۷۲] [شيبة: ۲۰۱۳۰].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «عبد الكريم عم» ، وضبب عليه .

<sup>• [</sup>۲۰۸۷۵] شيبة: ۲۰۱۵۲].

<sup>• [</sup>۲۰۸۷٦] [شيبة: ٥٣٥٢٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «خمسة» ، وهو وهم ، والمثبت من البيهقي في «شعب الإيمان» (٨/ ٢٦٨) من طريق المصنف ، به ، وكذا أورده الزيلعي في «نصب الراية» (٢٢٨/٤) معزوا للمصنف .





- ٥ [٢٠٨٧٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَاسِ اللَّهُ عَصْفَر .
- ٥ [٢٠٨٧٩] أَخْبِ رَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : «أَمُّكَ أَلْبَسَتْكَ هَذَيْنِ؟!» فَقَالَ : «بَلْ حَرِّقْهُمَا» .
- ٥ [ ٢٠٨٨٠] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدَّ إِلَيْهِ النَّظَرَ حِينَ رَآهُمَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ الْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ».
- [٢٠٨٨١] أَضِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَ انَ الْ يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ بَيْنَ نِسَائِهِ .
- ٥ [٢٠٨٨٢] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ : آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي مِلْحَفَةٍ مُورَّسَةٍ .
- [٢٠٨٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَ انَ يَ أُمُرُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ وَمِشْقٍ (٣) ، فَيُصْبَغُ بِهِ ثَوْبُهُ ، فَيَلْبَسُهُ .

قال عِبد الرزاق: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَلْبَسُهُ.

٥ [٢٠٨٨٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ

٥ [٢٠٨٧٨] [الإتحاف: عه حم حب ط ١٤٤٨٧] [شيبة: ٣١٨٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عبد الرحمن» ، وهو وهم . وينظر : الطبراني في «الكبير» (١٣/ ٤٨٦) من طريق المصنف ، به ، نحوه ، وهو في «صحيح مسلم» (٢١٣٧) من طريق طاوس ، به ، نحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ألقمها».

۵[ف/۱۲۶ ب].

<sup>(</sup>٣) المشق: الطين الأحمر، ويستخدم في صبغ الثياب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مشق).



- الشَّامِ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «لَا يَبِيتَنَّ الرَّجُلُ وَحْدَهُ فِي الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ مَجَاسِدُ (١)، فَإِنَّ إِبْلِيسَ أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلَى الْحُمْرَةِ، وَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْحُمْرَةَ».
- [٢٠٨٨٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَىٰ وَرُجُلِ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا، فَقَالَ: دَعُوا هَذِهِ الْبَرَّاقَاتِ لِلنِّسَاءِ.
- [٢٠٨٨٦] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعَصْفِرُ لِبَعْضِ نِسَائِهِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ .

- [٢٠٨٨٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّرَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَىٰ رَجُلٍ ثُوْبَيْنِ مُمَصَّرَيْنِ ، فَقَالَ : أَلْقِ هَذَيْنِ عَنْكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَلْبَسْهُمَا قَبْلَ يَوْمِي هَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ رَأَيْتُهُمَا عَلَيْكَ يَوْمَ كَذَا الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَلْبَسْهُمَا قَبْلَ يَوْمِي هَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ رَأَيْتُهُمَا عَلَيْكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : نَسِيتُ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّه ، فَقَالَ عُمَرُ : لَعَلَّكَ أَنْ تُوهِنَ مِنْ عَمَلِكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا .
- [٢٠٨٨٨] أضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ صَلَّىٰ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرَاءُ ، يَعْنِي : رَيْطَةً .
- ٥ [٢٠٨٨٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (٣) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (٣) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (٣) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (٣) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (٣) ،

<sup>(</sup>١) المجاسد: جمع مجسد، وهو المصبوغ المشبع بالجسد، وهو الزعفران أو العُضفر. (انظر: النهاية، مادة: حسد).

<sup>(</sup>٢) قوله : «أبي العلاء» تصحف في الأصل إلى : «أبي العلى» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٢/ ٣٨٩) من طريق معمر ، به . وينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٤٥) .

ه [۲۰۸۸۹][شیبة: ۲۲۲۲۳].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن جبير بن نفير» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانة» (٥/ ٢٣٧) من طريق المصنف ، به . وينظر : «الإتحاف» (١١٦٣٩) .

0.9



عَمْرِو (١) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةُ أَحَدً إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو النَّظَرَ حِينَ رَآهُمَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ: «أَلْقِ هَذَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ».

٥ [٢٠٨٩٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ» .

### ١١٩- بَابُ شُهْرَةِ الثِّيَابِ

- [٢٠٨٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ، أَوْ رَكِبَ مَرْكَبَ شُهْرَةٍ ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا .
- [٢٠٨٩٢] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ يَتَلَأْلاً ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَمُزِّقَ عَلَيْهِ ، فَتَطَايَرَ فِي أَيْدِي عَلَىٰ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ يَتَلَأُلاً ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَمُزِّقَ عَلَيْهِ ، فَتَطَايَرَ فِي أَيْدِي النَّاسِ . قَالَ مَعْمَرٌ : أَحْسَبُهُ الْ حَرِيرًا .
- [٢٠٨٩٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الَّذِي يَلْوِي الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَجْعَلُهَا تَحْتَ ذَقْنِهِ ، قَالَ : تِلْكَ عِمَّةُ الشَّيْطَانِ .
- [٢٠٨٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ لَيْسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ، أَلْبَسَهُ اللَّهُ (٣) ذُلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

# ١٢٠- بَابُ إِسْبَالِ (٤) الْإِزَارِ

٥[٢٠٨٩٥] أخب راع بدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ

۩[ف/٥٢٥ أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله بن عمرو» تصحف في الأصل إلى: «عبد الله بن عمر»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ثوب الشهرة: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به ، واشتهربين الناس ، والمراد به : ما ليس من لباس الرجال ، ولا يجوز لهم لبسه شرعا ولا عرفا . (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٢٥٨).

<sup>• [</sup>٢٠٨٩٤] [الإتحاف: حم ٢٠٢١] [شيبة: ٥٧٧٥، ٢٥٧٧٨].

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس في الأصل ، واستدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (٥/ ١٦٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) الإسبال: إرخاء الشيء وتطويله وإرساله . (انظر: اللسان، مادة: سبل) .



ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ (١) إِلَيْهِ».

قَالَ زَيْدٌ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْفَعُ ، يَعْنِي: جَدِيدًا (٢) ، قَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ» ، قَالَ: «فَرَفَعْتُهُ ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ» ، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى قَالَ: فَرَفَعْتُهُ ، قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي (٣) أَحْيَانًا ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «لَسْتَ مِنْهُمْ» .

٥ [٢٠٨٩٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِلِ » يَعْنِي : إِزَارَهُ .

٥ [٢٠٨٩٧] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ : حَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ فَقَالَ : إِلَى مَا (٤) تَدْعُو ؟ فَقَالَ : «أَدْعُوكَ إِلَى اللَّذِي إِذَا يَبِسَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ فَقَالَ : إلَى اللَّهُ وَقَالَ : «أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهُ وَقَالَ : «أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهُ وَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ إِذَا أَضْلَلْتَ ضَالَةً وَأَنْتَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَعَوْتَهُ فَرَدًّ عَلَيْكَ فَكَشَفَ عَنْكَ ، وَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّذِي إِذَا أَضْلَلْتَ ضَالَةً وَأَنْتَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَعَوْتَهُ فَرَدًّ عَلَيْكَ فَكَشَفَ عَنْكَ ، وَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّذِي إِذَا أَضْلَلْتَ ضَالَةً وَأَنْتَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَعَوْتَهُ فَرَدًّ عَلَيْكَ ضَالَتَكَ » ، قَالَ : «لَا تَسُبَ أَحَدًا ، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْعًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَإِذَا صَالِلَكَ عَنْ اللَّهُ وَوَجُهُكَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ ، وَإِذَا اسْتَسْقَاكَ مِنْ دَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَسْقَاكَ مِنْ دَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَ سْقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَسْقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَ سْقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَ سْقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَ سَقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَ سْقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبْ لَهُ ، وَإِذَا اسْتَ سَقَاكَ وَالْمَالِكُ الْمُ الْمَعْرُوفَ مَا مُنْ الْمُعْرُوفِ مَا الْعَالَالَ اللَّهُ مَالَا الْمَالَتَ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالَالَةُ وَالْمَالَلُهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْولَ الْمُعْرَاقُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ فَلَا الْمُعْرَاقُ الْمُعْرُولُ اللْمُعْمُولُ اللْمُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِلَ اللْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَلِيْ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُعْرِقُولُ الْمُع

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ١٤٧) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «حريرا» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ١٤٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الاسترخاء: الانبساط والاتساع، والمراد: سقوط الثوب عن وسطه من نحافته، فيطول عن الكعبين. (انظر: مجمع البحار، مادة: رخا).

٥ [٢٠٨٩٦] [الإتحاف: عه حم ٢٠١٩٤].

<sup>(</sup>٤) قوله : "إلى ما" تصحف في الأصل إلى : "أيا" ، والتصويب من "الكنئ والأسماء" للدولابي (١/٥٥) ، واسيرة ابن إسحاق" (١/ ٢٨٩) من طريق أبي إسحاق ، به .

<sup>(</sup>٥) الجدبة: أرض صلبة تمسك الماء فلا تشربه سريعًا . وقيل : أرض لا نبات بها ، مأخوذ من الجَـدْب ، وهـو القحط . (انظر: النهاية ، مادة : جدب) .



اتَّزَرْتَ فَلْيَكُنْ إِزَارُكَ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ».

- ٥ [٢٠٨٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ (١) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ ، مُعْجَبًا بِجُمَّتِهِ ، قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ ، خُسِفَتْ (٢) بِهِ الْأَرْضُ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ (٣) » ، أَوْ قَالَ : «يَهْوِي فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
- ٥ [٢٠٨٩٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّامَةِ » ، فَقَالَتْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّامَةِ » ، فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : «يُرْخِينَ (٤) شِبْرًا» ، قَالَتْ : إِذُنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ : «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا ﴿ ، لَا يَرْدُنَ عَلَيْهِ » .
- ٥ [٢٠٩٠٠] أخب راعبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَ الْمَالَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَ الْمَالَ الْمَالَ اللَّبِيِّ وَ الْمَالَ اللَّبِيِّ وَ الْمَالَ اللَّهِ الْمَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْرَادِ فَاطِمَةَ فَأَرْخَاهُ شِبْرًا . ثُمَّ قَالَ : «هَكَذَا» .
- ٥ [٢٠٩٠١] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَاهُ شِبْرًا، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُنَةٌ لِلنِّسَاءِ فِي ذُيُولِهِنَّ».
- ٥ [٢٠٩٠٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ

- (۱) قوله: «عن معمر، عن محمد بن زياد» كذا وقع في الأصل، وكذا أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲ / ۲۲۷) من طريق المصنف، به، والحديث أخرجه الإمام مسلم (۲۱ ۲۱۸) ، وأبو عوانة في «المسند» (٥/ ٢٤٣) ، والبيهقي في «شعب الإيهان» (٨/ ٢١٤) جميعا من طريق المصنف، عن معمر، عن همام بن منبه، به.
  - (٢) الخسف: سقوط الأرض بما عليها. (انظر: اللسان، مادة: خسف).
  - (٣) يتجلجل: يغوص في الأرض حين يُخْسَفُ به . (انظر: النهاية ، مادة: جلجل) .
    - ٥[٢٠٨٩٩][شيبة: ٢٥٣٠٤، ٢٥٣٠٥].
    - (٤) الإرخاء: الإطالة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: رخو) .
      - ١٢٥] ا
      - ٥ [٢٠٩٠٢] [الإتحاف: حم كم ٤٤٨٧].

٥ [٢٠٨٩٨] [الإتحاف: حم ١٩٧٨].





خُرَيْمِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَـوْلَا أَنَّ فِيـكَ اثْنَتَ يْنِ كُنْتَ أَنْتَ أَنْتَ ، وَتُوفِّرُ شَعَرَكَ » ، قَالَ : لَا جَـرَمَ ، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ . وَتُوفِّرُ شَعَرَكَ » ، قَالَ : لَا جَـرَمَ ، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ .

- [٢٠٩٠٣] أخب راع بُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ .
- [٢٠٩٠٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْإِزَارُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ ، وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الْإِزَارِ<sup>(٢)</sup> ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ .
- [٢٠٩٠٥] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ .
- ٥ [٢٠٩٠٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ لْأَصْحَابِهِ : «ارْفَعُوا أُزُرَكُمُ ، ارْفَعُوا ، ارْفَعُوا » عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ لْأَصْحَابِهِ : «ارْفَعُوا أُزُرَكُمُ ، ارْفَعُوا ، ارْفَعُوا » اوْفَعُوا أَزُركُمُ ، ارْفَعُوا ، الْفَعُوا » قَالَ : «اخْفِضُوا ، اخْفِضُوا ، اخْفِضُوا ، اخْفِضُوا » فَخَفَضُوهَا إِلَى وَاللهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- ٥ [٢٠٩٠٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَيْضًا قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْظَ : «مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ» ، أَمِنَ الْإِزَارِ أَمْ مِنَ الْقَدَمِ؟ قَالَ : وَمَا ذَنْبُ الْإِزَارِ؟
- [٢٠٩٠٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَتِ الشُّهْرَةُ فِيمَا مَضَىٰ فِي تَذْفِيلِهَا ، وَالشُّهْرَةُ الْيَوْمَ فِي تَقْصِيرِهَا .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن خريم، رجل من بني أسد» تصحف في الأصل إلى: «عن جرير، عن رجل من بني أسد»، والتصويب من «مسند أحمد» (٤/ ٣٢١) من طريق المصنف، به.

<sup>• [</sup>۲۰۹۰٤] [شيبة: ۲۵۳٤٠].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق . وينظر الحديث الذي يليه .



### ١٢١- التَّنَعُّمُ وَالسِّمَنُ (١)

- [٢٠٩٠٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيْنَا وَجُلٌ ، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ زَمَنَ كَذَا وَكَذَا أَنِ اتَّ زِرُوا ، وَانْتَعِلُوا " ، وَقَابِلُوا النِّعَالَ ، وَعَلَيْكُمْ بِعَيْشِ مَعَدِّ ، وَذَرُوا التَّنَعُمَ ، وَزِيَّ وَالْتَدُوا ، وَانْتَعِلُوا النِّعَالَ ، وَعَلَيْكُمْ بِعَيْشِ مَعَدِّ ، وَذَرُوا التَّنَعُمَ ، وَزِيَ الْأَعَاجِم . وَقَابِلُوا النِّعَالَ يَعْنِي : زِمَامَيْنِ .
- [٢٠٩١] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا ، وَارْتَدُوا ، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ (٢) ، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ (١) وَالْتُولُولُ فَا الْخِفَافَ وَاحْتَفُوا ، وَانْتَعِلُوا ، وَاخْتَفُوا ، وَاخْتَمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ ، وَانْزُوا عَلَى ظُهُ ورِ وَتَمَعْدَدُوا ، فَإِنَّكُمْ مَعَدُّ ، وَارْتَمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ ، وَانْ زُوا عَلَى ظُهُ ورِ الْخَيْلِ ﴿ وَانْتَعُوا الرَّكُبَ ، وَانْتَكُمْ وَزِيَّ الْمُعْمَلِ ، وَإِيَّاكُمْ وَزِيَّ الْأَعْرَبِ ، وَإِيَّاكُمْ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ ، وَتَنَعُّمَهُمْ (٢) ، وَعَلَيْكُمْ بِلُبْسَةِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ .

<sup>(</sup>١) السمن والسيانة: أن يتكثر المرء بها ليس عنده ، ويدعي ما ليس له من الشرف ، وقيل: أن يجمع الأموال ، وقيل: أن يجب التوسع في المآكل والمشارب ؛ وهي أسباب السمن . (انظر: النهاية ، مادة : سمن) .

<sup>(</sup>٢) التنعل: لبس الحذاء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: نعل).

<sup>(</sup>٣) السراويلات: جمع سراويل ، وهو: لباس يستر العورة إلى أسفل الجسم. (انظر: معجم الملابس) (ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) الخفاف : جمع الخف ، وهو نوع من الأحذية الجلدية ، يلبس فوقها حذاء آخر . (انظر : معجم الملابس) (ص١٥٢) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٢٥١) من طريق قتادة ، عن أبي عثمان النهدي : «واخشوشبوا» ، قال ابن الأثير في «النهاية» (خشب) : «وفي حديث عمر: «اخشوشبوا ، وتمعددوا» اخشوشب الرجل إذا كان صلبا خشنا في دينه ، وملبسه ، ومطعمه ، وجميع أحواله . ويروى بالجيم ، وبالخاء المعجمة والنون ، يريد عيشوا عيش العرب الأولى ، ولا تعودوا أنفسكم الترفه ؛ فيقعد بكم عن الغزو» . اهد .

۵[ف/١٢٦أ].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وتنعيمهم».



- [٢٠٩١١] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَاشِفًا عَنْ بَطْنِهِ ، فَرَأَىٰ جِلْدَةَ نَقِيَّةُ (١١) ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، وَقَالَ : أَجِلْدَةُ كَافِرٍ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَرْضَ الشَّامِ أَرْضٌ طَيِّبَةُ الْعَيْشِ ، فَسَكَتَ .
- ٥ [٢٠٩١٢] أَضِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «حَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ (٢٠٩١٢) أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «حَيْرُ أُمِّتِي الْقَرْنُ (٢٠) الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللَّذِينَ بَعْدُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُشْتَشْهَدُونَ (٣) ، وَيَشْهُرُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَشْهُدُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَشْهُدُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَشْهُدُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَشْهُدُونَ وَلَا يَشْعَلُمُ وَيَعْمُ اللَّهُمُنُ ، وَيَشْهُدُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَشْهُدُونَ وَلَا يَشْعَلُمُ وَيَعْمُ اللَّهُمُنُ ، وَيَشْهُدُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَا شُهُدُونَ وَلَا يَشْعَلُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَلُونُ وَلَا يَلُونَ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الللْهُ مَنْ الللْهُ مَنْ الللْهُ مَنْ الللْهُ مَنْ اللِهُ مَنْ الللْهُ مَا اللللْهُ مَنْ الللْهُ مَنْ الللْهُ مَا الللْهُ مَالِلْهُ الللْهُ الللْهُ مَالِي اللْهُ مُنْ الللْهُ مَالِهُ اللللْهُ مَنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْعُلَالُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ الللْهُ الْعُلَالِمُ اللْهُ الْعُلَالِمُ اللْهُ الْعُلَالِمُ الللْهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْعُلُولُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْعُلِلْمُ اللَ
- [٢٠٩١٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، قَالَ : دُعِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ ثَرِيدٌ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قُرِّبَ لَهُ شِوَاءٌ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قُرِّبَ لَهُ فَاكِهَةٌ قَالَ : دُعِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ ثَرِيدٌ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قُرِّبَ لَهُ فَاكِهَةً فَأَكَلْنَا ، فَمَّ قَرَّبْتُمْ لَنَا شِوَاءً فَأَكَلْنَا ، فَمَّ قَرَّبْتُمْ لَنَا شِوَاءً فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبْتُمْ لَنَا شِوَاءً فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبْتُمْ لَنَا شِوَاءً فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبْتُمْ لَنَا شَوَاءً فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبْتُمْ فَاكِهَةً فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمْ بِهَذَا ، أَهْلُ رِيَاءٍ! فَلَمْ يَأْكُلْهُ .
- [٢٠٩١٤] أَضِعْبُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِ لَالْ قَالَ : دَحَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَرَّبَ لَـهُ ثَرِيـدًا عَلَيْهِ لَحْمٌ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَمَا عَلِيْهِ لَحْمٌ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ قَدْ عُبَيْدُ اللَّهِ : مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى تَجْعَلُوا فِيهِ سَمْنًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ قَدْ عُبَيْدُ اللَّهِ : مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى تَجْعَلُوا فِيهِ سَمْنًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ؟! فَقَالَ الْقَوْمُ : أَطْعِمْ أَخَاكَ ، قَالَ : فَصَنَعَ فِيهِ سَمْنًا ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ؟! فَقَالَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ رَفَعَ الدِّرَةَ وَلَا عُمْرُ ، فَأَهُوكِ بِيَلِهِ ، فَأَكَلَ لُقُمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ رَفَعَ الدِّرَة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والذي في «الزهد» لابن المبارك (١١/ ٨٦) ، «الزهد» لأبي داود (١/ ١٠٦) ، من طريق معمر ، بلفظ : «رقيقة» .

<sup>(</sup>٢) **القرن :** هو : أهل كل زمان ، وهو مقدار التوسط في أعهار أهل كل زمان . (انظر : النهاية ، مادة : قرن) .

<sup>(</sup>٣) يستشهدون: يؤدون الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق منهم، فلا تقبل شهادتهم ولا يعمل بها، وقيل: الذين يشهدون بالباطل الذي لم يحملوا الشهادة عليه، ولا كانت عندهم. (انظر: النهاية، مادة: شهد).

<sup>(</sup>٤) يفون: يُتمّون ما وعدوا به . (انظر: اللسان، مادة: وفي) .

<sup>(</sup>٥) كذا رسمه في الأصل ، ولم نتبينه .

فَضَرَبَ عُبَيْدَ اللَّهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَتْ : مَا ذَنْبِي؟ أَنَا مَـأُمُورَةٌ ، فَخَـرَجَ وَلَمْ يَقُلْ لِعَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا .

### ١٢٢- بَابُ الرِّيحِ وَالْغَيْثِ

ه [٢٠٩١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالِيَّةُ كَانَ إِذَا رَأَى الْغَيْثَ قَالَ : «اللَّهُمَّ صَيِّبًا (١) هَنِيعًا» .

٥[٢٠٩١٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٌ كَانَ إِذَا رَأَى الْغَيْثَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا سَيْبًا " هَنِيتًا».

٥ [٢٠٩١٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَيْقِ إِذَا رَأَى مَخِيلَة (٣) تَعْيَر وَجْهُهُ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ (٤) ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ (٥) ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ ، فَقَالَ : «مَا أَمِنْتُ أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ : هَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ (٥) ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ ، فَقَالَ : «مَا أَمِنْتُ أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]» .

٥ [٢٠٩١٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ١ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) ، أَنَّ النَّبِي

٥ [٢٠٩١٥] [الإتحاف: حب حم ٢٢٦٥].

(١) الصيب: المنهمر المتدفق. (انظر: النهاية، مادة: صيب).

٥ [٢٠٩١٦] [الإتحاف: حب حم ٢٢٦٥].

(٢) السيب: المطر الجارى أو العطاء. (انظر: النهاية ، مادة: سيب).

٥ [٢٠٩١٧] [الإتحاف: حم ٢١٧٤٤].

(٣) المخيلة: السحابة الخليقة بالمطر. (انظر: النهاية ، مادة: خيل).

(٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ٢٥٤) ، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ١٦٧) ، به .

(٥) سري عنه : كُشِفَ وأزيل عنه . (انظر : التاج ، مادة : سرو) .

١٢٦ ب].

(٦) قوله: «عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه» كذا في الأصل، والحديث في «التفسير» للمصنف (٣/ ١٩٩) عن معمر، عن قتادة، مرسلا.





- قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا(١)، وَأُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ (٢)».
- [٢٠٩١٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ الْقَيْسِيِّ (٣) ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا رَاحَتْ جَنُوبٌ قَطُّ إِلَّا سَالَ فِي وَادٍ مَاءُ (١) رَأَيْتُمُوهُ أَوْ لَمْ تَرَوْهُ .
- ٥ [٢٠٩٢٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَاجٌ ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الرِّيحِ ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْتًا ، قَالَ : فَبَلَغْنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَاسْتَحْتَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُ ، فَقُلْتُ : فَالْمَيْعِينَ اللَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَاسْتَحْتَثْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أُخْبِرْتُ (٥) أَنَكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ لَكُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أُخْبِرْتُ (٥) أَنَكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ لَا اللَّهِ عَيْدُوا بِهِ مِنْ شَرِّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا أَلْكَ مَا أَنْ اللَّهُ عَيْرَهَا ، وَاللَّهِ ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَعُيلُوا اللَّهُ خَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا » وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا » .

### ١٢٣- بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا سُمِعَ الرَّعْدُ

• [٢٠٩٢١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ .

<sup>(</sup>١) الصبا: الريح تهب من المشرق. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صبا).

<sup>(</sup>٢) الدبور: ريح تهب من المغرب وتقابل القبول، وهي ريح الصّبا، والجمع: دبر، ودبائر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «العبسي» ، والتصويب من مصادر ترجمته . وينظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٩/ ١٨٨) ، «تهذيب الكمال» للمزي (٧/ ٤٧٢) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ٢٥٤)، ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (٤/ ١٣٤٩) بلفظ: «ما رأيتموه» بدل: «ماء رأيتموه».

٥[٢٠٩٢٠][الإتحاف: عه حب كم حم ١٧٩١٩][شيبة: ٢٦٨٣٦، ٢٦٨٣٨].

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند الإمام أحمد» (٢/ ٢٦٧)، و «الدعاء» للطبراني (١/ ٣٠١) من طريق المصنف، به .

<sup>• [</sup>۲۰۹۲۱] [شبية: ۲۲۸۹۲].



• [٢٠٩٢٢] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَـنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا سَخَطَكَ (١) ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَـذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ .

### ١٧٤- بَابُ اتِّبَاعِ الْبَصَرِ النَّجْمَ

٥ [٢٠٩٢٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تَعَشَّىٰ أَبُو قَتَادَةَ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا ، فَرُمِيَ بِنَجْمٍ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا تُتْبِعُوهُ أَبْصَارَكُمْ ، فَإِنَّا قَدْ نُهينَا عَنْ ذَلِكَ .

### ١٢٥- بَابُ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

٥ [٢٠٩٢٤] أَضِ ثَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَة الْعَدَوِيِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ إِذْ جَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْتَعِينُونَهُ فِي الْعَدَوِيِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ إِذْ جَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْتَعِينُونَهُ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيهُمْ شَيْئًا ، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ كِنَانَةُ : فَقُلْتُ لَـهُ : أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ (٢) وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا ، قَالَ : أَمَّا فِي هَذَا فَلَا أَعْطِي أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ (٢) وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا ، قَالَ : أَمَّا فِي هَذَا فَلَا أَعْطِي شَيْئًا ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ : إِنِّي تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِ فَعُلِلَ اللَّهِ عَلَيْ فَي تَحْمَلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي ، وَأَتَيْتُكَ لِتُعِينَنِي فِيهَا ، قَالَ : هَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي ، وَأَتَيْتُكَ لِتُعِينَنِي فِيهَا ، قَالَ : «بَا قَبِيصَةُ ، إِنِّي تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي ، وَأَتَيْتُكَ لِتُعِينَنِي فِيهِا ، قَالَ : «بَلْ نَحْمِلُهُ عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ ، وَنُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَةِ » ، ثُمَّ قَالَ : «يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَة حَرُمَتْ ﴿ وَلِكَ إِلَا فِي إِحْدَى ثَلَاثُ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٤) فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَيَسْأَلُ حَتَى وَلِهُ إِنْ الْمَالُ حَتَى لَكُ وَلَا عَلَى الْكُونُ وَي الْحَدَى فَلَوْ وَي وَهُ لَونَ الْمَالِعُ الْعَلِي الْمَنْ الْمُسْأَلَةُ عَلَى الْمَالَةُ فَي الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْتُولُ وَلَا لُولُ الْمُ الْمُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِيْنِي الْمُالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُ الْمُولَالُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِ اللّه

<sup>(</sup>١) السخط: الكراهية للشيء، وعدم الرضابه. (انظر: النهاية، مادة: سخط).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ١٥٥)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٣٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٢٢)، به.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فلا أعطي شيئا» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني، «شرح السنة» للبغوي، من طريق المصنف، وزادا بعده: «ولو عصبه بقد حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا»، وهذه الزيادة أيضا عند المصنف في «التفسير».

<sup>۩ [</sup>ف/١٢٧ أ].

<sup>(</sup>٤) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وهي أيضًا: كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة (مهلكة)، والجمع: جوائح. (انظر: النهاية، مادة: جوح).





يُصِيبَ قِوَامَا (١) مِنْ عَيْشِهِ فُمَّ يُمْسِكُ، وَفِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ حَتَّى شَهِدَ لَهُ فَلَافَ هُ نَفَرِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (٢) مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا مِنَ الْعَيْشِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (٢) مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَمْسَكَ، وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ شُحْتٌ، يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا».

- ٥ [٢٠٩٢٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ تَوْبَانَ تَوْبَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِقِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَ
- [٢٠٩٢٦] قال مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: تَعَاهَـدُوا ثَوْبَـانَ ، فَإِنَّـهُ لَا يَـسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيّـاهُ ، أَوِ السَّوْطُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيّـاهُ ، حَتَّىٰ يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.
- ٥ [٢٠٩٢٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَقْ مَنَعُوهُ » .
- ٥ [٢٠٩٢٨] أَخْبِ رُاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَوْ عِنْدَهُ أُوقِيَّةٌ قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَوْ عِنْدَهُ أُوقِيَّةٌ (٢) أَوْ عَدْلُهَا (٤) ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَقَدْ سَأَلَهُمْ إِلْحَافًا (٥)» .
- ٥ [٢٠٩٢٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) **القوام** : ما يقوم بحاجته الضرورية ، وقوام الشيء : عماده الذي يقوم به . (انظر : النهاية ، مادة : قوم) .

<sup>(</sup>٢) الحجا: العقل. (انظر: النهاية، مادة: حجا).

٥[٢٠٩٢٧][شيبة: ١٠٧٨٠].

<sup>(</sup>٣) **الأوقية** : وزن مقداره أربعون درهمًا = ٨ , ١٨ ا جرامًا . (انظر : المقادير الشرعية) (ص١٣١) .

<sup>(</sup>٤) العدل: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: عدل).

<sup>(</sup>٥) الإلحاف: الإلحاح في المسألة ولزومها والمبالغة فيها . (انظر: النهاية ، مادة : لحف) .

ه [۲۰۹۲۹] [شيبة: ۲۰۷۷۱].



حَمْزَةَ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحْدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ (٢) لَحْمٍ » .

٥ [٢٠٩٣٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ ، فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْغَنِيِّ خُدُوشٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٥ [٢٠٩٣١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَعْطَاهُمْ ، قَالَ : فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ : «مَا يَكُنْ عِنْدَنَا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ هُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ هُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّ مُ اللَّهُ ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاء حَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » .

ه [٢٠٩٣٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ النَّبِيَ ﴿ عَلَى اللَّهِ ، فَأَعْطَاهُ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ غَنِيٌّ ، فَقَالَ : «مَا أَخَذَ إِلَّا قِطْعَةَ مِنَ النَّارِ» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَتَقْطَعُ لَنَا النَّارَ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ : «إِنَّ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي» .

ه [٢٠٩٣٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَرْوِيهِ قَالَ : «مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ (٣) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

٥ [٢٠٩٣٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسٍ» .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «حضرة» ، والتصويب من «مسند الإمام أحمد» (٢/ ٨٨) ، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (٢/ ٤٩) من طريق المصنف ، به . وينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) المزعة: القطعة اليسيرة. (انظر: النهاية، مادة: مزع).

٥ [ ٢٠٩٣١] [ الإتحاف: مي عه حب ط حم ٥٤٥٦].

**<sup>@[</sup>ف/١٢٧ ب]**.

<sup>(</sup>٣) الشين: العيب. (انظر: النهاية ، مادة: شين).

### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَامِّعَ ثَلِالْ الْزَاقِيَّ





- ٥ [٢٠٩٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ: «نَعَمْ ، يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْفِتَنِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ: «نَعَمْ ، يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْفِتَنِ قُلْمِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ أَمْسَكَ » .
- ٥ [٢٠٩٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أُمِّهِ (٢) قَالَ : كَانَتْ لَا تَرُدُّ سَائِلًا بِمَا كَانَ ، فَكَانَتْ تُعْطِيهِ مِنْ سَوِيقِهَا ، وَمِمَّا كَانَ مَعَهَا ، فَقُلْتُ لَهُ قَالَتْ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَعَهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : لِمَ تَتَكَلَّفِينَ هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ : «لَا تَرُدُوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ».
- ٥ [٢٠٩٣٧] أَخْبُ وَالْمُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْتَرِقَةٍ (٣)» .
- [۲۰۹۳۸] أضرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَعَنِي ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي ذَرِّ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ غَنِيٌّ ، قَالَ : إِنَّهُ سَأَلَ ، وَإِنَّ لِلسَّائِلِ وَإِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ وِنَ
   حَقَّا ، فَلْيَتَمَنَّيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ فِي يَدِهِ رَضْفَةً مَكَانَهَا .
- [٢٠٩٣٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ ، فَقَالَ لَهَا : إِنْ كَانَ عِنْدَكِ عَدْلُ أُوقِيَّةٍ فَلَا تَحِلُّ لَكِ الصَّدَقَةُ ، فَقَالَتْ : بَعِيرِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ ، قَالَ : فَلَا عَنْدَكِ عَدْلُ أُوقِيَّةٍ فَلَا تَحِلُّ لَكِ الصَّدَقَةُ ، فَقَالَتْ : بَعِيرِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعْطَاهَا أَمْ لَا .
- [٢٠٩٤٠] أخبى نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْـنِ أَبَـانٍ ، عَمَّـنْ سَـمِعَ عِكْرِمَـةَ

٥ [٢٠٩٣٥] [الإتحاف: حم ١٦٨٠٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن زيد بن أسلم، عن رجل من الأنصار، عن أمه» كذا في الأصل، والحديث عند الإمام مالك في «الموطأ» (٢٥٨٤)، ومن طريقه النسائي في «المجتبئ» (٢٥٨٤)، والإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٤٣٥) عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الأنصاري، عن جدته.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والحديث في «مسند الشهاب» (٨٣/٢) من طريق المصنف ، بلفظ : «محرق» .



يَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ سَائِلٌ ، فَأَمَرْتَ لَهُ بِكِسْرَةٍ ، فَسَبَقَكَ فَذَهَبَ ، فَاعْزِلْهَا لَا تَأْكُلْهَا ، حَتَّى تَصَدَّقَ بِهَا .

قَالَ مَعْمَرُ : وَلَا أَعْلَمُ ابْنَ طَاوُسٍ ، إِلَّا قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ ذَلِكَ .

- [٢٠٩٤١] أَضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَوْصَىٰ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ بَنِيهِ فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِجَمْعِ هَذَا الْمَالِ ، وَاصْطِنَاعِهِ ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ ، وَيُ سْتَغْنَىٰ بِهِ عَنِ اللَّيْمِ ، إِذَا أَنَا مِتُ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُ وا أَبَاهُمْ ، وَإِذَا اللَّيْمِ ، إِذَا أَنَا مِتُ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُ وا أَبَاهُمْ ، وَإِذَا سَوَدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَىٰ ذَلِكَ بِأَحْسَابِهِمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ ، إِذَا أَنَا مِتُ فَعْيَبُوا اللَّهُ مَنْ بَكُرِ بْنِ وَاثِلٍ ، فَإِنِّي كُنْتُ أُهَاوِشُهُمْ (') ، أَوْ قَالَ : أُنَاوِشُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
- [٢٠٩٤٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ الْعَصَرِيِّ قَالَ : تَلْقَى الْمُؤْمِنَ عَفِيفًا سَؤُلًا ، وَتَلْقَاهُ ذَلِيلًا عَزِيزًا ، أَحْسَنُ النَّاسِ مَعُونَةَ ، وَأَهْوَنُ النَّاسِ مَثُونَةً .
- ٥ [٢٠٩٤٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَنْ يُعْطِيَهَا ، فَقَالَ : «مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ» ، قَالَتْ : فَعِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «إِنَّ الْعِدَةَ عَطِيَةٌ» .
- ٥ [٢٠٩٤٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ النَّبِيُ ﷺ : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّهِ الْمُعْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ اللّهِ فَيُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ » .

  لَا يَسْأَلُ ، وَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ » .

١٢٨ أ].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «أهاوسهم» بالسين المهملة ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (١) تصحف في الأصل في الهوسف ، به . وقال الخطابي : «وقوله : «أهاوشهم» ، الأصل في الهوش الفساد والاختلاط ، ومنه هوشات السوق ، وقال بعض أهل اللغة : في قول العامة : شوشت على الرجل أمره ، إنها هو : هوشت ، أي : خلطت وأفسدت ، والعرب تقول : جاءوا بالهوش والبوش ، أي : بالجمع الكثير المختلف» . اه. .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «والتمرتين» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٢٣٧) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «والأكلتين» ، والتصويب من المصدر السابق .





قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَالِكَ الْمَحْرُومُ .

### ١٢٦- بَابُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ

٥ [٢٠٩٤٥] أَضِوْعَ بُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا فُتِحَتْ لَكُمْ زَهَرَاتُ الدُّنْيَا ، وَزِينَتُهَا ، وَيَنتُهَا ، وَيَنتُهَا مَنْ كَمَا أَهْلَكَ تُهُمْ » ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَتَنَافَسْتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَ تُهُمْ » ، فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلٌ فَتَنَافَسْتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَ تُهُمْ » ، فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلٌ كَالْأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُلْ يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِهُ اللَّهِ عَيْقِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَهُو يَمْسَحُ الرُّحَضَاء (١) عَنْ جَبِينِهِ : «أَيْنَ سَاعَة ، حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ وَهُو يَمْسَحُ الرُّحَضَاء (١) عَنْ جَبِينِهِ : «أَيْنَ السَّائِلُ ؟ إِنَّ الْحَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْحَيْرِ ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ أَلَى اللَّهُ وَيَعْمَ الْمُعْرَاءِ ، أَكَلَتْ حَتَى انْتَفَحَتْ خَاصِرَتَاهَا (٣) ، ثُمَ السَّتَقْبَلُ أَوْ يُلِمُ اللَّهُ مِنْ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ أَوْ اللَّهُ وَلَكُمْ أَوْ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَكُمْ أَا اللَّهُ وَيَعْمَ الصَّاحِبُ الْمَالُ ، لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْفَقِيرَ ، وَذَا الْقُرْبَى » أَوْ لَلَمَالُ مَالُتُ وَلُكُمْ أَلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْمَ الصَّاحِبُ الْمَالُ ، لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْفَقِيرَ ، وَذَا الْقُرْبَى » أَوْ لَكُورُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَا الْعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمَى وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلُ اللَّهُ الْمُعْ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّ

٥ [٢٠٩٤٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، أَنَّ أَبَ اللَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ : أَنْ يَا أَخِي ، اغْتَنِمْ صِحَتَكَ وَفَرَاغَكَ ، قَبْلَ أَنْ يَسْزِلَ بِكَ مِنَ الْبَلاءِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعِبَادُ رَدَّهُ ، وَاغْتَنِمْ دَعْوَةَ الْمُبْتَلَى ، وَيَا أَخِي ، لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ ، مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعِبَادُ رَدَّهُ ، وَاغْتَنِمْ دَعْوَةَ الْمُبْتَلَى ، وَيَا أَخِي ، لِيكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِي يَقُولُ : "إِنَّ الْمَسْجِدَ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : "إِنَّ الْمَسْجِدَ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَلِّ تَقِي مَا وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ لَكُونَ الْمَسْجِدَ بَيْتُ كُلِّ تَقِي مَا لَكُو يَهُمْ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ ، وَالْجَوَاذِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضُوانِ اللَّهِ . وَيَا أَخِي ، الْحَم الْيَتِيمَ ، وَأَدْنِهِ مِنْكَ ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنِي سَمِعْتُ أَنْ عَلَى الْعَرَافِ مَنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ يَ سَمِعْتُ الْحَيْمِ الْتَعْمِ فَيْ وَالْمَعْمُ فِي رَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ يَ سَمِعْتُ مَالْعِيْمَ ، وَأَدْنِهِ مِنْكَ ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ يَعْتَى سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) الرحضاء: عَرَق يغسل الجلد لكثرته ، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحميى والمرض . (انظر: النهاية ، مادة : رحض) .

<sup>(</sup>٢) يلم: يقرب القتل. (انظر: النهاية، مادة: لم).

<sup>(</sup>٣) الخاصرتان: مثنى الخاصرة، وهي: الجنب، ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خصر).

<sup>(</sup>٤) الثلط: الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. (انظر: النهاية، مادة: ثلط).



رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَتَاهُ رَجُلُ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَتُحِبُ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ ، قَالَ : «فَأَذْنِ الْيَتِيمَ إِلَيْكَ ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنَّ فَلِكَ يُلِينُ قَلْبَكَ ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ » . وَيَا أَخِي ، لَا تَجْمَعْ مَا لَا تَسْتَطِيعُ شُكْرَهُ ، فَإِنِّي يَتُولُ : «يُجَاءُ بِصَاحِبِ الذُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الَّذِي أَطَاعَ اللَّهَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ : «يُجَاءُ بِصَاحِبِ الذُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الَّذِي أَطَاعَ اللَّهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَكُلَّمَا تَكَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ قَالَ لَهُ : امْضِ ، فَقَدْ فِيهَا وَهُو (١) بَيْنَ يَدَيْ مَالِهِ ، وَمَالُهُ خَلْفَهُ ، فَكُلَّمَا تَكَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ قَالَ لَهُ : امْضِ ، فَقَدْ وَيَهُ وَمُالُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَمَالُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهُ ، فَكُلَّمَا تَكَفَّأُ بِهِ الصِّرَاطُ قَالَ لَهُ : امْضِ ، فَقَدْ وَيُعَالِقُ وَلَاكَ ، وَيُلُكَ ، هَلَا عَمِلْتَ بِطَاعَةِ اللَّهِ فِي مَالِكَ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ يَذُكُ لِكَ يَالُو يَلُكَ بَدُعُو بِالْوَيْلِ وَالثُبُورِ (٢) » .

وَيَا أَخِي ، إَنِّي حُدِّثْتُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ خَادِمًا ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَكُولَ : «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ ، فَإِذَا خُدِمَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ » ، وَإِنَّ أَمَّ الدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي خَادِمًا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ ، فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِمَا خَشِيتُ (٣) مِنَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي خَادِمًا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ ، فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لِمَا خَشِيتُ (٣) مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَإِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا نَخَافُ حِسَابًا ، وَيَا أَخِي ، لَا تَغْتَرَنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْدٌ ، فَإِنَّا قَدْ عِشْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا (٤) طَوِيلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا لَا اللَّهِ عَيْلًا أَنْ قُلْ عِشْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِنَّا قَدْ عِشْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا لَا عَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِاللَّهِ عَلَيْهُ ، فَإِنَّا قَدْ عِشْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا لَا عَلْمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا بَعْدَهُ .

٥ [٢٠٩٤٧] أَخِسْرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَذَاكَرُونَ ، فَقَالَ : «مَا كُنْتُمْ تَذَاكَرُونَ؟» قَالُوا : كُنَّا نَتَذَاكَرُ الدُّنْيَا وَهُمُومَهَا ، وَنَخْشَى الْفَقْرِ ، فَقَالَ : «لَأَنَا لِلْغِنَى أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنِي لِلْفَقْرِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفَخَشَى الْفَقْرِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْلِ : «أَوَخَيْرٌ هُو؟» .

۱۲۸ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو» ، والمئبت من «حلية الأولياء» (١/ ٢١٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الثبور: الهلاك. (انظر: النهاية ، مادة: ثبر).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والذي في «الحلية» لأبي نعيم (١/ ٢١٤) ، و «شعب الإيان» للبيهقي (١٣/ ٣٩) من طريق المصنف: «سمعت».

<sup>(</sup>٤) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).





- [٢٠٩٤٨] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمَالِ : أَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُكَ فِي الْقِيَامَةِ بِالْمَالِ : أَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُكَ فِي الْقِيَامَةِ بِالْمَالِ : أَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُكَ فِي يَوْمِ كَذَا ، وَفِي سَاعَةِ كَذَا ؟ فَيَقُولُ لَهُ الْمَالُ : قَدْ قَضَيْتَ بِي حَاجَةً كَذَا ، وَأَنْفَقْتَنِي فِي يَوْمِ كَذَا ، وَفِي سَاعَةِ كَذَا ؟ فَيَقُولُ لَهُ الْمَالُ : قَدْ قَضَيْتَ بِي حَاجَةً كَذَا ، وَأَنْفَقْتَنِي فِي كَذَا ، فَيَقُولُ الْمَالُ : كَذَا ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ : إِنَّ هَذَا الَّذِي تُعَدِّدُ عَلَيَّ حِبَالٌ أُوثَقُ بِهَا ، فَيَقُولُ الْمَالُ : فَأَنَا حُلْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ تَصْنَعَ بِي مَا أَمَرَكَ اللَّهُ ؟
- ٥ [٢٠٩٤٩] أَخْبِ رَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ أَعْطَى فَصْلَ مَالِهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَهُ ، وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَهُ وَ شَرٌّ لَهُ ، وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ» .

### ١٢٧- بَابُ جَوَامِعِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ

٥[٢٠٩٥٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ ، وَنُعِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جِيءَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيُّ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا .

٥ [٢٠٩٥١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُ الْأَهِ : «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ الْخَزَائِنَ ، وَخُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَنْ أَبْعَى حَتَّى أَرَىٰ مَا يُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِي وَبَيْنَ التَّعْجِيلِ ، فَاخْتَرْتُ التَّعْجِيلَ».

٥ [٢٠٩٥٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ كَانَ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَمُرَّ بِي ثَـلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْن » .

<sup>(</sup>١) المحاججة : المغالبة بإظهار الحجة والدليل والبرهان . (انظر : النهاية ، مادة : حجج) .

٥[٢٠٩٥٠][الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٦٢ ،عه ٢٠٨٠٠][شيبة: ٣٢٣٠١].

۵[ف/١٢٩ أ].







# فِهُ إِلَا فَضُونَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

| •        | ابع كتاب العمول                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>Y</b> | ١٧ - باب الملطاة وما دون الموضحة |
| ۸        | ١٨ – باب اللطمة                  |
| ۸        | ١٩ - باب الهاشمة                 |
| ۸        | ٢٠- باب الحرصة                   |
| ٩        | ٢١- باب موضحة العبد وسنه         |
| ٩        | • • •                            |
| 1        | ٢٣ - باب المنقلة                 |
| 11       | ٢٤ - باب منقلة الجسد             |
| 17       | ٢٥ - باب حلق الرأس ونتف اللحية   |
| 17       | ٢٦- باب الجبهة                   |
| ١٣       | ٧٧- باب الحاجب                   |
| 18       | ٢٨- باب شفر العين                |
| 10       |                                  |
| \v       | ٣٠– باب السمع                    |
| ١٨       | ٣١ - باب العين                   |
| ۲۱       | ٣٢- باب عين الأعور               |
| 77       | ٣٣- باب الأعور يصيب عين الإنسان. |
| ۲٤       | ٣٤- باب العين القائمة            |
| ۲٦       | ٣٥- باب شتر العين                |

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَافِّعَ بُلِالْالْزَافِ





| ۲٦         | ٣٦- باب حجاج العين               |
|------------|----------------------------------|
| ۲ <b>۷</b> | ٣٧- باب الأنف                    |
| ٢٩         | ٣٨- باب جائفة الأنف              |
| ۳۰         | ٣٩- باب اللحية                   |
| ۳۰         | ٠٤- باب الشفتين                  |
| ٣٢         | ٤١- باب الشاريين                 |
| ٣٢         | ٤٢ – باب الأسنان                 |
| ٣٦         | ٤٣ - باب صدع السن                |
| ۳۸         | ٤٤ – باب السن السوداء            |
| ٤٠         | ٥٥- باب السن الزائدة             |
| ٤٠         | ٤٦ – باب السن ترفل               |
| ٤٠         | ٤٧- باب أسنان الصبي الذي لم يثغر |
| ٤١         | ٤٨- باب السن تنزع فيعيدها صاحبها |
| ٤٣         | ٤٩- باب الرجل يعض فينزع يده      |
| ξξ         | ٥٠- باب اللسان                   |
| ٢3 ٢3      | ٥١- باب لسان الأعجم وذكر الخصي   |
|            | ٥٢- باب الصعر                    |
| <b>ξ</b> Υ | ٥٣- باب الصوت والحنجرة           |
|            | ٥٤- باب اللحي                    |
| ٤٨         | ٥٥- باب الذقن                    |
|            | ٥٦ – باب الترقوة                 |
| o •        | ٥٧- باب ثدي الرجل والمرأة        |

# فِهُ إِلَى الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ الْمُؤْفِعُ إِنَّ

| 332 |                 |
|-----|-----------------|
| 19  | 10 EST V        |
|     | Comment Comment |
| 200 | الم التلاقي     |
| 100 |                 |
|     |                 |

| 01 | ٥٨ – باب الصلب                    |
|----|-----------------------------------|
| ٥٣ | ٥٩ – باب الفقار                   |
| ٤٥ | ٦٠- باب الضلع                     |
| ٤٥ | ٦١- باب الجائفة                   |
| ٥٧ | ٦٢ – باب الذكر                    |
| ٥٩ | ٦٣ – باب البيضتين                 |
| ٦. | ٦٤ - باب المثانة                  |
| 71 | ٦٥ - باب المقعدة                  |
| 71 | ٦٦ – باب الأليتين                 |
| ۲۲ | ٦٧ - باب قبل المرأة               |
| 77 | ٦٨ – باب الإفضاء                  |
|    | ٦٩ - باب العفلة                   |
|    | ٧٠- باب المنكب                    |
| ٦٣ | ٧١– باب الفتق                     |
| 73 | ٧٢ - باب من قطعت يده في سبيل الله |
| ٦٤ | ٧٣- باب اليد والرجل               |
| 77 | ٧٤- باب الأصابع                   |
| 79 | ٧٥ - باب اليد الشلاء              |
| ٧٠ | ٧٦- باب الإصبع الزائدة            |
| ۷١ | ٧٧- باب كسر اليد والرجل           |
| ٧٢ | ٧٨- باب كسر عظم الميت             |
| ٧٣ | ٧٩- باب الظفر                     |

# المَصِّنَّا فِي اللَّهِ الْمُحَامِّعُ بُعُلِالْمُ الْمُحَامِّ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| 3     |            | Same of Street | 1       | 4     |
|-------|------------|----------------|---------|-------|
| 10    | <b>W</b>   |                |         | 73    |
| - 5-2 | <b>∵</b> ? | ٥٢             | ٠       | 2     |
| //    |            |                | 440.000 | 43    |
| 2.3   | X 33       |                | 100     | 2 3 3 |

| ν٤  | ٨٠- باب متى يعاقل الرجل المرأة                     |
|-----|----------------------------------------------------|
| VV  | ٨١- باب ميراث الدية                                |
| ٧٩  | ٨٢- باب ليس للقاتل ميراث                           |
| λ٤  | ٨٣- باب عقوبة القاتل                               |
| AV  | ٨٤- باب الرجل يصيب نفسه                            |
| ۸۸  | ٨٥- باب الرجل يقتل ثم يفر في الأرض فيقتل أو يموت   |
| ۸۹  | ٨٦- باب الرجل يقتل ابنه خطأ ، والعبد يقتل ابنه حرا |
| ٩٠  | ٨٧- باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ                |
| 91  | ٨٨- باب من استقاد بغير أمر السلطان                 |
| ٩٢  | ٨٩- باب من يعقل جريرة المولى                       |
| ٩٣  | ٩٠- باب في كم تؤخذ الدية                           |
| ٩٤  | ٩١- باب جناية الأعمى                               |
| ٩٤  | ٩٢ – باب غرم القائد                                |
| ٩٦  | ٩٣ - باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا                 |
| ٩٨  | ٩٤ - باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله          |
| ٩٩  | ٩٥- باب من استعان عبدا أو حرا                      |
| 1   | ٩٦- باب من استأجر حرا أو عبدا في عمله فعنت         |
| 1.1 | ٩٧ - باب نداء الصبي على الجدار                     |
| 1.1 | ٩٨ - باب العبد يقتل فيعتقه مولاه                   |
| 1.1 | ٩٩- باب الرجل لا يدفف عليه                         |
| 1.7 | ٠٠٠ - باب الرجل يجد على امرأته رجلا                |
| 1.0 | ١٠١ - باب ما بنال الرجل من مملوكه                  |

## فِهُ إِللَّهُ وَالْحُاتِ



| ۱۰۸   | ١٠٢ - باب ضرب النساء والخدم                         |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 118   | ١٠٣ - باب قذف الرجل مملوكه                          |
| 118   | ١٠٤ – باب المرأة تقتل بالرجل                        |
| 117   | ١٠٥ - باب ﴿ ٱلْخِرُوحَ قِصَاصٌ ﴾                    |
| 117   | ١٠٦ – باب الانتظار بالقود أن يبرأ                   |
| ١٢٠   | ١٠٧ – باب من أفزعه السلطان                          |
| 171   | ۱۰۸ – باب ما لا يستقاد                              |
| ۱۲۳   | ١٠٩ – باب القود من السلطان                          |
| 170   | ١١٠- باب قود النبي ﷺ من نفسه                        |
| 179   | ١١١ – باب الطبيب                                    |
| ۱۳۱   | ١١٢ - باب لا قود بين الحر والعبد                    |
| ۱۳۲   | ١١٣ - باب القود ممن لم يبلغ الحلم                   |
| ١٣٣   | ١١٤ - باب النفر يقتلون الرجل                        |
| ۱۳۷   | ١١٥ - باب الرجل يمسك الرجل فيقتله الآخر             |
| 149   | ١١٦ - باب دعاء الرجل امرأته                         |
| 149   | ١١٧ - باب قتل الرجل الحرعبدا والعبد حرا             |
| 187   | ١١٨ - باب الحريقتل الحروالعبد                       |
| 184   | ١١٩ - باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الآخر |
| 184   | ١٢٠ - باب الصغير والكبير يقتلان                     |
| 1 & & | ١٢١ - باب الحريقتل العبد عمدا                       |
| 127   | ١٢٢ - باب جراحات العبد                              |
| ١٥٠   | ۱۲۳ – باب دية المملوك                               |



### المُصِنَّفُ لِلإِمِا فَعَبُلِالْاَزَّاقِ



| 101        | ١٢٤ – باب القود في موضعه                           |
|------------|----------------------------------------------------|
| ١٥٢        | ١٢٥ - باب يستأني بولي المقتول إذا كان صغيرا        |
| لاثلاث     | ١٢٦ - باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ث |
| ١٥٣        | ١٢٧ - باب العفو                                    |
| ١٥٥        | ١٢٨ - باب القتل بعد أخذ الدية                      |
| ٠٠٠٠       | ١٢٩ - باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق                  |
| ١٥٨        | ١٣٠ - باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل                 |
| 109        | ١٣١ - باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله               |
| ١٦٠        | ١٣٢ - باب لا تقام الحدود في المسجد                 |
| ١٣١        | ١٣٣ - باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله؟           |
| ١٦٣        | ١٣٤ - باب الذي يقتل عمدا وعليه دين                 |
| ١٦٣        | ۱۳۵ – باب ملء کف من دم                             |
| ١٦٤        | ١٣٦ – باب القسامة                                  |
| <b>\VV</b> | ١٣٧ - باب قسامة الخطأ                              |
| ١٨٠        | ۱۳۸ – باب الخليع                                   |
| ١٨٠        | ١٣٩ – باب قسامة النساء                             |
| ١٨١        | ١٤٠ – باب قسامة العبيد                             |
| ١٨١        | ١٤١ – باب من قتل في زحام                           |
| ١٨٢        | ١٤٢ - باب الرجل يحلف ثم يرجع                       |
| ١٨٣        | ١٤٣ - باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه   |
| ١٨٤        | ١٤٤ - باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم                |
| ١٨٥        | ١٤٥ - باب الشبهة على الجرح                         |

## فِهُرُ لِللَّهُ فَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



| 110   | ١٤٦ – باب نذر الجنين                             |
|-------|--------------------------------------------------|
| 191   | ١٤٧ – باب ما على من قتل من لم يستهل              |
| 197   | ١٤٨ - باب جنين الأمة                             |
| 194   | ١٤٩ – باب العجماء                                |
| 197   | ٠٥٠ – باب المجنون والصبي والسكران                |
| 197   | ١٥١ – باب الجدر المائل والطريق                   |
| 199   | ١٥٢ - باب الكلب العقور                           |
| 199   | ١٥٣ - باب عقل الكلب                              |
| ۲۰۱   | ١٥٤ – باب عين الدابة                             |
| 7 • 7 | ١٥٥ – باب جريرة السائبة                          |
| ۲۰۳   | ١٥٦ - باب الزرع تصيبه الماشية                    |
| ۲۰٦   | ١٥٧ – باب الضاري                                 |
| ۲•٧   | ١٥٨ - باب حرمة الزرع                             |
| ۲•٧   | ٩ ٥ ١ - باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبي القاتل |
| 7 • 9 | ١٦٠- باب اختلاف الجارح والمجروح                  |
| 7 • 9 | ١٦١ - باب أم الولد تقتل سيدها                    |
| ۲٠٩   | ١٦٢ – باب من نكل عن شهادته                       |
| 117   | ١٦٣ - باب دية أهل الكتاب                         |
| 117   | ١٦٤ – باب قود المسلم الذمي                       |
| 171   | ١٦٥ - باب قتل النصراني المسلم                    |
| 177   | ١٦٦ - باب فداء سبي أهل الجاهلية                  |
| ۲۲۳   | -<br>١٦٧ - باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته     |

# المُصِّنَّهُ فِي لِلِهِ الْمُحَامِّكُ لِللَّهِ الْمُحَامِّلُ الْأَوْلِيَّ



| 377            | ١٦٨ - باب المحاربة                            |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 779            | ١٦٩ – باب اللص                                |
| 779            | ١٧٠ - باب من قتل دون ماله فهو شهيد            |
| 777            | ١٧١ - باب قتال الحروراء                       |
| ۲۳۸            | ١٧٢ - باب لا يذفف على جريح                    |
| 749            | ١٧٣ - باب ما جاء في قتل الحروراء              |
| 707            | ١٧٤ - باب رفع السلاح                          |
| 700            | ١٧٥ – باب المنافقين                           |
| 700            | ١٧٦ - باب الكفر بعد الإيهان                   |
| 777            | ١٧٧ - باب كفر المرأة بعد إسلامها              |
| 777            | ١٧٨ - باب لا قطع على من لم يبلغ الحلم         |
| 779            | ١٧٩ – باب قتل الساحر                          |
| 777            | ۱۸۰ – باب القطع                               |
| 777            | ١٨١ – باب قطع الشمال                          |
| <b>۲ / /</b>   | ١٨٢ - باب الشهداء على السارق                  |
| <b>7 / / /</b> | ١٨٣ - باب اعتراف السارق                       |
| 7٧٨            | ١٨٤ - باب الاعتراف بعد عقوبة                  |
| 779            | ١٨٥ - باب الرجل يبيع الحر                     |
| 777            | ١٨٦ - باب السارق يوجد في البيت لم يخرج بسرقته |
| 418            | ١٨٧ - باب الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع   |
| ۲۸۲            | ١٨٨ - باب الذي يستعير المتاع فيجحده           |
| 719            | ١٨٩ – باب النهبة ومن آوي محدثا                |

## فِهُ إِللَّهُ فَيْ فِي اللَّهِ فَاتِ



| 791         | ١٩٠ - باب الاختلاس                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| 797         | ١٩١ - باب الخيانة                         |
| 790         | ١٩٢ - باب الذي يسرق شيئا له فيه نصيب      |
| 790         | ١٩٣ - باب المختفي والنباش                 |
| Y9V         | ١٩٤ – باب الطرار والقفاف                  |
| Y9V         | ١٩٥ - باب التهمة                          |
| Y99         | ١٩٦ - باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة   |
| ٣٠٠,        | ١٩٧ - باب غرم السارق                      |
| ٣٠١         | ١٩٨ - باب من سرق ما لا يقطع فيه           |
| ٣٠٢         | ١٩٩ - باب الذي يقطع عشرة أيد              |
| ٣٠٢         | ٢٠٠- باب الذي يسرق فيسرق منه              |
| ٣٠٢         | ٢٠١- باب سارق الحمام وما لا يقطع          |
| ٣٠٣         | ٢٠٢- باب سرقة الثمر والكثر                |
| ٣٠٣         | ۲۰۳ – باب ستر المسلم                      |
| ٣•٩         | ٢٠٤ - باب التجسس                          |
| ۳۱۰         | ٢٠٥ – باب في كم تقطع يد السارق            |
| ٣١٥         | ٢٠٦- باب سرقة العبد                       |
| ۳۱۷         | ٢٠٧ - باب سرقة الآبق                      |
| ٣١٩         | ۲۰۸- باب القطع عام سنة                    |
| ۳۲۳         | ٣٠- كتاب اللقطة                           |
| <b>ተ</b> ዮዮ | ١ - باب أحلت اللقطة اليسيرة               |
| rro         | ٧- باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر |

# المُصِنَّةُ فِي لِلإِمِا مُحْبَدُ لِالرَّاقِ إِلَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ



|--|

| 441         | ٣– كتاب أهل الكتابين                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٣٧         | ١ - باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟                           |
| ٣٣٩         | ٧- باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام؟                 |
| ٣٤.         | ٣- باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره     |
| 457         | ٤ - باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك؟                 |
| 457         | ٥- باب هل تهدم كنائسهم؟ وما يمنعوا                           |
| 455         | ٦- باب هل يحكم المسلمون بينهم                                |
| 450         | ٧- باب هل يحد المسلم لليهودي؟                                |
|             | ٨- باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ |
| 457         | منهم الجزية؟                                                 |
| 459         | ٩- باب كم يؤخذ منهم في الجزية؟                               |
| 401         | ٠١- باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم                          |
| ٣٥٥         | ١١ - باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم        |
| <b>70</b> V | ١٢ – باب ميراث المرتد                                        |
| 409         | ١٣ - باب هل يتوارث أهل ملتين؟                                |
| ۱۲۳         | ١٤ - باب الميراث لا يقسم حتى يسلم                            |
| 478         | ١٥- باب ميراث المجوس يسلمون                                  |
| ۲۲٦         | ١٦ - باب هل يوصي لقرابته المشرك أو هل يصله؟                  |
| ٣٦٧         | ١٧ - باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه؟           |
| ۲٦٨         | ١٨ - باب هل يدخل المشرك الحرم؟                               |
| ۳٧.         | ١٩ - باب إجلاء اليهود من المدينة                             |
| ٣٧٣         | • ٢ - باب القبط                                              |

## فِهُونِ الْمُؤْفِعُ إِنَّ

| W D SERVED W |  |
|--------------|--|
|              |  |
|              |  |
|              |  |

| 772                                    | ٢١ – باب المعاهد يغدر بالمسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥                                    | ٢٢- باب من سرق الخمر من أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٥                                    | ٢٣- باب الولد وعبد النصراني يسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷٦                                    | ٢٤ - باب هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 477                                    | ٢٥- باب هل يقتل ساحرهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۸                                    | ٢٦- باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨٠                                    | ٢٧ - باب الذي يفلس بالجزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨٠                                    | ٢٨ - باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸۱                                    | ٢٩ - قضية معاذ بن جبل ﴿ لِللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّمُ عَلّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي |
| ٣٨٢                                    | ٣٠- وصية علي بن أبي طالب خيشُنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨٤                                    | ٣١- وصية عمر بن الخطاب عيشنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 410                                    | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 // 0                                 | ٣٢- وصية عمرو بن العاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ٣٦- وصية عمرو بن العاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ************************************** | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٨٧                                    | ٣٢- كتاب الجامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۷<br>۳۸۷                             | <b>٣٢- كتاب الجامع</b><br>١ - باب وجوب الاستئذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٨٧<br>٣٨٧<br>٣٨٨                      | ٣٢- كتاب الجامع<br>١ - باب وجوب الاستئذان<br>٢- باب الاستئذان ثلاثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨٧<br>٣٨٧<br>٣٨٨<br>٣٨٩               | ٣٧- كتاب الجامع<br>١ - باب وجوب الاستئذان<br>٢ - باب الاستئذان ثلاثا<br>٣- باب الاستئذان بعد السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨٧<br>٣٨٧<br>٣٨٨<br>٣٨٩<br>٣٩•        | ٣٣- كتاب الجامع<br>١ - باب وجوب الاستئذان<br>٢ - باب الاستئذان ثلاثا<br>٣- باب الاستئذان بعد السلام<br>٤ - باب الرجل يطلع في بيت الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAV<br>TAV<br>TAA<br>TA9<br>T9•        | ٣٧- كتاب الجامع<br>١- باب وجوب الاستئذان<br>٢- باب الاستئذان ثلاثا<br>٣- باب الاستئذان بعد السلام<br>٤- باب الرجل يطلع في بيت الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TAV<br>TAA<br>TAA<br>TA•<br>T9•        | ٣٣- كتاب الجامع<br>١ - باب وجوب الاستئذان<br>٣- باب الاستئذان ثلاثا<br>٣- باب الاستئذان بعد السلام<br>٤ - باب الرجل يطلع في بيت الرجل<br>٥ - باب كيف السلام والرد<br>٣- باب إفشاء السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| 498 | ١٠- باب التسليم إذا خرج من بيت            |
|-----|-------------------------------------------|
| 498 | ١١ – باب انتهاء السلام                    |
| 490 | ١٢- باب السلام على الأمراء                |
| ۲۹٦ | ١٣ - باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم |
| 497 | ١٤ – باب رسالة السلام                     |
| 491 | ١٥ - باب الخاتم                           |
| 499 | ١٦- باب ما يكره من الخواتيم               |
| ٤٠٠ | ١٧ – القول إذا ركبت                       |
| ٤٠٠ | ١٨ - باب ركوب الثلاثة على الدابة          |
| ٤٠١ | ١٩ – باب التهاثيل وما جاء فيه             |
| ٤٠٣ | ۲۰ - باب كم الشهر؟                        |
| ٤٠٤ | ٢١ – باب الطيرة                           |
| ٤٠٦ | ٢٢- باب المجذوم والعدوي                   |
| ٤٠٧ | ٢٣- باب المجذوم                           |
| ٤٠٧ | ٢٤ – باب الطيرة أيضا                      |
| ٤٠٨ | ٢٥ - باب الكي                             |
| ٤١٠ | ٢٦- باب الغيرة                            |
| ٤١١ | ٢٧ – باب الشؤم                            |
| ٤١٢ | ٢٨- باب اللعن                             |
|     | ٢٩ – باب الميتة                           |
|     | ٣٠- أكل الشبع فوق الشبع                   |
|     | ٣١- الأكل بيمينه والأكل وشماله في الأرض   |

### فِهُ إِللَّهُ وَالْحُاتِ اللَّهُ اللَّ



| ٤١٤ | ۳۲– باب الاکل من بین یدیه                       |
|-----|-------------------------------------------------|
| ٤١٥ | ٣٣– باب الكبر                                   |
| ٤١٥ | ٣٤- الأكل متكئا                                 |
| ٤١٦ | ٣٥- لعق الأصابع                                 |
| ٤١٧ | ٣٦- طعام الواحد يكفي الاثنين                    |
| ٤١٧ | ٣٧- باب المؤمن يأكل في معنى واحد                |
| ٤١٧ | ٣٨- باب اسم الله على الطعام                     |
| ٤١٨ | ٣٩- باب القزع                                   |
| ٤١٩ | • ٤ – أكل الخادم                                |
| ٤١٩ | ٤١- باب الرجل يقرن ، أو يأكل وهو قائم ، أو ماشي |
| ٤١٩ | ٤٢ – باب النفخ في الطعام                        |
| ٤١٩ | ٤٣ – في الزيت                                   |
| ٤١٩ | ٤٤ – باب الخل                                   |
| ٤٢. | ٥٤ - في الثريد                                  |
| ٤٢. | ٤٦ - شكر الطعام                                 |
| ٤٢١ | ٤٧ - باب شرب الأيمن فالأيمن                     |
| 277 | ٤٨ - باب أي الشراب أطيب                         |
| 277 | ٤٩ - باب النفس في الإناء                        |
| 277 | • ٥ - باب الشراب قائما                          |
| ٤٢٣ | ٥١- باب ثلمة القدح وعروته                       |
|     | ۵۲ – الشرب من في السقاء                         |
| ٤٢٤ | ٣٥ – الأكل راكبا                                |

## المُصِّنَّهُ فُ لِلْإِمِا لَمْ عَبُلِالْ زَاقِ

| 1   |           | ,,,uu.   |   | Cont. | 2.6 |
|-----|-----------|----------|---|-------|-----|
| 33  | 7         | _        | • |       | \$  |
| 350 | Section 1 | ٥        | ζ | ٠     | 12  |
| 14  | 200       | ******** |   |       | 42. |

| ۲٥  | ٥٤ – باب السواك                        |
|-----|----------------------------------------|
| ٤٢٥ | ٥٥ - الصحابة في السفر                  |
| ٤٢٦ | ٥٦ – باب قتل الكلاب                    |
| ٤٢٧ | ٥٧- باب قتل الحية والعقرب              |
| ٤٢٩ | ٥٨ – باب حب المال                      |
| ٤٣٠ | ٥٩ - العتق أفضل أم صلة الرحم؟          |
| ٤٣٠ | ٦٠- باب الدعاء                         |
| ٤٣٥ | ٦١- باب منادي السحر                    |
| ٤٣٦ | ٦٢ - القول إذا رأيت المبتلى            |
| ٤٣٦ | ٦٣ - أسماء اللَّه تبارك وتعالى         |
| ٤٣٦ | ٦٤ - أسماء النبي عَلَيْكُ              |
| ٤٣٧ | ٦٥ - باب هدية المشرك                   |
| ٤٣٧ | 77- باب الوليمة                        |
| ٤٣٨ | ٦٧ - باب الدباء                        |
| ٤٣٨ | ٦٨ - باب الهدية                        |
| ٤٣٩ | 79 - إذا أحب الله عبدا أثنى عليه الناس |
| ٤٤٠ | ٧٠- باب العطاس                         |
| ٤٤١ | ٧٧- وجوب التشميت                       |
| ٤٤١ | ٧٢ - حديث النبي عَيْظِيْرُ             |
| ٤٤٣ | ٧٣- باب هدية الأعراب                   |
| ٤٤٣ | ٧٤ ما أصيب من أرض الرجل                |
| ٤٤٤ | ٧٥ - باب سقى الماء                     |

### فِهُ إِللَّهُ فَأَنَّ فِي اللَّهُ فَالَّالِي اللَّهُ فَالَّالِيَاتِ



| ΣΣΣ         | ٧٦- نفقة الرجل على أهله٧٦         |
|-------------|-----------------------------------|
| ٤٤٥         | ٧٧- باب الأجراس                   |
| ٤٤٦         | ٧٨- باب الكبائر                   |
| ξξΛ         | ٧٩- باب من قتل نفسه ومن قتل نفسا  |
| ٤٥٠         | ۸۰ باب اللعب                      |
| ٤٥١         | ۸۱ – باب القهار                   |
| ٤٥٢         | ٨٢- باب الكلاب والحمام            |
| ٤٥٣         | ٨٣- باب الغناء والدف              |
| ٤٥٥         | ٨٤- باب الحمي                     |
| ٤٥٦         | ٨٥- باب قطع الأرض                 |
| ξον         | ٨٦- سرقة الأرض                    |
| ξον         | ٨٧- باب قطع السدر                 |
| ٤٥ <b>٨</b> | ۸۸ – باب المعادن                  |
| ٤٥٨         | ٨٩- باب النشر وما جاء فيه         |
| £٦·         | ٩٠- باب الرقئ والعين والنفث       |
| £7£         | ٩١ - باب مجالس الطريق             |
| ٤٦٥         | ٩٢ - باب المجالس بالأمانة         |
| ٤٦٥         | ٩٣ - باب الرجل أحق بمجلسه         |
| ٤٦٦         | ٩٤ - كفارة المجالس                |
| ٤٦٦         | ٩٥- باب الجلوس في الظل والشمس     |
| £7V         | ٩٦- باب الضجعة على البطن          |
| ፤ገለ         | ٩٧ - باب في الشهادة وغيرها والفخذ |

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَنِّلُ النَّرَافِ



| ٤٦٩ | ٩٨ – فول الرجل ما شاء الله وشئت              |
|-----|----------------------------------------------|
| ٤٧٠ | ٩٩- باب الحجامة وما جاء فيه                  |
| ٤٧١ | ٠٠٠ - باب ستر البيوت                         |
| ٤٧٢ | ١٠١ – باب المنديل والقمام                    |
| ٤٧٣ | ١٠٢ – القول إذا خرجت من بيتك                 |
| ٤٧٣ | ١٠٣ - باب القول حين يمسي وحين يصبح           |
| ٤٧٦ | ١٠٤ – باب الطهور                             |
| ٤٧٧ | ١٠٥ – ذكر اللَّه في المضاجع                  |
| ٤٧٨ | ١٠٦ – من نام حتى يصبح                        |
| ٤٧٩ | ١٠٧ - باب الأسماء والكني                     |
| ٤٨٢ | ۱۰۸ – اسم النبي ﷺ وكنيته                     |
| ٤٨٢ | ١٠٩ - باب لا يقول أحد ربي ولا ربتي           |
| ٤٨٣ | ١١٠- باب ما يتقي من الجن القائلة ونحو ذلك    |
| ٤٨٤ | ١١١ – باب القبائل                            |
| ٤٩٠ | ١١٢ – فضائل قريش                             |
| ٤٩٣ | ١١٣ - باب في فضائل الأنصار                   |
| ٤٩٧ | ١١٤ - فضائل قريش والأنصار وثقيف              |
| ٤٩٨ | ١١٥ - باب قبائل العجم                        |
| ٤٩٨ | ١١٦ - باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة |
| ٥٠٤ | ١١٧ - باب علم الثوب                          |
| o•o | ١١٨- باب الخز والعصفر                        |
| ٥٠٩ | ١١٩ – باب شهرة الثياب                        |

# فِهُ إِللَّهُ فَاكِنَّاكِ

| TO THE REAL PROPERTY.                  |   |
|----------------------------------------|---|
| ************************************** |   |
|                                        |   |
| Transact C                             | ş |
| >ar^ne< 5:98:245:215 >ar               | ŕ |
|                                        |   |
|                                        |   |

|         | ١٢٠ - باب إسبال الإزار          |
|---------|---------------------------------|
| ٥١٣     | ١٢١ - التنعم والسمن             |
| 010     | ١٢٢ - باب الريح والغيث          |
| 017     | ١٢٣ - باب ما يقال إذا سمع الرعد |
| o \ \ \ | ١٢٤ - باب اتباع البصر النجم     |
| o \ \ \ | ١٢٥ - باب مسألة الناس           |
| ٠٢٢     | ١٢٦ - باب أصحاب الأموال         |
|         | ١٢٧ – ياب حوامع الكلام وغيره    |

\* \* \*

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |